

منشورات



على فيسبوك

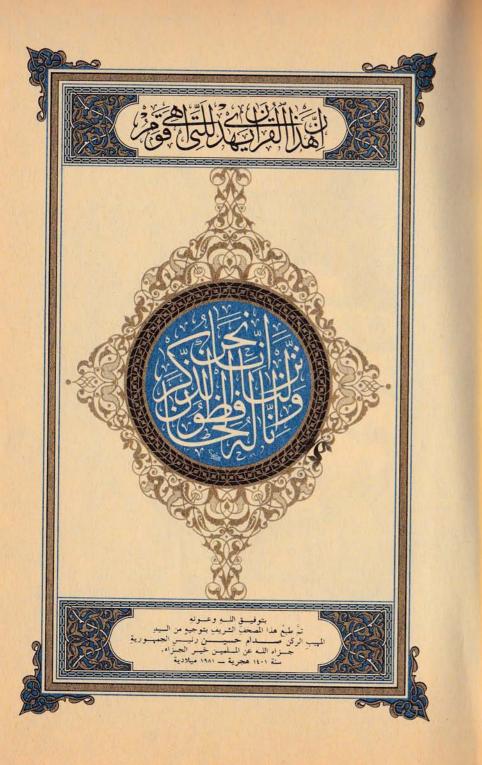



مُسْتَهْزِوْنَ ١٥ أَللَّهُ يَسْتَهُزِئُهُمْ وَيُدُّهُمْ فَاطْعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُولِيَكَ ٱلذِّينَ اللَّهُ مِنَ الْصَلاَلَةَ بَالْمُلْدَى فَأَرْجَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَاكَا نُوامُهُمَّدِينَ اللهِ مَثَّلُهُم كَمُثُلِ الَّذِي كَاسْ مَوْقَدُ فَارَّافَكُمَّا أَضَاءَتْ مَاحُولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُودِمْ وَرَكُهُ مُ فِظُلُمَا تِلا يُسْفِرُونَ ١ صُمْ بُكُمْ عُسُمَ فَهُمْ لارجْعُوزُ الله وَكُمِّيبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَرُقْ يَجْعُ لُونَا صَابِعَهُمْ فَإِذَا نِهِمْ مِنَالُصَوَاعِقِ حَذَرَالْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيْظُ بِالْكَافِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُلُ إِضَّاهُمْ ۗ كُلِّمَا أَضَاءَ لَكُمْ مَشَوْ إِفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَكَيْهُمْ قَامُواْ وَلَوْسَاءَ ٱللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِ مِ وَآبِصًا رِهِمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّسَى عَدِير اللَّهِ اللَّهُ عَلَى كُلِّسَى عَدِير الله يَاءً يُهَا ٱلنَّا سُ اعْبُ دُوارَّ بَكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تُتَّعُونُ ﴿ أَلَدِّى جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاسًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَانْزَلَمِزَ السَّمَاءِ مَاءً فَايَوْجَ بِهُ مِنَ النَّمَاءِ

شِوْرُةُ (لِقِبَيْءَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

الْ لِيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ مِ وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْفُ لِحُوزَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَفَرُوا سَوَّاءٌ عَلَيْهِ مِءَ ٱنْذَرْتَهُ مُ أَمْ لَمُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١ حَتَمُ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ أبضارهم غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابْ عَظِيْهِ ﴿ وَمِنَالْنَاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا لِيَوْمِ الْاخِرَومَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ مَنْ يَعُونُ مِنالًا اللهِ يُخَادِعُونَا للهَ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَلَّالُّ لَّا مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ يَشْعُرُونَ ﴿ فِي أُوبِهِ مِ مَنْ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَكُمْ عَذَا ثُمَّ إِلَيْ مُعَلِّكًا نُوْ الكَذِيُونَ ﴿ وَاذِا فِي كَانُمُ مُعَلِّكًا نُوْ الكَذِيُونَ ﴿ وَاذِا فِي كَانُمُ مُ لَا تَفْشِدُ وَا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ الْآلِنَّهُمْ هُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا مِيلَا مُنْواً كَمَّا المَنَالَتَ اسْفَالُوا أَنُو مِنَ كَالْمَزَ السُّفَهَاءُ الْآلِيَّهُ مُمْمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِ نَلا يَعْلَمُونَ ١٥ وَإِذَا لَقُوا الَّذَيْنَ امْنُوا قَالُوا المَنَّا وَاذِا خَلُوا إِلَى مَنْ الْمِينِهِ فِي قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ أَيْمَا نَحْنُ

١

رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ ٱنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعَالَمُونَ ﴿ وَانْزِكُنْمُ فِيَبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَيْعَبُ دِنَا فَا رِقُ السِّورَةِ مِنْ مِثْ لِهُ وَادْعُوا شُهِداً ۚ كُوْمِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُهُ صَادِةٍ مِنَ اللهِ وَإِنَّا للهِ إِنْ كُنْتُهُ صَادِةٍ مِنَ اللهِ وَإِنَّا للهِ إِنْ كُنْتُهُ صَادِةً مِنَ اللهِ اللهِ الْمُنْتُهُ صَادِةً مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَكَنْ تَقُنْ عَلُواْ فَا تَقَوُّا النَّارَ الِنِّي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِهَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِينَ ﴿ وَلِيشِرِ ٱلدِّينَ الْمَنُواوَعِلُوا الصَّالِحَةُ أَنَّ لَهُمْ جَنَّا رِجَجْرِي مِنْ تَحْيَةِ كَا الْأَنْهَا أُرْكُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَعَ رِزْقاً قَالُوا هٰذَا ٱلدِّي رُزِقْتَ مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَسَابِها وَكُمْ فِيهَا ٱڒ۫ۅٲڿٛ مُطَهِّرَة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٤ اِنَّا لِللَّهُ لَا يَسْتَعْمَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلدِّينَ امَنُوا فَيَعْ لَمُونَا نَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ بِهِمْ وَامَّا ٱلَّذِينَكَ غَرُوا فِيقُولُونَ مَا ذَا اَرَادَ ٱللهُ بِهِنَا مَثَلاً يُضِلُ بُهِ كَتَبِراً وَيَهْدِي بُهِ كَثِيراً وَمَا يَضِلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسَةِ مِنْ اللَّهُ مَن يَفْضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِزْ بِعَنْدِمِينًا قِهْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيفُسِدُ وَنَكِفَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ

الْكَاسِرُونَ ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَيلُهِ وَكُنْتُمْ أَمُوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ۚ لُوِّكُمْ يَكُونُ مُ يَحُيْثُ مُ لَكُونُ اللَّهُ مُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُوْمًا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوْعَ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوْيُ إِنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّشَىٰ عَلَيْمُ ﴿ وَاذْ قَالَ رَبُّكَ اللَّمَلِيْكَةِ اِنِّجَاعِلْكِ الْاَرْضِ خَلِيقَةً قَالُواۤ أَجَعُلُ فِيهَا مَنْ هُنْسِدُ فِيهَا وَلِينْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ سُبِّحُ بِجَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّاعْكُمُ مَا لَا مَعَ لَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ أَدُمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا أَمَّ عَضَهُمْ عَلَيْ لَكُنِّكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي إَسْمَاءِ هَوُلاِّهِ انْكُنْتُهُ صَادِةِينَ الله عَالُواسُبْهَا نَكَ لَاعِلْمَ لَنَا آلِا مَا عَلَمْنَنَا اللهُ النَّالْعَلِيمُ الْحَكِيْمِ اللهِ قَالَ يَا ادْمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَا يَهْجُمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ ا بَاسْمَا مِهُمْ فَا لَ الْوُا قُلُ لَكُمْ اللِّي عَلَمُ عَيْبَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاعْكُمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُمْتُونَ ﴿ وَاذِ قُلْنَا لِلْمَلِيْكَ وَ الْشِكُولُ الأدَمَ فَعَيَدُ وَالْكِ آبْلِيسُ إِنِي وَاسْتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكَافِرِيَ الْكَافِرِيَ

ألخاسرون

٩

وَازْكُعُوامَعَ ٱلرَّاكِمِيزَ الْكَامُرُوزَ الْكَاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَانْتُمْ تَنْلُوْزَ الْكِتَاجُ اَفَلا تَعَ قِلُونَ ١ وَالسِّتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِوَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ اللَّعَلَيْ لَكَاشِعِينٌ اللَّ ٱلَّذِينَ يُظُنُّونَا نَّهُمْ مُلا قُوارِبِّهِمْ وَانَّهُمْ اللَّهِ رَاجِعُونَ ١٠ يَا بَجَ الْسَرَّائِلَادْكُرُوا نِعْتَمِيَّ الْبَيْلَ نَعْمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِيْفَضَّ لْنَكُمْ عَلَيْ لُعَالَمِينَ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْشَ عَنْ نَفْسٍ مَنْ عَلْ يُعْبَلُمْنِهَا وَلَا يُعْبَلُمْنِهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَاعَدْ لُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠ وَأَذِ تَجَيْنًاكُمْ مِنْ الْ فِرْعُونَ لِيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَسَعَيْوَنَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمَ اللهِ وَاذْ فَرَقْنَا لِكُمُ الْعَمَ فَآخَيْنَا كُمْ وَآغُرَقْنَا الْفِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى رَبِعِينَ لَيْكَةً ثُمَّ آيَجَ نُدُمُ الْعِجْلَمِن بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ثُمَّ عَنَفُونَا عَنْكُمْ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٧ وَاذِ اللَّهِ عَالَٰهُ المُّوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمُ

وَقُلْنَا يَآادَمُ اللَّهِ كُنُ انْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْمًا وَلَا نَفْرَ بَالْهَدِهُ ٱلشَّجَرَةَ فَنَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ فَأَزَلَفُ مَا السَّيْطَانُ عَنْهَا فَإِنْ جَهُمَا مِمَّا كَأَنَا فِيهُ وَقُلْتَ الهُبِطُوابَعْضُكُو لِبَعْضِ عَدُوولَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَدُّ وَمَتَاعُ اللَّهِ يُزِي فَتَكُوًّا دَمُ مِنْ رَبِّرِ كَلِمَاتٍ فَنَابَعَكُيْهُ إِنَّهُ هُوَالنَّوَّابُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ قُلْنَا الْهِبِطُوامِنْهَاجَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِنِّهُدًّى فَنْ بَبِعَ هُلَاى فَلاخَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَوْزَ وَالَّذِينَكَ فَرُوا وَكَذَّ بُوا ِبِا يَا تِنَا الْوَلَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ عَابِنِي البِنِي سِرَائِلًا ذُكُرُوا نِعْمِتِيَ الْبِيَ أَفْمْتُ عَلَيْكُمْ وَاوْفُوا بِعَهْدِي اُوْفِ بِعَهْدِ كُمْ وَإِيَّا كَفَا رُهَبُورَ عِلَى وَالْمِنُوا بَمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوْلَكَا فِيبَهِ وَلَانَشْتَرُوا بِإِيَا بِي ثَنَا قَلِيلًا وَإِيَّا يَ فَا تَقُورِ ١ وَلَا نَكِيسُوا الْحَقَّ بَالْبِاطِلِ وَتَكْمُمُوا الْمَغَ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الْزَكُوةَ

المُورَةُ البَقِيَّةِ

وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِلَمْ يَنَ اللهِ وَاذْ قُلْتُمْ مَا مُوسَى لَنْ نَصْبِهَ عَلْمَعَامٍ وَاحِدٍ فَا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا مَنْبُتُ الْأَرْضُ مِزْبِقَ لِهَا وَقِيًّا مَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهُما قَالَ السَّنبُدِلُونَ الَّذِي هُوَادْ فِيهِ إِلَّهُ كَهُو خَيْراً هِبْطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَاسَا لْتُمْ وَضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَمَا وَيُعِضَبِ مِنَ لَلَّهِ ذَٰ لِكَ مِا نَّهُمْكَا نُواليَّ فُورُودَ بِإِيَاتِ اللهِ وَيَقْتُ لُونَا لَنِبَ بَنَ بِغِيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بَمَا عَصَوْا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَٱلَّذِينَهَا دُوا وَٱلنَّصَارِي وَ الصَّابِئِنَ مَنْ أَمَرَ بِاللَّهِ وَالدَّوْمِ الْاخِرِوَعَكِمِكُ صَالِحًا فَلَهُ لَحُرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِ مُ وَلاَ خُوْفَ عَلَيْهِ وَلاَهُمْ يَحْزَنُورَ ١ وَاذِا خَذْنَا مِتَافَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُ إِلْطُورَ خُذُوامَا اللَّهِ الْكُورُ بُقِوَّةِ وَاذْكُرُ وُامَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ سُنَّقُونَ ﴿ أَنَّهُ تُولَيُّتُمْ مِنْ عَبْدِ ذَلِكَّ فَكُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِمِ فَالْكُاسِمِ وَلَقَدُ

تَهْنَدُونَ اللَّهُ وَاذِ فَا لَمُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَيْكُمْ ظَلَمْتُ إِنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُوْ الْعِبْلَ فَنُوبُو إِلَى بَارِبُكُو فَا قُتُلُوا آنْفُسَكُمْ ذَلِكُو خَيْرُلُكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمُ أَيْهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسِٰي لَنْ نُوْمِرَ لَكَ حَتَّىٰ مَرِكَا لِللَّهِ جَهَرَاً فَأَخَذَ ثُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُهُ تَنْظُرُونَ ﴿ ثُمَّ تَعَنَّا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ سَنَّكُ وَدَ الله وَظَلَلْنَا عَلَيْكُ الْغَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكُ كُلُوا مِنْطَيِّاتِ مَا رَزْقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُتُهُ مَظْلُوكَ الله وَاذْ فُلْنَا ادْخُلُواهْذِهِ الْقَرْبَةَ فَكُلُوامِنْهَا حَيْثُ شِئْمٌ رَعَكًا وَادْخُلُوا الْبَابَسُجَكًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لِكُمْ خَطَا يَأْكُمْ وَسَنَزِيدُالْمُنِينَ إِنَّ فَبَدَّ لَالَّذِّينَظَلَمُوا قُولًا غَيْرُ الَّذِّي قِلْكُمُ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الذِّينَظَلُو الرِجْزَا مِنَ السَّمَآءِ بَيَاكَا فُو ايفْسُقُونَ اللهَ وَاذِ أَسِ تَسْفِي مُوسَى لِقِوْمِهِ فَقَتْ لْنَا ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَيَرُ فَانْفِحَ إِنَّهُ مِنْهُ اثْنَتَا عَسْرَةً عَيْناً قَدْعِلْم كُلُّ أَناسِ مُشْرَبِهُ مُكُلُوا

فَقُنْ لَنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهُ أَكَذَ لِكَ يُحْيَ لِللهُ ٱلمُؤْتَى وَيُرِيكُمُ أَيَانِهِ لَعَلَّهُ مَعَنْ عَلُونَ اللهِ أَمَّرَ قَسَتْ قُلُونِكُمْ مِزْبِعَكُ ذِلِكَ فَهِي كَالْجِهَا رَوَ ٱوْاَشَدُ قَسُولًا وَإِنَّ مِنَ الْحَكِلَةَ لَكَايَتُهُ مَنْ وُالْأَنْهَارُ وَانَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّونُ فَيُخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَانَّ مِنْهَالَمَا يَهُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ المَاءُ وَانَّ مِنْهَالَمَا يَهُ إِلَا يَهُ إِلَّهُ إِلَا يَهُ إِلَا يَهُ إِلَا يَهُ إِلَا يَهُ إِلَا يَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا يَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ مِنْهُ اللَّهُ أَلَّا عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَيْهِ إِلَا إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَا إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَا أَلِيلًا إِلَيْهِ إِلَا إِلَا إِلَيْهِ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَّا إِلَيْهِ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلّ إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلّ مِنْ حَشَّيةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلَعًا تَعْمَلُونَ ﴿ ٱلْفَاطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوالَكُ مُ وَقَدُكَا نَ فَرِيقَ مِنْهُ مُسَمِّعُونَ كَالْ مَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِلَا لَقُوا اللَّهِ يَكُ الْمَنُوا قَالُوٓ الْمَتَ عَالَوَ اخْلا بَعْضُهُمُ الْيَعْضِ فَالْوَالْتَحَدِّثُونَهُمْ بَيَا فَخَ أَلَنَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِكُمْ أَفَلَا تَعْ قِلُونَ أَوْلَا يَعْ لَهُ وَنَا أَنَّا لَلْهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللّ وَمِنْهُمُ أُمِّينُونَ لَا يَعْلَمُوزَالْكِ تَابَ اللَّهُ آمَانِي وَانْهُمُ اللَّهُ مَظُنُّوزَ ١٥ فَوَ ثُلُ لِلَّهَ يَن كَيْنُهُ وَنَا لِكِمَّا بَ مِا يُدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْعِنْداً للهِ لِيَشْتَرُوابِهِ ثَمْنًا قَلِيلاً فَوَيْلُهُمْ مِمَّا كَبَّتُ

٩

عَلِمْتُهُ ٱلذِّينَاعَتَدُوْا مِنْكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِبُينَ ﴿ فَعَلْنَاهَا نَكَا لَا لِمَا بَنْ لَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْنُقَينَ ﴿ وَاذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ آَنَّ ٱللَّهَ يَا مُرْكُمْ أَنْ نَذْ بَحُوا بِقَرَّةً فَا لُوْا أَنْجَنْ ذَنَا هُزُواً قَالَ آعُوذُ بِأَيلتِهِ أَنْ آكُونَ مِنَا بُكِاهِلِينَ ﴿ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِّينَ لَنَا مَا هِي قَالَ الِّنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَهُ لَا فَا رِضْ وَلَا بِكُ مُعَوَانُ بَنَّ ذَٰ لِكُ فَا فَعَالُوا مَا تُؤْمِرُونَ فِي قَالُواادُعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا فَ قَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ الْنَاظِينِ ١ قَالُوُاا دُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِنَا إِنَّالْبَعَ رَشَا بَهَ عَلَيْنًا وَإِنَّا إِنْ سَكَاءَ ٱللهُ لَهُ تَدُونَ فِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَتَرُةً لَاذَلُولْ تُنْجُيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْبِقِ الْكُرْبَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيهَ إِن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللّ قَالُواْ الْنَارَجْئِتَ بِالْحَقِّ فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَا دُوايَفْعَلُونَ اللَّهِ الْوَالْفُعَلُونَ اللَّهِ وَاذْ قَلَتُهُ مُفْنَا فَادَّارَ \* ثَمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَاكُنْتُم مُكْمَوْنِ

تَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ اخْرَاجُهُمْ أَفَوُ مُبِنُونَ بِبَعْضِ البِكَابِ وَتَكُفُنُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَّاءُ مَنْ هَنْ عَلَ ذِلِكَ مِنْكُمْ لِلاَ خِزْيٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَّا وَيَوْمَ الْقِلْيَةِ يُرَدُّونَ الْمَاشَدِ الْعَذَابِ وَمَا ٱللهُ بِغِيَا فِلَعَمَا تَعَمْ مَلُونَ ﴿ أُولِيلِكَ ٱلَّذِّينَ الْسَتَرُوا الْكَيْوَةَ الدُّنْيَا بِالْاحِيَّ فَلا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ الْعَلَا بُ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ١ وَلَقَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بالرِّسُلُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكِينَاتِ وَاللَّهُ مَا هُ مِرُوحِ الْقُدُسِ اَ فَكُلِّمَاجًاء كُمْ رَسُول بِمَا لاَ مَهُوى أَنْفُسُكُمُ السَّكُلُمْ مُ فَفَرَهِاً كُذَّ بُنَّهُ وَفَرَهاً نَقْتُ كُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُ عَلْفَ خُلُفَ اللَّهِ مَا لَوَا قُلُوبُ الْعَلْفَ بَلْكَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهُمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَا جَاءَهُمْ كَا بْ مِزْعِنْ لِلَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ فَبْلُسَّنَفِيمُونَ عَلَىٰ الَّذِينَكَ فَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَاعَرَ فُواْ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَىٰ لَكَا فِرِينَ ﴿ بِشَمَّا الشِّكَرَوْ إِبِرَا نَفْسُهُمُ أَنْ يَكُفُ رُوا

٩

آيدِيهِ مِ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُوالنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ الْآاَيَامَا مَعْدُودَةً قُلْ يَجَّنُدْ تُرْعِنْدَا للهِ عَهْدًا فَلَنْ خُلْفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْ لَهُونَ اللهِ بَالْمَنْ كَسَتَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِّئَتُهُ فَاوْلَيْكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فَهَا خَالِدُ وَنَ اللهِ وَالدِّيزَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَّالِمَا إِلَا الْوَلَيْكَ أَضْعَابُ الْكِنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَوْ أَخَذْنَا مِينَاقَ بَجَا شِرَا بُلَلَا تَعْبُدُونَ الْإِلَّا لَلْهُ وَبَالُوَالِدَ نُناخِسَاناً وَذِي لُقُرْبُ وَالْيَتَا مِي وَالْمُسَاكِينَ وَقُولُوالِلْتَاسِحُسْنًا وَآفِيمُوا الْصَالُوجَ وَالْوَاالِزِكُونَّ أَنَّ لَوَلَيْتُ مُلِكَا فَلِيلًا مِنْكُمْ وَانْتُهُ مُعْضُونَ وَاذْاَخَذْ نَا مِيتَ أَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَّاءَ كُرُولَا تَخُرْجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْدِيَالِكُوْ ثَمَّ اَفْرُتُمْ وَانْتُ مِنْهُدُورَ الْمُ أَنْتُمْ هُولاء تَقْتُلُونَا نَفْشُكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرَهِيًا مِنْكُمْ مِنْدِ يَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمِ وَالْعُنْدُ وَإِنْ وَإِنْ يَا تَوْكُمُ الْسَادِي

مِنَالْعَذَا بِأَنْ يُعِتَمِّ وَأَلَّهُ بَصِيْرِ بَمِ الْعَمَالُونَ اللهُ قُلْمَنَكَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَا نَّهُ خَزَّلَهُ عَلْمَ قَلْبِكَ بِاذِ نِ اللهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ لَدَيْهِ وَهُدًى وَلُشِرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَنْكَانَ عَدُواللهِ وَمَلْئِكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجْبِرِمَلُ وَمِيكَالَ فَإِنَّاللَّهُ عَدُنُّولَكِكَا فِرِينَ وَلَقَدُ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُهَا الْإَالْفَاسِتُونَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلِمَا جَاءَ هُوْرَسُولُ مِزْعِنْدِ أَلَّهِ مُصَدِّقَ لَمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقُ مِنَ لَلَّهِ مِنَ لَلَّهِ مِنَ لَلَّهِ مِنَ لَلَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُ مُلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنَّبَعُوا مَا نَتْلُوا السَّيَا طِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُكِيْمِ وَمَا كَفَ رَسُكِيْنَ وَلَكِنَّ السَّيَا لَهِ مَا كَفَ رَسُكِيْمَ وَلَكِنَّ السَّيَا لَمِينَ كُفَّرُوا يُعَلِّمُونَ الْتَ اسَ لَيْعُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى للَّكَيْنِ بِبَابِلَهَا رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمَا نِمِرْ اَحَدِجَتَّى لَهُ وَلا آيَّمَا نَعْنُ فِيْنَةً فَلا يَكُفُّرُ فَيَعَلَّمُو مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَا لَمُ وَوَوْجِهُ وَمَاهُمْ بِضَا رِينَ بِهُ

٩

بَيِآ النَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنِّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَّى مَنْ مَنَاءُ مِنْ عَبَادِهُ فَا وُيغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَللَّكَا وَسَ عَذَا ثُمُهِ اللَّهِ وَاذَا قِيلَهُمُ الْمِنُوالِمَيَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ قَالُوانُوْمِنُ مِيَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَكَفْرُونَ بَمَا وَرَاءَ وُ وَهُوا لَحَقِّمُصَدِّ قَالِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلْمَ نَفْتُلُوزَ اَنْبِيآ وَ ٱللهِ مِنْ مَبْ لُأَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُمْ مُوسَى الْبَيْنَاتِ ثُمَّا تَحَا ذُمُّوا لِعِلَمِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُوزَ فَ وَاذْ آخَذُنَا مِينًا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَخُذُ وَامَّا الَّيْنَاكُمْ بُقِّقَ وَاشِمَعُواْ فَالْوَاسِمَعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْشِرِيوُا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُلَى كُفُرِهُمْ قُلْ بِسْكَا يَا مُرَكُمْ بِيراً يَا نُكُوْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيزَ عِلَى قُلْ إِنْ كَانَتُ كُمُ ٱلدَّارُالْاخِرَةُ عِنْدَاللهِ خَالِصَةً مِنْدُ ونِالنَّاسِفَتَمَنَّوْاللَّوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهِ وَلَنْ يَمَنُّوهُ أَبَدًا مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُ وَٱللَّهُ عَلِيْمُ بِالْظَّالِمِينَ ٧٥ وَلَجَيدَنَّهُ وُاحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوَةً وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُواْ يُودُ اَحَدُهُمْ لَوْيِعَكُمُ الْفَسَنَةِ وَمَا هُوَيُزَحْرَجِهُ

كُفَّا رَأْحَسَدًا مِنْعِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعِنْدِ مَا تَبَّنَ كُمُواْ لَحَقُ فَأَرْغِ فُوا وَأَضْفَهُوا حَتَّى أَيْ أَلَهُ بِأَمْرُهُ إِنَّا للهُ عَلَى كُلِّسَى قَدِيْرِ اللهِ وَاقِهُواالْصَلْوَةَ وَاتُواالَرُكُوةَ وَمَا تُعَلِّهُمُوالِالْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ عَبِدُوهُ عِنْدَاً للهِ إِنَّاللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ﴿ وَالْوَالْنُ بَدُّ كُلَّا لَيْكُ لَلْمِنَّةُ اللا مَنْ كَانَهُ وَمَا أَوْنَصَارَى يَلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُوابُرُهَا نَكُمْ انْكُنْتُمْ صَادِ قِينَ ﴿ بَلِي مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ فَكُهُ أَجْنُ عِنْدَرَبِّهِ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهُم وَلا هُمْ يَحْزَوْبَ الْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَيْتَى ﴿ وَهُمْ يَتْلُوزَ الْحِيمَا لِيَّا لَيْكَ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْنَكُمُ وَنُمِثِ لَقُولِهِمْ فَأَلَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِلْيَمِ فِيمَاكَا نُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَيْنُ مَنَعَ مَسَاجِدَاللهِ آنْ يُذْكَرِفِهَا أَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا الْآلِكَ مَا كَانَهُمُ ٱنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَالِفِينَ لَمْمُ فِالدُّنْيَاخِزْيُ وَلَمُوفِالْلَاخِيَّةِ

مِنْ اَحَدِ إِلَّا بِاذِ نِلْ لِلَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا نَفْعَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوالْمَنَا شُتَرْيَهُ مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاّ قَ وَلَيْسُمَا شَرَوْابَةِ اَنْفُسُهُ مُ لَوْكَا نُوايِكُ لَمُونَ ﴿ وَلَوْاَنَّهُ مُ امْنُوا وَاتَّقَوْالْمُتُوبَةُ مِزْعِنْ إِللَّهِ خَيْرُلُوكَا نُوا يَعْلَمُورَ اللَّهِ مِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلَّالِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ ا رَاعِنَا وَقُولُوا انْنِظُنْ فَا وَالْبِيمَعُواْ وَلِلْكَا فِرِينَ عَذَا بُ الْبِيمِ مَا يَوَدُّ ٱلدَّينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْشُرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بَرْهَمَتِهِ مَنْ مَيَّاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَصْيِلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا نَسْيَغُ مِنْ اَيَةٍ اَوْنَنْيُهَا نَا يَجِيَرُ مِنْهَا اَوْمِثْلِهَا الدُنْعَالُمُ النَّاللَّهُ عَلَيْكِلِّ شَيْ قِدِيْر اللَّهَ الْمُنْعَالُمُ أَنَّاللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ سَ أَمْ تُرِيدُ وَنَ أَنْ مَتَّ لُوْ ارَسُولُكُو كَاسُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبُ لُ وَمَنْ يَتَبَدِّ لِأَلْكُفْرُ مِالْإِيمَا نِ فَقَدْ ضَكَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ اللهِ وَدُّكَبِّيرُ مِنْ اَهْلِ الكِّكَابِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُمُ مِنْعَدْلِ مَاكُمُ

فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَاتَّجْزُي نَفْسُ عَنْ فَسْ سَنْ عَالَا يُعْبُ لِمِنْهَا عَدْ لُ وَلَا نَنْفَعُهَا شَفَاعَهُ وَلَا هُمْ يَضُرُونَ وَإِذِانِتَا إِنْهِيمَ رَبُّهُ بِكِلِمَاتٍ فَا مَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيِّتَى قَالَ لَا يَنَ الْعَهْدِي الظَّالِمِينَ فِي وَاذْ جَعَلْنَا الْبِينَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمْنًا وَآتَيْ ذُوامِزْمَقَ مِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي وَعِهِدُنَا إِلَى أَبْرَهِيمَ وَاسْمَعِيَ لَا نُطِّهِ رَا يَسْمِ لِلطَّآفِهِينَ وَالْعَاكِهَايَنَ وَالْرُكِعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْهِذَا بَلَدًا أَمِنًّا وَارْزُقَاهَلَهُ مِنَالَمْرَاتِ مَنْ الْمَنْ مِنْهُ وَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْحِرْقَالَ وَمَنْ عَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ آيَهُ طُرُهُ آلِي عَذَابِ النَّارُونِ بِسَالُمَ مِنْ الْعَالَ اللَّهُ الم وَاذِيرُفَعُ ابْرُهِ فِي الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاشِمْعِيلُ رَبِّنَا تَقَبُّ لُمِيًّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَا وَأَجْعَ لَنَا مُسْلِمَ يُؤِلَّكَ وَمِنْ ذُرِيِّيَّا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَّ وَإِرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنًا

عَذَانْ عَظِيْمُ اللهِ وَلِيِّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُو الْفَشِّمَ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِنْعَ عَلِيْهُ ﴿ وَقَالُوا ٱلِّيِّحَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًّا لَّهُ وَلَدًّا سُبْحَانَهُ بَلْلَهُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّلَهُ قَا نِنُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْلًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللهِ وَقَالَ اللَّهِ بِنَ لَا يَعْنَا لُمُونَ لُوْلًا يُكَالِّمُ أَنَّا اللَّهُ أَوْنَا بَيْنَا أَيَّةً كَذَلِكَ فَاللَّهُ يَنَمِزْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِمْ مِ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَبْنَيَّا الْايَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا آَنْ اللَّهُ الْكُوِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ شُكَاعَنْ أَصْعَابِ أَلْجَيَهِ ﴿ وَلَنْ رَضْيَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَيْنَ تَتَبِعَ مِلَّنَهُمْ قُلْ إِنَّهُ كَيَ اللَّهِ هُوَالْمُدُدُّ وَلَئِنِ أَبُّعْتَ أَهُواءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِّي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ أَلَّذِينَا مَيْنَا هُوْ الْكِمَّابَ يَتْ لُونَهُ حَقَّ بلاويتْرِ أُولِيْكَ يُومْنُونَ بِهِ وَمَنْ كُفْرُبِهِ فَالْالِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ا يَبَا يَبِهَ إِسْرَائِلَا ذُكُرُوا نِعِمَى أَلِيَّ أَنْكُ ثُواَلِدٌ الْعَالَمُ مُواَلِّدٌ النائ النائل المنافعة

وَاشِعِيَّ وَمَعِ فَوُبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا الْوَيْمُوسَى وَعِيسَى وَمَا الْوَيْ الَّتِيَتُونَ مِنْ رَبِّهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا كَدِمِنْهُمُّ وَيَحْزُلُهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِثْ لِمَا أَمَنْتُمْ بِعِ فَقَدِ إِهْنَدُوْ أَوَا نِ تَوَلَّوْا فَا نَمَا هُمْ فِيْقَاقَ فَسَكُفِي مُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ احْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ا قُلْ عَا جُونَنَا فِي اللهِ وَهُوَرَبِّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغًا لُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَنَعْزُلُهُ مُعْلِصُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَا إِنَّا إِنْهُمَ وَاسْمِعِيلَ وَاشِعَى وَيَعَ عَوْبَ وَالْاَسْبَاطَكَا نُواهُودًا أَوْنَصَا رَى قُلْءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِرَاللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ عَلَيْ مَنْ اللهِ وَمَا ٱللهُ وَمَا ٱللهُ وَمَا ٱللهُ بِعَا فِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاكَ أَمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَكُمْ \* مَاكَتُ بِثُمْ وَلا تُسْتَلُونَ عَلَى الْوَالْعِلُونَ فِي اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل مِزَالْنَا سِمَا وَلْيَهُ مُعَنْ قِبْلِيْهِ مِ ٱلبَّي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْلِهِ اِلْمَشْرِقُ وَالْغَرْبُهَدِي مَنْ يَكَاءُ الْحِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَكُذَاكِ

اِنَّكَ أَنْتَ ٱلنَّوَابُ ٱلرِّجَيْمُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُ مْ يَتْلُوا عَلَيْهِ مِا يَا يِكُ وَيُعِلِيْهُ مُ الكِمَّابُ وَالْكِمْنَةُ وَيُركِّيهِ مُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَبَرِيرُ لِلْكَكِيمَ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِمَ الْأَ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صْطَفَيْنَاهُ فِالدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاخِعَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللهِ الْهُ وَلَهُ رَبِّهُ اسْلُمْ قَالَ اسْلَتُ لِرَيْالِعَالَمِينَ الله وَوَصَّى بِهَ إِبْرُهُ مِهُ بَنِيهِ وَبَعْ فُوبُ مِابِيَّ إِنَّ اللهُ اصْطَوْلُكُمْ ٱلدِّينَ فَلا تَمُونُنَّ الْا وَآنْتُمْ مُسْلِمُونً اللهِ آمُكُنْتُ اللَّهِ مَا مُكَنَّتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمُكُنْتُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمُكُنْتُ اللَّهِ مَا أَمَا اللَّهُ مَا أَمْ كُنْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمْ كُنْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ اذْحَضَرَهَ عُوْبَ الْمُؤْتُ الْذَقَالَ لِبَيْهِ مَا تَعْبُدُ وَنَمِنْ بَعَدْيَ قَالُوا نَعَبُ دُ اِلْمُكَ وَالِهُ أَبَآئِكَ الْبِرْهِيمَ وَاسْمَعِيلُ وَاسْحَ الْمِا وَاحِداً وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَالَكُ أُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ \* مَاكَتُ بُمُ وَلَا تُتُ لُونَ عُمَاكَا نُوابِعُ مُلُونَ اللهِ وَقَالُواكُونُواهُومًا اَوْنَصَادَى مَهْ نَدُواْ قُلْ بَلْمِلَّةَ الْبِرْهِيمَ حَبْيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوَّالْمَتَ اللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النَّنَا وَمَا أَنْزِلَ النَّيْ الْمَا أَزْلَ اللَّيْرِ هِي مَوَاشِمْعِيلَ

لذ المشارة

فَلا تَكُونَنَّ مِنَا لُمُتَّرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُومُولِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِيْنَمَا تَكُونُوا يَاْتِ بِكُواْ لِللهُ جَمِيعًا إِنَّا لِللهُ عَلَى كُلِّ شَيْحَ فَدِيْرِ إِنْ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرًا للسَّالِ الْحَرَامُ وَانَّهُ لَلْتَقُّمِزْ رَبِّكِ فَمَا ٱللهُ بِعَافِلَعًا تَعَلُونَ ﴿ وَمِنْحَيْثُ خَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرًا لْلَيْجِدِا لْكَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنْمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْحَ لِلْكَالْا يَكُونَ لِلنَّا سِعَكَيْكُمْ حُجَّةٌ لِكَا ٱلَّذَينَ ظَلَمُوامِنْهُمْ فَلا تَخْشُوْهُمْ وَانْحَشُوْنِي وَلَا تِمَّ نَعْمَى عَكَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَهُ مُذُونَ اللَّهِ كَمَا السَّلْنَا فِيكُمْ رُسُولًا مِنْكُمْ مَيْنُلُوا عَلَيْكُوْ أَمَا تَنَا وَنُزَكِّ كُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِمَّابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَوْ تَكُونُوا تَعَنَّ لَهُونَّ ﴿ فَاذْكُرُونَا إِذْ كُونُوا شَكُمُ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ مَا لَوْ تَكُونُوا لِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَوْ يَكُونُوا لِمَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَوْ يَكُونُوا لِمُعْلَقُوا لِمِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَا يَعْلَى مُواللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعَالِمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلًا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلًا مُعْلِمُ مُعْل وَلاَ يَكُفُرُونِ اللهِ يَاءَيُّهَا ٱلذِّينَ المَنُوا البُّ تَعَينُوا بالصَّابِ وَٱلصَّاوَةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا يَقُولُوا لِمَنْ يُعَتَّلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ آمْوَاتُ بَلْ اَحْيَاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللهِ وَلَنَا لُوَنَّكُمْ

جَعَلْنَاكُ المَّهُ وَسَطَّالِتَكُونُوا شُهَدّاءً عَلَى لَنَّا سِ وَيَكُونَ الْرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهَداً وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ٱلْتِيكُنْتَعَلَيْهَا آلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَبِّعُ الرَّسُولَ مِمَنْ مَنْ عَنْ فَلِبُ عَلَى عَقِينَ فِي وَانْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً لِلاَ عَلَى ٱلذَّيْنَ هَدَى آللهُ وَمَا كَانَ آللهُ لِيُضِيعً إِيَا نَكُمُ إِنَّ ٱللهَ بِالِنَّاسِ لَرَوْفُ رَجِيْد اللهِ قَدْ نَرَى تَفَكُّرُ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلْنُولِيِّنَكُ قِبْكَةً تَرْضَيْهُ أَفُولٌ وَجْهَكَ شَطْرًا للسِّهْدِ الْكَرَامْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهْ فَوَلَوَّا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلذِّينَا وُتُواالْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ مِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَئِنْ إِبَيْتَ ٱلَّذِينَا وَتُوا الكِمَّابِ بِكُلْ يَةٍ مَا تَبِعُوا فِيْلَنَكُ وَمَا أَنْ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُ مُ وَمَا بَعْضُ هُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَيْنِ أَتَّبَعْتَ آهُوَآءَ هُمْ مِزْ بَعِنْ مِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لِإِنَّكَ إِذًا لِنَا لَظَّا لِمَا اللَّهِ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى الْمُحَالِكِ مَا اللَّهِ مِنْ فَوَنَّهُ كَا يَعْرِفُونَا بْنَاءَ هُمُوالِّ فَرَبِقًا مِنْهُ مُ لَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ الْحَقُّ مِنْ رَبَّكِ

٢٣ فالاتَّكُونَ

٩

بشَيْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْمُمَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينُ اللَّهِ اللَّهِ يَن إِذَا آصًا بَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَاجِعُونُ ﴿ اللَّهِ الْوَلْيَكَ عَلَيْهِمْ صَلَّوَاتُمِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمُ وَالْوَلَئِكَ هُـُ الْمُتَدُونَ ﴿ إِنَّ الْصَفَا وَالْمَرْوَعَ مِنْ شَعَا يَرِا للهِ فَمَنْجَ الْبَيْتَ اوِاعْتَمَ فَالْأَجْنَاحَ عَلَيْهِ انْ لَظُوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْراً فَإِنَّا لَهُ شَاكِ تُرْعَلِيْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لِيَا إِنَّ اللَّهَ لِيَ يَكْنُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَا لْبَيِّنَاتِ وَالْهُدْي مِنْ بِعَنْدِ مَا بَيِّنَا هُ لِلنَّاسِ فِي الْكِمَا بِإِ وَلِيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونِ فِي الْآالَّذِينَ نَا بُوا وَا يَهْلَكُوا وَبَيْنُوا فَا وُلِيْكَ اللهِ مُعَلَيْهِمْ وَانَا إِلَّنُوَابُ ٱلرِّجِيْمُ اللهِ إِنَّالَةَ بِنَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ فَيُ الْأُولَئِكَ عَلَيْهِ مِلْعَنَةُ ٱللَّهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعَيْزُ فَكَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحْفَفُ عَنْهُ وَالْعَذَابُ وَلَاهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَالْمُكُمْ فَيُطْرُونَ ﴿ وَالْمُكُمْ الْهُ وَاحِدُ لَا آله اللهُ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيمُ اللهِ انَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ

وَالْاَرْضِ وَاخْذِلْا فِ ٱلتَّنْ لِوَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ ٱلِثَّى جَبْهِ فِأَلْعَيْ بَمَا يَنْفَعُ الْنَاسَوَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْمَاءٍ فَاحْسَا بِهُ الْأَنْ بَعْدَامُونِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّدَابَّةً وَتَصَرُّ بِفِ إِلَّهِ مَا حَالَةً اللَّه وَالْنَهَا بِالْمُسَيِّرَ مِبْزَالْسَهَاءَ وَالْاَرْضِ لَا مَا لِيَقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَا لَنَا سِمَنْ يَعِيَّ ذُمِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْهَا مَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِّ مَنْ الْمَنْوَا السَّدُّحُبًّا لِلهِ وَلَوْيِرَى الدِّينَظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَا لْعَذَابّ آنَ ٱلْفُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَآنَا للهَ سَدِيدُ الْعَذَابِ اللهِ الْذِنْبَرِ ٱللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابِ اللهِ الْذِنْبَرِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ أيِّبُعُوا مِنَالَةٌ بِنَا تَبَعُوا وَرَا وُالْعَذَابَ وَيَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اللهِ وَفَا لَأَلَّذِينَا تُبَعُوا لَوْا زَّلْكَكُرَّةً فَنَكَبَّرَةً مِنْهُمُ كَا تَبَرَّقُوا لَوْا زَّلْكَكُرَّةً فَنَكَبَّرَةً مِنْهُمُ كَا تَبَرَّقُوا مِتَّ كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ أَلَّهُ أَعَالَكُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بِغَاجِيرَ مِنَ لَنَارِ ﴿ مَا مَاءً يُهَا ٱلنَّا سُكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ لَا لَا طَيِّبُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللّل وَلاَ سَتَبِعُواخُطُوا بِالشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُومُ بِينَ إِنَّمَا يَا مُرُكُمُ بِالسِّنُوءِ وَالْفَحْسَآءِ وَإِنْ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

٩

وَاذِا هِيَلَهُ مُ البِّعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْنَتِّبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَّاءَ نَا أُولُوكَا نَا بَا فِي هُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا بَهُ نَدُونَ ١ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَّثُلِ الَّذِّينَ عَنِي كَالَّا لَا يَسْمَعُ الْآدُعَاءُ وَنَلِآهُ صُمْ بِكُمْ عُمْ فَهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُلُوا مِنْطِيِّبَاتِ مَا رَزْقْنَا كُوْ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ إِنْكُنْتُمْ إِيَّا هُ تَعْبُدُونَ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اصْطُرَغَيْرِهَا عَ وَلاَعَادٍ فَلاَ الْمُعَلَيْهِ إِنَّا للهَ غَفُورٌ رَجِيْم اللهُ مِنَ الدِّينَ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن وَيَتْ تَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَيْكَ مَا يَا كُلُونَ فِي طُونِهِمْ الْإَالْنَارَ وَلاَ يُكِ لِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِلْيَةِ وَلاَ يُزَكِّهِ إِذْ وَلَمْ مُعَذَا إِلَا يُمْ الْكِيْكَ ٱلدِّينَاسْتَرَوُاٱلضَّلْالَةَ بَالْهُدْيُ وَالْعَذَابَ الْمُعْفِيْعَ فَمَا أَصْبَرَهُ وْعَلَى آنْتَارْ ﴿ فَلِكَ بِإِنَّ ٱللَّهَ مَزَّلَ ٱلكِمَابَ بِالْحَقِّرُ وَانَّ اللَّهُ يَنَاخْتَ لَفُوا فِي الْكِتَابِ لَهُ شِقَا وَ بَعَيْدُ إِ

لَيْسَ الْبِرَآنْ تُولُواُ وُجُوهَكُمْ قِبَ لَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَمَنْ الْمَرَ بالله وَاليوْمِ الْاخِرُ وَالْكَلِيْكِة وَالْكِتَابِ وَالنِّيبَنُّ وَالْمَاكَ عَلَيْ جُبِّهِ ذَوِي الْقُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْمَسَّاكِينَ وَابْنَ السَّبَيْلُ وَالْسَّابِيلُ وَفِي الرِّفَاتِ وَاقَامَ الْصَّلْوَةَ وَاتَّىٰ الرِّكُوةَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي لْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَجِينَ الْبَاسِ الْوَلَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْوَلِيْكَ هُمُ الْمُتَعَوْدَ ﴿ يَآءَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواكُيْبَ عَلَيْثُ وَالْقِصَاصُ فِي الْقَتَ لَيْ الْحِرْ وَالْعَبْدُ بِالْعِبْدُ وَالْعَبْدُ بِالْعِبْدِ وَ الْأُنْيَ بِالْاَنْتَىٰ فَمَنْ عُولَهُ مِزْ آجِيهِ مِشْئَ فَايِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَآءُ النَّهِ بِاحْسَانُ ذَلِكَ تَحْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنَّاعَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ إلِيمُ إِلَى وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حِلْوَةً يَا آوُلِي الْأَلْبَاتِ لَعَلَّمُ نُتَّقُونَ اللَّهُ كُتِ عَلَيْثُ مُ إِذَا حَضَرَا عَدَ كُمُ ٱلْمُوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَلِوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْلِعَرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّتِبَنْ لَهِ فَمَنْدِ لَهُ بَعْدَمَا سِمَعَهُ فَإِمَّا أَمُهُ عَلَى لَذَينَ

للزغراتان

التصيام الزَّفَثُ إلى نَسِياً كُوْهُنَ لِهَا شَكُمُ وَأَنْهُ لِيَا شَهَا مُنْ عَلِمَ الله ٱنَّكُو كُنْتُم تَحْنَا نُونَ ٱنْفُسُكُمْ فَنَابَ عَكَيْكُمْ وَعَفَاعَنَّكُمْ فَٱلْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْنَعُوا مَاكَنَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُواحَتَّى يَبِّينَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْآبِيضُ مِنَا لُخَيْطِ الْآسُودِ مِنَا لَغِينُ ثُمَّا يَعُوا الصِّيامَ إِلَى ٱلْيَالُ ا وَلَا تُبَا شِرُوهُنَ وَأَنْنُمْ عَاكِفُونَ فِي للسَّاجِدِ نِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَفْرُوهُا كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنَ اللهُ أَيَا يَهِ لِلنَّا سِلَعَلَهُمْ يَتَّ عُونَ وَلاَنَاكُلُوآا مُوَالكُمُ بَيْنَكُمُ مِا لِبَاطِلُ وَلَدُ لُوَابِهَا ٓ إِلَىٰ لَكُكَّا مِ لِنَاكُلُوا فِرَمِيًا مِنْ مَوَالِ النَّاسِ بِالْإِنْرِ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلْهِ مَوَاقِبِتُ لِلنَّاسِ وَالْجَجُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ نَا تُوَا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلْكِ تَلْ لِيرَ مَنِ اللَّهِ وَالْوَا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا وَأُتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تَفُنْ لِحُونَ ﴿ وَقَالِلُوا فِي سَكِيلِ ٱللهِ الَّذِّينَ يُعَا يَلُونُكُمْ وَلاَ نَعَتْ دُوْلاً يَعْتَدُوْلِ إِنَّا للهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُ لُوهُ حَبُ يَقِ فَتُمُوهُمْ وَآخِرُجُوهُم مِنْ حَيْثَ إِنْ حُرْجُوكُمْ

يُبَدِّ لُونَهُ أِنَّ اللهَ سَمِيْعَ عَلِيْتُمْ ﴿ فَمَنْخَافَ مِنْمُوصِجَفَا اَوْانِماً فَايَهُ عَلَى بَيْنَهُ مُ فَلا اِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ فُورُرَجِيمٌ سَ لَاَّءَيُّهَا ٱلَّذِّينَ مَنُوا كُيْتِ عَلَيْثُ مُ الصِّيَامُ كَاكُتِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَ قُونٌ ﴿ آيًا مَا مَعْدُ وَدَاتِّ فَيْكَانَمِنِكُمْ وَالَّهِ فَيْكَانَمِنِكُمْ مَريضًا أَوْعَلْيَسَفَرِ فَعِيدُهُ مِنْ يَكُم أَخُرُوعَلَى أَذَّ يَنْ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَنْ نَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ نَصُومُوا خَيْرَاكُمُ أَنِ كُنْتُمْ تَعْلَمُورَ فَ شَهْرَمَضَا زَالَدِ كَانْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُ كَالِنَ اس وَبَيْنَاتٍ مِزَالْهُ ذِي وَالْفُ وَالْفُ وَالْفُ وَالْفُ وَالْفُ وَالْفَ مِنْكُوْ ٱلشَّهَ وَلَيْصُمُهُ وَمَنْ كَانَمَ بِضَا اَوْعَلِي سَفَرِ فَعِكَدَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِكُواْ لِيُسْرَولا يُرِيدُ بِكُواْ لْعُسْرُ وَلِيَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِيْكِيِّرُوا ٱللهَ عَلْمَا هَذِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهَ عَلْمَا هَذِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذَاسَالُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنَّى قَرَيْ الْجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ الْعَالِدَ فَلْسَتْ بَجِيبُوالِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُوزَ الْكَالْحُولَكُمْ لَيْكَةً الن التان ال

وسَنْعَةِ إِذَا رَجَعْتُ مُتِلْكَ عَسَرَتُهُ كَامِلَةٌ دَٰلِكَ لَمِنْ لَمُ كُنْ الْهُ لُهُ حَاضِرِي الْسَجْدِ الْحَرَامُ وَاتَّفُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ شَدِيدالْعِقَابِ اللهُ أَلْحُ اللهُ فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْجُرِّ وَمَا تَفْ عَلْوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللهُ وَنَرُوّدُوا فَإِنَّ خَيْرًا لُزَّادِ الْتَـ قُوي وَ تَقَوُنِ كَا أَوُلِيا لا لْبَابِ الله لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْ تَعَوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَلَا إِنْ الْعَضْتُمْ مِنْ عَلَا فَاذْكُرُوا ٱللَّهُ عِنْدَالْلَسُّ عَمِ الْحَرَامُ وَاذْكُرُوهُ كَاهَدْ يَكُمْ وَازْكُونُهُ مِنْ قَبُ لِهِ لَمِنَ الشَّالِّينَ اللَّهِ أَنَّهُ مَا فَهِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ أَلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِوْرُواٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَنْ فُورْرَجِيْهُ ﴿ فَا قَضَيْمُ فَهَزَا لِنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّكَ آلِينَا فِي الدُّنيَّا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاوِي وَمِنْهُمْ مَنْ مَقُولُ رَبَّنَا إِنَا فِالدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي الْاَحِعَ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا بِالنَّارِ ١١ الْوَلِيكَ لَمُ مُضَبُّ

وَالْفِنْنَةُ ٱشَدُّمِنَ الْقَتْ لِوَلَا تُقْتَ إِلَا هُوَعِنْ دَالْسِيْدِ الْكِرَام حَتَى يُعَا لِلْوُكُمْ فِيهَ فَانْ قَالْلُوكُمْ فَافْتُكُوهُمْ كَذَاكُ جَزَاءُ الكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ النَّهُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورَ رَجِيمُ ﴿ وَقَا لِلْوَهُمْ حِّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَكُونَ ٱلَّهِ بِنُ لِلَّهِ فَإِنِا نْتَهَوْا فَلا عُدُوانَ اللَّاعَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ الْكَرَّامُ بِالسِّهُ لِلْحَرَّامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصُ فَيَناعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُ وَاعَلَيْهِ بِمِثْلِمَا اعْتِدَى عَلَيْكُمْ وَأَنَّفُوا اللهَ وَاعْلَوْ النَّاللَّهُ مَعَ الْمُتَّتِينَ ﴿ وَايَفْ عَوا اللَّهُ مَعَ الْمُتَّتِينَ اللهِ وَايَفْ عَوا فِي إِلَا لِلَّهِ وَلَا نُلْفُوا بِآيِدُ كُمُ الْأَلْفَاكُ فَي وَآخْسِنُوٓ الَّالَّةِ لَكُوْ الْحَالَةِ وَآخْسِنُوٓ الْآ ٱلله يُحِبُ الْمُصِّنِينَ ﴿ وَالْمُواالِكِمْ وَالْمُحْرَفِيلُهُ فَإِذَا كُوسُولُو فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبْ لُغَ الْهَدْيُ مِحِلَّهُ فَنَكَا نَمِنْكُمْ مَرَضًا أَوْبِيرًا ذَكَ مِزْ رَاسِهِ فَقِدْ يَزْ مِنْ صِيَامِ أَوْصَدَ قَيْراً وْنُسُلِ فَإِذَا آمِنْتُ مُّ فَنْ مَّنَ عَبَالْعُ مُعَ الْكُمْ إِلَيْ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْمُدَيْ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلْتَ فَ آيًا مِدِيةُ الْحِيِّ

لذا إليّان

الأُمُورُ اللهِ سَالَ بَنِي إِسْرَائِلَكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ وَمَنْ يُكِدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ جَدْ مَاجَآءً تُهُ فَالِّكَ ٱللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ زُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْكَيْوِةُ اللَّهُ نُيًّا وَكَيْخُرُونَ مِنَ اللَّهِ يَنَا مَنُوا وَاللَّهُ يَنَ آتُمُّواْ فَوْقَهُ مُ يَوْمَ الْقِلَيمَةِ وَاللَّهُ يَرِزُف مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ كَانَ أَنْ اسْ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللهُ النِّيبَيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزِلَمَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيحَثُمَ بَيْنَ لَنَا سِفِيَا الْحِتَكَفُوا فِيلِهِ وَمَا الْحِتَكَفَ فِيهُ إِلَّا ٱلَّذِينَا وُتُوهُ مِزْ بِعَنْدِ مَاجَآءً تُهُمُ الْبِينَا لُهُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَيُ للهُ ٱلَّذِينَ مَنُوالِيَا انْتَكَفُوا فِيهُ مِنَ الْحَقّ بِاذْ نُهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ الْحِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ الْمُحسِبَتُمُ ٱنْ نَدْخُلُوا الْجِكَةَ وَكَمَّا يُأْ يَكُمْ مَكُلَّا لَّذِّينَخَلُوا مِنْ فَالْكُمْ مُسَّتَّهُمُ الْبِياسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواحَةً فَيَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ مَى ضَرْاً للهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَرِيْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِي عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

مِّكَكُسَبُوْا وَٱللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي آيًامِ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ يَعِبَ لَ فِي وْمِيْنِ فَلآ أَثْمِ عَلَيْهِ وَمْنَ فَاتَّحَرُ فَلآ أَثْمَ عَلَيْهِ لِلنِّ أَنَّقَى وَأَنَّفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُوْ النَّهِ نَعْشُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ مُعَشِّرُونَ وَمِنَ الْتَاسِمَنْ يُعِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوةِ الْدَّنْيَ اوَلَيْتْ هِدُ اللهُ عَلَىمَا فِي فَلَبْلِهِ وَهُوَ لَدُّ أَيْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تُولِّي سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِكَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ أَكَمْ إِنَّ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ أَلْفَسَادَ ﴿ وَاذِا فِي لَهُ أُنَّوا لله كَاخَذَتْهُ الْعِنَّةُ الْعِنَّةُ الْإِثْرِ فَتَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيِشْ الْمِهَادُ اللهِ وَمِزَالْتَ إِسَمَنْ مَثْرَى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ الله وَٱللَّهُ رَوْنُ بِالْعِبَادِ ﴿ يَآءَيُّهَا ٱلذِّينَا مَنُواا يُخْلُوا فِالْسِيْمِ كَاَّفَةٌ وَلَا سَتَّبِعُواخُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوْمُبُيْنَ اَنَّاللهُ عَزِيْرَ حَكِيْهُ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ الْآَانَ مَا يَتَهُمُ اللهُ يِف ظُلِكُ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمُلَيْكِيُّهُ وَقَضِي الْاَمْرُ وَالِيَ اللَّهِ مُتَرْجَعُ لذُ والتَّنَافِي

ٱكْبَرُمِنْ نَفَعْهِمًا وَلَيْ عَلَوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ عُلَالْعَفُو كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُوالْايَاتِ لَعَلَّكُمْ نَفَكَ وَنَ الْعَلَيْكُمْ اللهُ الله وَالْإِخِرَةِ وَكَيْتُ لُونَكَ عَنِ الْيَنَا مَعْ قُلْ صِلا فَ كَمُوْخَيْرُوا نِيَكَا لِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُورٌ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْسَاءَ اللهُ لَاعْنَنَكُمْ إِنَّا لِلَّهُ عَزِيْزُ كَكِيْدُ ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَا يَحْتَى فُوْمِنَّ وَلَا مَّنَّهُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُمِنْمُشْرِكَةٍ وَلَوْاعِبَنْكُمْ وَلَا أَعْبِينَاكُمُ وَالْلَشْرِكِينَ حَتَّى نُوْمِنُواْ وَلَعَبُ دُمُوهُ مِنْ خَيْرُمِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْاَعْجَبُ مُ الْكِيكَ يَدْعُونَا لِيَا لَنَا رِوَا لِلهُ يَدْعُوا إِلَى ْ لِحَنَّهُ وَالْمَعْفِرَةِ بِاذْنِهُ وَيُبَيِّرُ أَيَا تِهِ لِلنَّاسِلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَنَيْ كَلُونَاكُ عَزِالْجَيَضِّ قُلْهُوَادًى فَاعْتَرْلُوا الَّيْسَاءَ فِي الْمِيضِ وَلَا تَفْرُ بُوهُنَّ حَيْ عَلَمْ لَا فَإِذَا تَطَهُّ نَ فَا تُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَّ حَيْثُ اللَّهِ إِنَّا للله يَجِبُّ ٱلنَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنْظَمِّينَ ﴿ نِسَاَّ وَكُوْحَرْثُ كُكُوْمًا تُوا حَرَّكُمْ أَنَّاشِ مُنَّمُ وَقَدِّمُوالِا نَفْسِكُمْ وَآتَّهُوْا اللَّهَ وَأَعْلَوْا أَنَّكُمْ

المُوْرِقُ الْبَقِبِينَ عَلَيْهِ الْبَقِبِينَ عَلَيْهِ

مَاذَا يُنْفِ قُونُ قُلْمَا ٱنْفَقَتْ مُرْخَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْبَانِ وَالْكَافَرِينِ وَالْكَافِي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلُ وَمَا تَقْنَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَا زَّا لِلَّهَ بِهِ عَلِيمُ كُتِيعَلَيْكُ مُ الْقِنَالُ وَهُوكُونَ الْمُ وَعَسَى أَنْ تَكُم هُواسَانًا وَهُو خَيْرُلُكُمْ وَعُسَى أَنْ يَجِبُوا شَيًّا وَهُوَ سَيْرًا كُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُواَنَّهُ لَا تَعْلَمُونَ \* ﴿ يَسْكُونَكُ عَنِ ٱلشَّهْرِ الْكَرَامِ قِسَالٍ فِيهُ اللَّهُ مِنْ الْكَرَامِ قِسَالٍ فِيهُ ا قُلْقِيَا لَ فِيهِ كَبِيْرٌ وَصَدَّعَنْ سَبِيلًا للهِ وَكُفْ ثُرِيهِ وَالْسَبِيلِ الْحَرَامِ وَاخْرَاجُ اهْلِهِ مِنْهُ آكْبَرُعْنِدَاللَّهِ وَالْفِنْنَهُ ٱكْبَرُمِنَ الْفَتْلُ وَلاَ يَزَا لُونَ يُقَا لِلُونَكُمْ حَتَّى بَرِّدُ وَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِن أَسِي تَطَاعُواْ وَمَنْ يَرْتَكِدُد مِنْكُمْ عَنْدِ بِينُهِ فِمَتْ وَهُوكًا فِرْفَا وَلَيْكَ جَبِطَتْ أَعَالَمُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وَالْوَلِيكَ أَصْحَابُ الْتَ إِزَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَالَّذِّينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلُ اللهِ اُوْلِيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورْرَجَيْم اللهِ يَسْتَلُونَكَ عَنْ الْحَرْ وَالْلِيسِرِ قُلْ فِيهِ مِمَا الْمُؤْكِبِيرُ وَمَنَا فِعُ لِلسَّاسِ وَالْمُهُمَّا لف المستلافي

مُدُودُ ٱللهِ فَلا نَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللهِ فَا وَلِئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَإِنْطَلَّقَهَا فَلا يَحُلُّلُهُ مِنْ بَعْدُحَتَّى لَنْكُم زَوْجًا عَيْرُهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتْرَاجَعَا إِنْظَنَّا أَنْفِيمَا حُدُوداً للهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنَهَا لِقَوْمِ بِعَالَمُونَ اللهِ يُبَيِّنَهَا لِقَوْمِ بِعَالَمُونَ اللهِ وَإِذَا طَلَقْتُ وَالْنِسَاءَ فَبَلَغْنَ الْجَلَهُنَّ فَا يَمْسِكُوهُ لَنَكُورُ فَلْ مَعْرُونِ اَوْسَرِحُوهُنَّ بَعْرُوفِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰ لِكَ فَعَدَدْظَكُمْ نَفْسُهُ وَلَا تَنْجَذَذُواْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُوا نِعْتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأَكِمْكَة يَعِظُكُمْ بِهِ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَاعْلَمُواا لَهُ وَاعْلَمُواا نَا لَلْهَ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلَيْمٌ وَاذِاطَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمِعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظِّ بِهِ مَنْكَازَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِدُ لِكُمْ أَزُكُ لَكُمْ وَاطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا وَلَا دَهْنَّ

مُلْاقُونُ وَكَبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُضَةً لِا يُمَاكِكُمْ أَنْ نَبَرُّولُا وَتَتَّ قَوْا وَتَصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلَيْمُ اللَّهِ لَا يُوْا خِذُكُمُ ٱللهُ بِاللَّغُوفَ إِيمَا يَكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بَمَا كَسَبَتْ قُلُوكُمْ وَاللهُ عَنْ فُورُ حَلِيْهِ ﴿ لِلَّذِينَ نُولُونَ مِنْ نَسِا مِمْ تَرَبُّورُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرَ فَإِنْ فَا فِي فَإِنَّا لَلَّهُ عَنْ فُورْرَجِيْهُ اللَّهِ وَانْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّا لِللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ ﴿ فَالْطَلُقَاتُ يَرَبُّضُنَ باَ نَفْسِهِ مَنَ مَلْتَهَ قُرُوعٌ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّا أَن يُكْتُمَ مَا خَلَقاً للهُ فِي انْحامِينَ إِنْكُنَّ يُؤِمْنَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخْرِ وَبَعُولَنْهُنَّ اَحَقُّ بَرَدِهِ فِهْ لِكَ إِنْ اَرَادُ وَالْصِلْاعَا وَلَمُنَّ مِثْ لِٱلَّذِي عَلَيْمِنَ بِالْمِعْ وُفِّ وَلِلرِّجَالِعَلَيْهِنَ دَرَجَةً وَٱللهُ عَزِيْزَحَكِ ﴿ اللَّهُ الْطَلاقُ مَ الْطَلاقُ مَ الْطَلاقُ مَ الْطَلاقُ مَ الْطَلاقُ مَ الْطَلاقُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيْزَ حَكِيدًا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْسَبْرِجْ بِاحْسَانٍ وَلَا يَحِلُ لَكُوْ أَنْ فَأَخُذُوا مِمَا أَتَ ثُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَنْ يَخَا فَآ ٱلَّا يُفَتِيمَا حُدُودَاً لِلَّهِ فَارْخَفْتُمُ ٱلْأَيْفِيَ احْدُودَ ٱللهِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا افْيِنَدَتْ بِهُ نَاكَ

و مزب

النَّ النَّ اللَّهُ ال

وَاعْلَمُواا زَّا للهُ عَلَى فُوْرِ حَلِيْمٌ اللهِ لاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ انْطَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَسَنُّوهُنَّ أَوْنَفُرْضُوا لَمُنَّ فَرِبِضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ فَذَرُهُ وَعَلَىٰ لَمُتْ مِرِقَدُوهُ مَنَاعًا بِالْمَعْ وَفِحَتًّا عَلَى الْمُسْنِينَ اللهِ وَانْطَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُ لِلَّانْ مُسَدُّوهُنَّ وَقَدْ فَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَا وْيَعْفُو ٱلَّذِي بِيدِهُ عُقْدَهُ ٱلنِّكَاحِ وَٱنْ مَعْفُوااً قُرَبُ لِلنَّقَوْلَي وَلاَنْنُسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهِ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْر الله حَافِظُوا عَلَى الْصَلَوْلَ وَالْصَّالْوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوالِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَانْخِفْتُمْ فَرَجَالًا ٱوُرُكِاناً فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهَ كَا عَلْتَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَقُ الله وَاللَّهُ مِنْ يُوفُونُ مِنْ كُمْ وَمِذَ رُونَ أَنْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمِمَاعًا إِلَىٰ كُولِعَيْرَا خِرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجْكَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْنَ فِي فَفْسِهِّزَ مِنْ مَعْ وُفِّ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْدُ ﴿ فَالْمِطْلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْ وُفِي حَقًّا عَلَىٰ لُمُتَّكِّينَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبِّينًا للهُ لَكُوْلَا يَالِهِ

101

حُولَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمِّ ٱلْرَضَاعَةُ وْعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمِعْرُوفِ لَا يَحْكَلُّفُ نَفْسُ لِيَّا وُسْعَهَا لَا تَصْلَاَّدُ وَالِدَ ثُو بَوَلَدِ هَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بَولَدِهِ وَعَلَىٰ لُوَارِثِ مِثْلُ ذِلِكُ فَإِنْ الْرَادَا فِصَالَّاعَنْ مَرَاضِ مِنْهُ مَا وَمَنْ اوْرِفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَازْ اَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَالْيَتْمُ الْمُعْرُونِ وَأَتَّقُوا للهَ وَاعْلَوْا أَنَّالله بَمَا تَعْلُونَ بَصِيْر الله وَاللَّهُ مِنْ يُتَوَفُّونَ مِنْ كُرُولَيذُ رُولَ الْوَاجَّا مِتْرَبَّصْنَ بَانْفُسِهِّزَ اَرْبَعَةَ السهروعَشراً فَإِذَا بِلَغْنَ اجَلَهُنَّ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَالَ فِي نَفْسِهِنَ بِالْمِعَ وُفِ وَاللهُ بَمِا تَعْمَلُونَ خَبْير اللهِ وَلاَ خِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَتَ ضُتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءَ أَوْأَكُنْنُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمُ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلِكُنْ لاَتُواعِدُوهُنَّ سِرًّا الْآَانْ تَقُولُوا قُولاً مَعْ رُوف اللهِ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَيْنَ الْمُ الْكِمَّالِ الْجَلَةُ وَاعْلَمُوا النَّالِيَّةُ يَعْلَمُ مَا فِي الْفُيْكُمْ فَاحْذُرُقُ

واغلُوا

لان الشاء

بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِيْمُ وَ اللهُ يَوْتِي مُلَكَهُ مَنْ يَسَاءُ وَ اللهُ وَاسِعُ عَلِيْمُ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهِ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ ٱلنَّا بُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وُبِقِيَّةً مِمَّا مَرَكَ الْمُوسَى وَالْهُ وُنَجَالُهُ ٱللَّيْكَةُ أِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ لَكُمُ أَنِكُنْتُمْ مُؤْمِنِينًا فَعَلَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجِنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهْرِ فَمُنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنْيُ وَمَنْ لَمْ يُطْعَهُ فَإِنَّهُ مِنِّي لِآ مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيكُو فَشَرِيوُا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَا وَزَهُ هُوَوَ لَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَهُ لَنَا الْيُوْمَ بِجَالُولَتَ وَجُنُودٍ فِي قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا ٱللهِ كَمْمِرْفِكَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَتِيرةً بِاذْ نِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَا إَفْرِغُ عَكَيْنَا صَبْرًا وَتَبَيْثَ أَقْدَا مَنَا وَانْضُورَا عَلَىٰ لَقَوْمِ الْكَ إِفْرِينَ ﴿ فَهُ فَهُ مُوهُمْ بِاذْ نِلَّهُ وَقَتَلَ الْوُدَجَالُونَ وَاللَّهُ ٱللَّهُ الْلُكُ وَالْكِحْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ

لَعَلَّكُمُ مُعْتَقِلُونَ فَ الْمُ مُرَالِي لَلَّهِ يَنْ حَجُوا مِنْ دِيَا رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوَفْ حَذَرَالْمُونِ فَقَالَ هَمُ اللَّهُ مُوتُواْ فَرَاحْيَا هُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى أَنْتَاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَقَا نِلُوا فِي إِسَالِ لللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيْعَ عَلَيْمُ اللهِ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ لِلَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ آضْعَافًا كَتَالُهُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضِيظٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ مَرَالِي لْلَا مِنْ بَالْسِرَابُلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى الْهِ وَالْوَالِنَ بِيَهُمُ الْبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَا ثِلْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ قَالَهَ لَعَسْيَتُمْ الْأِكْتِ عَلَيْكُمُ الْقِنَالُ ٱلْأَثْقَا لِلْوُأَقَا لَوُا وَمَا لَنَا آلَا نُفْتَا تِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ الْخُرْجْنَا مِنْ دِيَا رِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُنِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِنَالُ تَوَلَّوْ اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَمُمْ بَبِيُّهُمُ الِّنَّاللَّهُ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوْآ نَىٰ كُوْزُلُهُ الْلُكُ عَلَيْنَا وَخُوْلَحُو الْمُلْكِ مِنْهُ وَمُ يُؤْتَ سَعَةً مِنَالْمَا لِي قَالَ إِنَّا لِلَّهَ ارْضِطَفْيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ

اللِّعُ النَّالِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ

وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الَّذِينِ قَدْ يَبَيَّنَ الرَّشْدُمِنَ الغَيِّ فَنَ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدَا اَسْتَمْسَكَ بِالْمِعْدُوقِ الوُنْ قَالاً انْفِصَامَ لَمَا وَٱللهُ سَمِيْعَ عَلِيمٌ اللهُ وَلِي ٱلذِّيزَا مَوْا يُخْرُجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَا تِلِيَّ ٱلنَّوْرِ وَٱلَّذِينَ هَزُواا وَلِيَّا وَهُو ٱلطَّاعُو يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَاتِ الْوَلِئِكَ اصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُرَالِكَ الَّذِي حَاجٌ إِبْرَهِ مِنْ وَيْهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ أِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمَ رَبِّهَ لَّذِي يُحِيِّي وَيُبِيِّتُ قَالَ الْمَالِحِيِّ الْمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَا زَاللَّهُ مَا تِي بِالسِّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِيهَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَيْهِتَ ٱلدِّيكَ هَنَّرُواْللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ الْعَالَوْمَ الظَّالِمِينَ الْعَالَالَةِ الدِّي مَرْعَلَى قَرْبِيةً وَهِي خَاوِيةً عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ آنَى يُحِيهِ إِذِهِ ٱللهُ بَعْدَ مُوتِهَا فَامَا تَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعِثُهُ قَالَكُمْ لَبَيْتُ قَالَ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعِثُهُ قَالَكُمْ لَبَيْتُ قَالَ لَبِيْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ بَوِيْمٍ قَالَ بَلْلَبَيْتَ مِا تَهْ عَامٍ فَا نَظْ الْخِطَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسَتَنَّهُ وَانْظُرْ إِلْحِمَا رِكَ وَلِغَجْتَكَ أَيَهُ لِلنَّاسِ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكِنَّ اللَّهَ ذُوفَضُّ إِعَلَىٰ لَعَالَمِينَ الله عَلْكَ أَيَاتُ الله نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاتِّكَ لَمِنَ لُمُرْسَلِينَ اللهُ عَلْكَ ٱلرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُمْنِهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاللَّيْنَاعِيسَمَا بْنَمَرْ مَرَا لْبَيِّنَاتِ وَالَّذْنَاهُ برُوح الْفُ دُسِ وَلَوْسَاءَ اللهُ مَا الْفِينَ لَالْهَ يَنْمِنْ عَدْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُ وُ الْبَيِّنَاتُ وَلِكِنِ اخْتَكُفُوا فِينْهُ مْ مَنْ امْنَ وَمِنْهُمْ لَكُرْ وَلُوْسُكَ ءَ اللهُ مَا اقْتَ لُوا وَلْكِ زَلْلَّهُ يَفْعُلُمَا يُرِيدُ اللهِ يَفْعُلُمَا يُرِيدُ ا يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَا مَنُواا نَفِ عَوا مِمَّا رَزَّقْنَاكُم مِنْ قَبُ لِ أَنْ يَأْتِي يُوْمُ لَا بَعْ فِيهِ وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَةً وَالْكَافِرُونَ فُ ٱلظَّالِوْزَ اللَّهِ الْمُؤْرِقِ الْظَّالِمُوزَ أَللَّهُ لَا إِلٰهَ اللَّا هُوَالْحَ أَلْقَ يَنُومُ لَا نَا خُذُهُ سِينَةً وَلَا نَوْمُرْلَهُ ﴿ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلذِّي مَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذْنِّهِ يَعْ لَمُ مَا يَنْ أَيْدِ بِهِ مِو وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجُيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ مُ الله بِمَا شَاءً وسِعَ كُرُسِيتُهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضُ وَلاَ يَؤْدُهُ حِفْظُهُما

النَّ النَّاكِ اللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ النَّالِينَ اللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ النَّاكِ اللَّهُ

عَلَيْهُ مَا أَنْ فَأَصَابَهُ وَإِنْ فَنَرَكُهُ صَلْدًا لَا يَفْدُرُونَ عَلَيْتَى مَا كَسَبُواْ وَالله لَا يَهُذِي الْقَوْمَ الْكَاوِرَ اللهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ نَيْفِ عُونَا مُوالْمُهُمُ ا بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَدْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِ مِ كُمْثُ لِجَنَّةٍ بَرْبُوةٍ اصَابَهَا وَإِبْلَ فَانْتُ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَإِبْلُ فَطَلُّهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَ مُلُونَ بَصِيْرِ ﴿ اللَّهِ الْيَوْدُ الْحَدُكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِنْ مِنْ خِيلَ وَاعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَعْيِهَا الْأَنْهَا زُلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الْمُرَاتِ وَاصَابَهُ الْكِبْرُولَهُ ذُرِّتَةٌ ضُعَفَاءً فَاصَابِهَا اعْصَارُفِيهُ نَا ثُفَا حَتَرَقِتُ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّمُ وَنَ الله يَاءَيُّهَا ٱلدَّينَ مَنُوا آنفِ قُوا مِزْطَيِّبَاتِ مَاكْتُ ثُرُومَيّاً ٱخْرَجْنَالَكُمْ مِنَالْارْضِ وَلَا تَيَكُمُوا الْجَبِيتَ مِنْهُ نَنُفِ عَوْنَ وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيهِ اللَّآنُ تَغُمْضُوا فِيلَّهِ وَاعْلَوْا أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيْهُ عَلَيْهُ مَل السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَ قُرُومًا مُركُمُ الْفَسْتَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَغْ فِرَّةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهُ وَاسِنْعَ عَلَيْمٌ الله أَوْقِ لُوحَكَّمَةً

وَأَنظُرْ إِلِيَا لْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا نُونَكُسُوهَا لَمُ الْمَاسَتَ سَلَهُ قَالَ اعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قِدْيُر اللهِ وَاذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آدِنِ كَيْفَتِيْ مِنْ لَمُونَى قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلِي وَلِكُنْ لِيَطْمَانِ فَلَهْ عَالَكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ال فَذُ الْرَبِعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ النَّكُ ثَمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَلِ مِنْهُنَجْنًا تُوَادْعُهُنَّ مِنْ مِينَاكَ سَعْيًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيمًا اللهِ مَتَكُاللَّهِ مَنْ يُفْغِفُونَ آمُوالَكُمْ فِي سِبِيل اللهِ كَمْنَاكِمَ وَ الْبُنَّةُ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُ نَبُلَةٍ مِا مَنْ جَدِّةً وَاللهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ سَيَّاءُ وَأَلَّهُ وَاسِتْعَ عَلِيْهِ ﴿ أَلَّذِينَ بِنُونِ عُونَا مُوالَفُمْ فِي سَبِيلًا للهُ نُوُّلا يَدْبِعُونَ مَا آفْ قُوا مَنَّا وَلَا آذَكُ لَكُمْ آجُرُهُمْ عِنْ لَدَرِّهُمْ وَلاَحُوْفَ عَلَيْهِ وَلا هُمْ يَحِنْ نُونَ اللَّهُ وَلَهُ مُعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرُمِنْ صَدَّقَةٍ يَشْعُهَا أَذَى وَاللهُ غَنْ حَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه أَمَنُوالاً شُطِلُوا صَدَقا كِمُ إِنْ لَنَّ وَالاَذْي كَالَّذِّ كَالَّذِّ كَي يُنْفِيقُ مَالَهُ رِمَّاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ باللهِ قَالْيَوْمِ الْاخْرِ فَتَلَهُ كَمْنَا صَفُوانِ

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَعَبَّطُهُ ٱلسَّيْطَانُ مِنَ السِّدْ إِلَّكَ بِمَا نِهَا مُوا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مِثْلُ لِرِّبِوا وَاحَلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرِّبُول فَرْجَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِرْرَبِهِ فَانْتَهِي فَانْتَهِي فَانْتَهِي فَانْتَهِي فَاللَّهُ مَا سَكَفَّ وَامْرُ فَ إِلَى الله وَمَنْعَادَ فَالْوَلِينَ أَصْعَابُ الْنَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهِ يَعْفَى اللَّهُ الرِّبُواوَرُبْ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَا رِابْيِم اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَاقاً مُوا ٱلصَّلُوةَ وَاتَوْا ٱلْكُونَةَ لَمْمُ أَجْرُهُمْ عَنْدَرَبَهُمْ وَلَا حَوْثَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ مَعْرَوْنَ ا يَاءَ يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوا ٱتَّقَوْا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِي مِنَ الْرِبَوَ الْكُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ وَ اللَّهُ عَنْ عَلُوا فَا ذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِةً وَانْ بَبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ مَوْ الْكُولَةُ لَا تَظِلْمُ وَ وَلا تُظْلَمُونَ اللهِ وَإِنْ كَانَ دَوْعُسَرَةٍ فَنظِرَةُ الْمَيْسَرَةُ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ انِكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَّقُوا يَوْمًا تُرْجُعُونَ فِيهِ إِلَى للهِ تَمْ تُوفِّفُكُ لَٰ فَشِمَا كُسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا لَدَا يَنْتُمْ بَدُيْنِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ نُوْتَا لِحِكْمَةَ فَقَدْا وَيَخَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ الْكَالُولُواالْالْبُابِ إِن وَمَااَنْفَقْتُمْ مِنْنَفَفَة اَوْنَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّا للَّهُ يَعِنْ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارِ فِي انْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَيعِمَّا هِي وَإِنْ تَحُنْ فُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفُ قَرَّاءَ فَهُو خَيْرُلُكُوْ وَيُكِيِّوْ عَنْكُوْ مِنْ سِيَّا لِكُوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ خَبْرُ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُذِيهُ مُ وَلِكِنَّ اللَّهِ يَهُدِي مَنْ لِيسًا وَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ خِيْرِ فَلِا نَفْسُ كُمْ وَمَا نَنْفِ فَوْنَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا نُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَٱنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لَلِفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ الْحُصِرُوا في سَبِيلَ للهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ كَيْسَبُهُ مُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِزَالَتُعَفِّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمُهُمْ لاَيْسَالُوْزَالْتَاسَ الْكَافَا وَمَا نَتُفِ عَوَا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلَيْمٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْم اَمْوَالْهُمْ بِالْيَهْ وَالنَّهَا رِسِرًا وَعَلانِيَّةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَبِّمْ وَلَاخُونْ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ٱلَّذَينَ يَأْكُلُونَا لَرِّبُوا

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ إِلَّهُ كَا وْتُمِزَّ لَمَا نَكَهُ وَلْيَنَّقِلَّاللَّهُ رَبُّ لُهُ وَلا تَكْتُمُوا السَّهَادَةُ وَمَنْ يَكُمُّهُا فَإِنَّهُ أَيْرُفَلُهُ فُواللَّهُ بَمَا تَعْمُلُونَ عَلَيْمُ لِلهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي اَفْسُكُمْ اَوْتَحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْ فِرُلِنَ نَسَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٌ قِدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ الْمَنَالَرَسُولُ بَمِ آنْزُلَ النَّهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُورَ ا كُلُّ الْمَنَ بِأَيْلِهِ وَمَلْلِحَتِهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِلُهِ لَا نُفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِزْرُسُ لِلْهِ وَقَالُواسِمِعْنَا وَأَطَعْنَاعُ فَرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللهِ لَايُكَلِّفُ آللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهًا لَمَا مَاكَسَيَتُ وَعَلَى هَا الْبِي تُسَبِّتُ رَبِّنَا لاَ تُؤَاخِذُ نَا إِنْ سَكِياً اَوْاخَ طَاٰ إِنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَجْلُ عَلَيْنَا آصِراً كَاحَمُلْتَهُ عَلَى لَلَّهِ مَنْ فَالِمَا رَبِّنَا وَلاَ يَحُكِّمُ لِنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغْفِ وَلَنَّا وَأَرْحَمْنَا آنْتَ مَوْلَيْنَا فَا يُصِرُنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

سُولُة (آغَخِيمُ إِنْ الْعَالِيمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُسمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيَكْتُ بِنَنْكُمْ كَايِتْ بِالْعَدْلُ وَلَا يَانَكُا يِتْ أَنْ يَكْتُ كَاعَلَمَهُ أَللهُ فَلْيَكْتُ وَلَيْمُلِلْ الدِّي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَوْلِلَّهُ رَبُّ وَلا بَيْغَسُ مِنْهُ سَنْكًا فَإِنْ كَا زَالَّذِي عَلَيْهِ الْكَتَّى سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَظِيعُ أَنْ يُرَكُّهُ وَفَلْتُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعِكَدْلِ وَٱسْتَشْمِدُ واسْهِيدَ يْنِمِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُكُنْ فَكُلُ وَاْمَرَا مَانِ مِمَّنْ مَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهُ لَآءِ اَنْ تَضِيلًا خِذِيهُ مَا فَنُدَّكِّر اخِدْ بُهَا الْأُخْرِي وَلاَيَانِ الشُّهَا وَإِذَامَا دُعُواْ وَلا تَسْتَمُوا أَنْ تَكْنُبُونُ صَغِيرًا وَكِيرًا إِلَى الجَلَّهِ ذَلِكُمُ ا فَسَطُ عِنْدَا لِلَّهِ وَافْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَآدْنَى آلْا تَرْنَا بُوْ آلِكَ آنْ تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً نُدُرُونَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُجَنَاحُ ٱلْأَكْمُتُبُوهُا وَلِينْهُ دُوَاإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَكَا يِبْ وَلَا شَهِيْدُ وَانْ يَقْعُلُواْ فَإِنَّهُ فَسُونَى كُمْ، وَأَنَّقُوْا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَأَللَّهُ بِكُلِّسَى عَلَيْم اللَّهِ وَازْكُنْتُمْ عَلْى سَفَرَ وَلَوْ يَجَدُوا كَاتِباً فَرَهَا نَهُ مَنْ وَصَنَّةً فَإِنَّا مِنْ بَعِضْكُمْ

يغضًا بغضًا

شَفَرُة (لَعَرَبُرُنَ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

لِمَ الْحَمْزُ ٱلْحَبِيمِ الَّهِ ١ اللهُ لَآ إِلهَ إِلَّا هُوالْكُيُّ الْقَيْوُمُ ١ مَنْ لَكُ عَلَيْكَ الْكِتَّابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَانْزَلَ التَّوْرِيَّةِ وَالْإِنْجِيلُ اللهِ مِنْقَبُ كُهُدًّى لِلنَّاسِ وَانْزَلَ الْفُرْوَانَ لِيَّالَدُّينَ كَفَرُوا المَا يِاللهِ لَمُنْ عَذَابُ سَدِيدُ وَاللهُ عَنْ يُودُوانُنِقًا مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْنِ عَلَيْهِ شَيْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ الله هُوَ ٱلذِّي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لِآلِهَ اللهُ هُوَالْعَزِيزُ الْكَبَيْمُ الله الله الله المنافعة المنافعة المالية المنافعة المالية المنافعة أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُمُتَكَابِهَا ثُمُّ فَامَّا الْلَهِ يَن فِي قُلُوبِهِ مِزَيْغُ فَيَتَ بِعُونَ مَا تَسَابِهُ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِنْنَةِ وَابْتِعَاءَ نَا وبِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ نَا وَبِكَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنَا إِلَّهُ كُلْمُرْعِنْ دِنْبَأَ وَمَا يَذَكَّ رُالِاً آوُلُوا الْأَلْبَابِ رَبِّكَ لَا نُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَادْ هَدَيْتَنَا وَهِبْ لِنَامِنْ لَدُنْكَ رُحَّمًّ

01

اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ إِنَّ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلْنَاسِلِيَوْمِ لِلاَرْبُب فِيهُ إِنَّاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ إِنَّالَّذِينَكَ فَرُواَلْنَهُ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنكِفَادُ عَنْهُمْ آمُوالْهُمْ وَلا آولادُهُم مِنَ اللهِ سَنْيَا فُواُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّالِ الفِي كَدَابُ الْفِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَكَّذَ بُوالِا مَا يَكَّا فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوبُهُمْ وَاللهُ سَدِيدُ الْعِقَابِ اللهَ قُلْلَّذِينَ كَفَرُواْسَتُعْلَبُونَ وَتَحُشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْبِهَا دُلا اللَّهُ الْأَلْكَ اللَّهُ الْأَلْ لَكُمْ أَيْرُ فِي فِيتَ يُنِ الْنَقَامُ فِي تُعَالِمُ لَهُ مَا يَلُ فِي سِيلًا للهِ وَأُخْرِي كَافِرَةُ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهُمِ رَأْىَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ سَيَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإِوْلِيا لاَ بْصَارِ ﴿ فَي زُينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالبَّبِيرَ وَالْقَنَا طِيرِالْلُفَنظَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسْوَمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْزُ لِلْمَابِ اللَّهِ قُلْ أَوْنِيَّتُكُمْ بِغَيْرِ مِنْ ذَلِّكُمْ لِلَّذِينَا تَقَوَّاعِنْدَرَبِّهِ مِجَتَاتُ جَبْهِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ

فِي لَدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ وَمَا لَمُهُمْ مِنْ مَاصِرِينَ عِلَى الْمُتَرَالِيَ الَّذِينَا وَتُوا نَصِيبًا مِنْ لَكِمًا بِيدْعَوْنَ إِلْ حِتَابِ لِللهِ لِيَكُمُ بِينَهُ مُرْسَوِّلًا فَرِيْوَ مِنْهُمْ وَهُرْمُعْ ضُورَ اللَّهِ اللَّهِ مِا نَّهُمْ قَالُوْ النَّمَتَ نَا ٱلنَّارُ الْأَايَّامًا مَعْ دُودَايِّ وَغَرَّهُمْ فِهِ يِنهِمْ مَاكَانُوايَفْ تَرُوزَ ١ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَا هُولِيَوْمِ لِأَرَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلِّ نَفْسُ مَا كَسَبَتْ وَهُولِا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ اللَّهُ مَمَا لِكَ الْلَكِ تُؤْتِى الْلُكَ مَنْ تَسَاءُ وَنَيْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَسَاءُ وَتَعِنَّ مِنْ تَسَاءُ وَلَذِنَّ لَمُنْ سَاءً وَلَذِنَّ لَمُنْ سَاءً بِيدِكَ الْكَثْرُ أَيْكَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَتُولِمُ النَّهَا رَفِي لَيْلُ وَتُخْرِجُ الْكِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتَخْرُجُ الْمَيِّنَ مِنْ لَلِيًّ وَمْرُزُقُ مَنْ تَكَ أَءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ لَا يَغَيْدِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلكَا فِينَ ٱوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ مَفْعَلْ ذِلِكَ فَلَيْسَ مِنَ للهِ فِي شَيْ إِلَّا أَنْ سَتَقُوا مِنْهُمْ تَقْلِةٌ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ \* وَإِلَىٰ للهِ الْمَهِيرُ ١١ قُلُانِ عَنْ فُوامَا فِي مُدُورِكُمُ الْوَتُبِدُوهُ

02 02

فِهَا وَأَزْوَاجُ مُطَهِّرَةٌ وَرِضُوانَ مِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيْرِ مِالْعِاجِ اللَّهُ يَن يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا أَمْتَا فَاغْفِ لِنَا ذُنُوبَنا وَقِيا عَذَابَ النَّارِ ﴿ الْصَّابِرِينَ وَالْصَّادِ فِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْ تَغَيْفِرِينَ بِالْإِسْعَارِ اللهِ سَهِدَ ٱللهُ ٱنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوِّ وَأَلْكَئِكُهُ وَاوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَالْعَزِيزُ الْكَكُّمُ النَّالَّةِ يَنْعِنْ دَاللَّهِ الْايسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّهِ يَنْ اوْتُواالْكِمَّابَ اللامِزْ بَعِثْ إِمَاجَاءَهُمُ الْعِثْ لِمَعْ اللَّهِ مُومَنَّ كُفُوْنَا إِمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّا لَلْهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ فَإِنْحَاجُّوكَ فَقَتْلَ اسْكُنْ وَجْهِي لِلهِ وَمَنِ أَنَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِمَّابَ وَالْأُمِتِ بِينَ اَسْلَمْتُمُّ فَانْ اسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْ أَوَانْ تَوَلَّوا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبِلَّاغُ وَاللَّهُ بَصَيْرِبِالْعِبَادِ اللهِ إِنَّ الذِّينَ سَكُفُرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَيْقُنُلُونَ الْنَيْبَيْنَ بَغِيْرِحَقِّ وْنَقْتُ لُونَ الْذِينَ يَا مُرُونَ بِالْفِيسُطِ مِنَ الْنَاسِ فَبَشْرُهُمْ بَعِذَابِ إِلَيْمِ اللهِ أُولَئِكَ ٱلذِّينَ حَبِطَتْ اعْتُمَا لَمُمُ

حَسَنِ وَانْبِتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلَهَا زَكَرِيّا كُلَّمَا دَخَلَعَلَيْهَا زَكِرِيًا الْمُحْرَابُ وَجَدَعِنْدَهَا رِزُقًا قَالَ يَامُرُهُ أَنْ لَكِ هَذًا قَالَتْ هُوَمِزْعِنْدَ إِللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مُزْيِكَ أَيْعَيْرِحِسَابِ هُنَالِكَ دَعَارَكِرَيّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هِبْ لِمِزْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً أَنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَنْهُ الْكَيْكَةُ وَهُوَقَآئِمْهُ يُصَلِّي فِي الْحُرَابِ ] نَّاللهُ يُسَيِّرُكُ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بِعَلَيهُ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَيَتِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ عِنْ قَالَ رَبِ أَنْ كُوْنُ إِي عُلَاثُمْ وَقَدْ بَلَغِنَى الْكِبْرُواْمَ لَا يَعَاقُوْقًا لَكَذَ لِكَ ٱللهُ يَفْ عُلُمَا يَشَآءُ وَ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنَّا يَةً فَالَا يَتُكَ ٱلْأَتَّكِلَّمَ ٱلنَّاسَ لَلْتَهَ ٱيَّامِ اللَّارَمْزُ أُوادْكُرْرَبَكَ كُنْبِيرًا وَسَبِّعْ بالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اللَّهِ وَاذْ قَالَتِ الْلَّكِكَةُ يَامَرُمُ إِنَّ لَيُّهَ اصْطَفيٰكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفيٰكِ عَلَيْسِاءِ الْعَالَمِينَ يَامَرُهُ أُونُ مِن إِيكِ وَأُسْجُدِي وَازْبَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ فَ ذَلِكَ

سُونَةُ الْعَيْبِينَ مِنْ

يَعْلَمْهُ ٱللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱللهُ عَلَيْكُلِ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۞ يَوْمَ بَجِدُ كُلِّ نَفَسٍ مَاعِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعِلَتْ مِنْ سُوعِ تُودُ لُوْ أَنْ بَيْنَهَا وَبِينَهُ آمَدًا بِعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهِ نَفُسُهُ وَأُلَّهُ رَوُفَ بِإِلْعِبَادِ ﴿ فَا زُكُنْ مُ مُحِبُّونَ لَلَّهُ فَا يَبْعُونِي نَعِبْ كُولُلُهُ وَيَغِفِرُكُمُ ذُنُوكُمُ وَاللَّهُ عَفُورُ رَحِيمُ الله عَلَا مَعِهُوا الله وَ الرَّسُولَ عَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّ الله لا يَحِبُّ الكَافِرِينَ إِنَّ اللهُ آصِطُوْلَ دُمْ وَنُوحًا وَالَ الْمِرْهِ عَمَ وَالْكَ عِـْمُرَانَعَكَا لْعَالَمِيرَ الْسَادُرِيَّةُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضُ وَٱللهُ سَمِيْعُ عَلِيمٌ اللهِ الْمُوَاكَتِ الْمُرَاتُ عِنْمَ الْأَرْبِ إِنِي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي طَبِي مُحَرِّرًا فَفَتَ لَ مِنْ إِلَى أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَكُمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثُ ۚ وَإِلَّهُ ٱعْلَمْ بِمَا وَضَعَّتْ وَلَيْسَ الَّذَّكَ رُكَا لُا نَتْ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَنْ يَوَ وَإِنَّا عُبِ ذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَا لَشَّيْطَانِ الْجَهِمِ ﴿ فَفَتَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجْنُكُمْ بايةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَا تَقُوا ٱللهَ وَاطِيعُونِ النَّاللَّهُ رَبِّي وَرُبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطْ مُسْتَقِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُدِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُدِّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ الللَّاللَّا اللَّالْمُلْمِلْ اللَّالَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَلَمَا آحَسَ عِيسِهِ مِنْهُ مُ الكُفْرَةَ الْمَنْ اَنْصَابِ عَالِكَاللَّهِ قَالَا لَوَانُونَ تَخُزُانْصَا زُاللَّهِ امِّنَا بِإِللَّهِ وَاشْهَدْ بِانَّا مُسْلِمُونَ ﴿ رَبِّنَا الْمَنَّا بِيَا ٱنْزَلْتَ وَأَبِّعْنَا ٱلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَامَعَ ٱلسَّاهِدِينَ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا لَمَا كِرِيزُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عِيسَى إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَيِّمُ لَكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ لَدَّينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ لَذَّينَ كَفَرُوْ آلِي يَوْمِ الْقِيمَةِ ثُمَّ الْكَ مَرْجُعُكُمْ فَآيَّ كُمْ بَيْنَكُمْ فِي كُنْتُمْ فِيهُ تَخْتَلِفُونَ فَامَّا الَّذِينَ كَفَ رُوا فَا عَدِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ وَمَا لَمُ مُن مَا صِهِ رَبِي وَامَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكِمِلُوا الْصَّالِحَاتِ فَيُوفَنَّهِمْ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِيزَ فَ ذَٰ لِكَ نَنْاوُهُ عَلَيْكُ مِنَ الْآيَاتِ وَالدِّكْرِ الْكَهِيمِ اللهِ النَّمَ الْهَيكَ عِنْدَاللهِ

# سُوْرُةُ الْعَدِيزِانَ وَالْمَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِّيلِيلِي الْمُعِلِّيلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُ

مِنْ أَنْبَاءِ الْغَبْ نُوحِهُ النَّكُ فَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِ وَإِذْ يُلْقُونَ اَقْلاَمَهُ مَا يَهُمْ يَكُفُلُمْ يَمُ فَلَمْ مَعَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمُ الْذِيخْ ضِمُونَ اِذْقَالَتِ الْلَئِكَ فَيُ مَا مُرْهِزُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسَيِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ الْسَبِيحُ عِيسَى إِنْ مُرْبَرَ وَجِيهًا فِالدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْرَبَيْلِ الله وَيُكِلِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْصَالِمِينَ قَالَتْ رَبِّ النِّي كُوْنُ لِي وَلَدْ وَلَمْ يُسْسَبْغَ بَشِرُهُ قَالَ كَذَ لِكِ ٱللهُ يَعْلُونُمَا يَسَاءُ إِذَا قَضَى مُرا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونُ فِي وَيُعَلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرِيةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا اللهِ عَلَيْسِ أَبِلُ أَبِّ قَدْجِئِتُكُمْ بِايهَ مِنْ رَبِكُمْ أَبِي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَالَطِّينِ كَهَنَّةِ الْطَيْرِ فَلَيْفِحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذِنَ اللَّهِ وَابْرِئُ الْلَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَالْحِيْلِلْوَتْ بِاذْ نِلْلَهِ وَأَنْبَتِ مُكُمْ بَمَا مَّا كُلُونَ وَمَا نَدَ خِرُونَ فِي بُيُو كُو أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينًا الله وَمُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ مَدَى مِنَ الْتُوْرِيةِ وَلِأُحِلَكُمُ بُعْضَ الْذِي

مِنَالْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا وَلِي آنَا وَلِي آنَا إِنَّ اللَّهِ مِنَا لُلَّهِ مِنَا لَّهَ مِنَا لَّهُ مِنَا لَا مُعْوَهُ وَهُلَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ مَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتْ إِلَّا لِفَا اللَّهِ وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتْ إِلَّا لِفَاتُهُ مِنْ اهْ لِأَلْكِما بِلُوْيُضِلُونَكُ مُ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا هَا لَاكِمَّا سِلِمَ كَلْفُرُونَ بِالْكَاتِ اللَّهِ وَأَنْمُ تَشْهَدُونَ ﴿ مَا آهُ لَا لَكِمَا بِلِمِ تَلْبِسُونَا لَكِفَّ بِالْبَاطِلَ وَتَكْمُمُونَ الْكُوَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونِ فِي وَقَالَتْ إِلَمَّا لِفَتْ مِنْ آهُلِ الْكِمَّا بِأَمِنُوا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَكَى ٱلَّذِينَ مَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِوَا صُغُرُوا أَخِرُهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلا تُؤْمِنُوا آلًا لِمَنْ سَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا لَمُذَكَّ هُدَيَ اللهِ أَنْ يُؤْمِّيَ كَذُ مِثْ لَمَا أَوْبَيْتُ مِ أَوْكِيَا جُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيكِ اللَّهِ يُوْبِيهِ مَرْسَتَ أَوْ وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلَيْمَ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْم يَخْتَصُّ بَرْهُمَيهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَلْلهُ ذُوالْفَضْ لِأَلْعَظِيمِ ﴿ وَمْزِ اَهُ لِأَلْكِما بِمَنْ إِنْ نَامَتْ أُ بِقِيْطا رِنْوَدْ وَ لِكُكَّ وَمِنْهُ مُمَنْ إِنْ نَا مَنْهُ بِدِينَا رِلا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلاّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالَمًا ذَلْكَ

كَتَلِادَمُ خَلَقَهُ مِنْ رَابُ ثِمَ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١ الْحَقُّمِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُترِينَ ﴿ فَمَنْ عَاجَّكَ فِيهِ مِنْ مِعَدُ مَاجَاءَكَ مِنَالِعِلْم فَقُتُلْ يَعَالُوا لَهُ عُ ابْنَاءَ فَا وَابْنَاءَ كُمْ وَنِيسَاءَ فَا وَنِيسَاءً كُمْ وَأَنْفُسُنَا وَأَنْفُسُكُو ثُمَّ نَبُّ عِلْفَجْعُلْ لَعُنْتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ١ إِنَّ هَذَا لَهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا ٱللهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ كَمُوَالْعَزِيرُ الْكَكِيْمُ اللهِ فَإِنْ تُولُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ بِالْمُفْسِدِينَ اللَّهُ قَالِمًا أَهْلَ الكِكَابِ تَعَالُوا إِلِي كَلِمَةِ سَوَاءِ بَنْنَنَا وَبَنْكُمُ الْأَنْعَبُ دَالِا ٱللهَ وَلاَ نَشْرُكَ بِهِ شَنْئًا وَلاَ يَعْنَىٰ لَا بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مُ فَانْ تَوَلُّوا فَقُولُوا ٱلَّئِيمَدُ وَإِبَانًا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا آَهُلَ الْكِمَّا لِلْمَ أَكُمَّ لَهُو فِيَ إِنْهِ مِهِ مَا أَنْزِلَتِ النَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلُ لِإَمْ مِنْ بَعْدُهِ إَفَلا تَعْقِلُونَ الله عَلَمْ اللهُ عَلَى عَاجَمْتُ مِنْ الكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمَ عَلَمْ فِيَالَيْسُ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَٱللهُ يَعْ لَمُ وَأَنْهُ لَا تَعْلَمُوزَ عَمَاكًا ذَ ابْرْهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرًانِيًّا وَلَكُنْ كَانَحَبِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَاتَ

مِينَاقَ ٱلنِّيبِينَ لَمَّ المُّنْكُمْ مِنْ كِمَّابٍ وَحِكْمَةٍ نُوَّجَاء كُورْسُوك مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِنْ بَهِ وَلَنَنْصُرَّنَهُ قَالَءَ أَقَرْبُمُ وَاَخَذْتُهُ عَلَىٰ ذَٰ لِكُمُ اصِرِى قَالَوْا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاسْهَدُ واوَاكِ مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بِعَنْ ذَلِكَ فَأُولَٰ لِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ ﴿ اَفَغَيْرِدِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السَّكُمُ مَنْ فَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَمِّنَا بِأَللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى بُرهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاشِعْقَ وَيَعْفُوكَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا آوُتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِ يُونَ مِنْ رَبِّهُمْ لَا نُفِرِّقُ بَايْزَ الْحَدِمِنِهُ مُ وَيَحْزَلُهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَنْبَغِ غَيْرًا لاِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يَقِبُكُمْنِهُ وَهُوكِيف الْاَخِرَةِ مِنَا لَكَاسِرِينَ فِكَ كَيْفَ مِهْدِي لِللهُ قَوْمًا حَفَرُوا بَعْدَا يَمَا نِهِمْ وَشَهَدُ وَآلَنَّ أَلْرَسُولَ حَقَّ وَجَآءَ هُمُ الْبِيِّنَاتُ وَأَلَّهُ لَا يَهُدُى الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ الْوَلِيِّكَ جَزَّا وَهُمَّ النَّ عَلَيْهُمْ

## الله الله المالية الما

بَانَّهُمْ قَالُوالَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّتِينَ سَبَيْلٌ وَيَقُولُونَ عَلَيْ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلُمُونَ ﴿ يَلِمَنْ اَوْفِي بَعَهُدِهِ وَأَتَّعَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنْقَتِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِّينَ يَشُتُرُونَ بِعِيهُ دِ اللَّهِ وَايْمَانِهُمْ مُنَا عَلِيلًا الْوَلِيَكَ لَاخَلاقَ لَمُمْ فِي الْاخِدَةِ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنظُرُ إِليهُمْ يَوْمَ الْقِلْيَ وَلا يُزَكِّيهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ إليمُ اللهُ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفِرَهِا كَيْوُنَ السِّ نَنَهُمْ الْكِكَابِ لِتَسْبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَمِزَالْكِتَابِ وَنَقُولُونَ هُو مِنْعِنْدِاللهِ وَمَا هُوَمِنْعِنْ دَاللهِ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ للهِ أَلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَشَرِأَنْ يُونْيَهُ ٱللهُ الْكِتَابَ وَالْكُنْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواعِبَ ادَّالِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُوْنُوْارَبّارِنبِّينَ بَكِكُنْتُمْ تَعُلِّمُونَاْلِكِمّابَ وَيَكِكُنْتُمْ نَدْرُسُوكُ وَلَا يَا مُرْكُمُ مُ اَنْ تَتَخِينَ ذُوا الْكَلِينَكَةَ وَالنِّيسَ اَرْسَاماً اَيَا مُرْكُوْ بِالْكُفْرِ يَعِبْدَ إِذْ اَنْتُ مُسْلِمُونَ ﴾ وَإِذْ آخَ لَالله

## 是 管理部

لَلْذَى بِيَكُهُ مُمَا رَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهُ ا يَاتُ بِيِّنَاتُ مَقَامُ إِنْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ السَّا وَلِلَّهِ عَلَيْكُ السَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا لَّهُ غَنَّ " عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ مَا آهُلُ الْكِتَابِ لِمَ مَكُفْرُ فُونَ بْاِياتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ سَهَيْد عَلَى مَا تَعَمَّلُونَ ١١٥ قُلْ مَا آهُلُ الْكِتَابِلِمِ تَصُدُّونَ بِعَا فِلْعِيمًا تَعْلُونَ فِي يَاءً يَّهَا ٱلذِّينَ مَنُوا آنْ تُطْيِعُوا فَرَهِيًا مِنَ ٱلَّذِينَا وْتُواالِكَمَّابَيَرُدُ وَكُوْبِعُدًا مِمَانِكُ مُكَافِرِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّال وَكَيْفَ تَكُفْ رُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلِيعَكُمْ الْيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رْسُولُهُ وَمَنْ عَنْصُمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِي إِلْهِ مِنْ مَعْدِ مِنْ عَنْمِ اللهِ فَقَدْ هُدِي إِلْحِيرًا لِل مُسْتَقِيمً ٱلَّذِينَ مَنُوااً تَقَوَّا اللَّهَ حَوَّ تَقُتَ إِبِهِ وَلا تَمُونُنَّ اللَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحِبْ لِاللهِ جَمِيعًا وَلاَ نَفَرَةُ وَأُواذَكُو العِمْتَ اللهِ عَلَيْكُمْ الْذِكُنْتُمُ اعْلَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَاصْعَتُ مِبْعِمِيَّهِ إِنْحَالًا

لَعْنَهُ ٱللهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْتَاسِ الْجُمَعَ بِينٌ اللهِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُ وَالْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا هُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ نَا بُوامِنْ بَعَثْدِ ذَٰ لِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَنَّ فُوْرَ رَجْيْهِ إِنَّالَةٌ بِنَ كُفَرُوا بَعْدًا بِمَا نِهْمِ ثُمَّا زُدَادُ واكُفْوَاكُنْ فَبُلِّ وَنُومُهُمْ وَأُولَئِكَ هُوْ الصَّالُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَ رُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفًّا وَ فَكَنْ يُقُبُ لَمِنْ الْحَدِهِمِ مِنْ الْلاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوا فَنَذَى لِمِ أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ ٱلبِيمُ وَمَا لَهُمُ مِنْ فَاصِمِ بِزَ اللَّهِ كَنْ تَنَا لُو الْبِرَحَةِ نَنْفِ قُوامِمًا يَحْبُونَ فَ وَمَا نَنْفِ قُوا مِنْشَىٰ فَالِّنَ ٱللَّه بِهِ عَلَيْمُ الْطَعَامِ كَانَحِلاً لِبِنَي شِرَائِلَ لِإِمَاحَهُمَ اسْرَائِلُ كَاعَافَشِهِ مِنْ هَا نُنْ نُنْزُلُ ٱلْتُورْكُ فُولُا أَوْا بِالْنُورِيةِ فَانْ أَنْكُنْتُمْ صَادِ قِينَ اللهِ فَمَنَ افْرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبِ مِنْ بَعْدِ ذِلِكَ فَا وُلْئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ قُلْصَدَقَا للهُ فَا يَبِعُوا مِلَّهَ ٱلْبَرْهِيمَ حَبِيفًا وَمَا كَا نَمِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

وَإِنْ يُقَا نِلُوكُمْ نُولُونُ مُولِّدُ مُ الْأَدْ بَالْرَثْمَ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ ضُرِبَتْ عَلَيْهُ مُ الَّذِيَّةُ أَيْنَ مِا يَفْتُ فَوْ اللَّهِ بَحْبُلِمِ اللَّهِ وَجُيْلِمِ النَّاسِ وَمَا فُ بِغَضَبِ مِنَ للهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الْسَحَنَةُ ذَٰ إِلَكَ بِٱنَّهُمْ كَا نُوا يَكْفُرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَيَقْتُ لُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بَمِاعَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْحِكَا بِإِمَّهُ قَالِمُهُ يَتْ لُونَا إِي إِلَّهِ الْمَاءَ الْيَّ لُوهُمْ لِيْعِدُ وُنَّ اللَّهِ الْمَاءَ الْيَّ لُوهُمْ لِيْعِدُ وُنَّ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُومَا مُرُونَ بِالْلَعْرُونِ وَيَهْوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَلَيْمَا رُعُونَ فِي الْخَيْرَاتُ وَاوْلِيَكَ مِنَ الصَّالِينَ فِي وَمَا يَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَأَلَّهُ عَلِيْهُ بِالْمِنْقَتِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَنْكَفَرُوا لَنْ تَغُنِّنَ عَنْهُمْ أَمْوالْمُمْ وَلا أَوْلا دُهُمْ مِنَاللَّهِ شَنَّا وَاوْلَئِكَ اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِهَا خَالِدُ وَزَكَ مَا مُنْفِقُونَ فِهْذِهِ أُكِيْوة إلدُّ نْيَاكُمُكِل مِع فِيهَا صِرَّا صَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَكُمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاهْلَكُنَّهُ وَمَا ظُلَّهُمُ اللَّهُ وَلَكُنْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلُوكُ

وَكُنْ تُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّا رِفَا يَوْتَذَكُو مْنِهُ الدِّلاكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ كُمُوْ إِمَا يَهِ لَعَلَّكُمْ تَهُ نَدُونَ ﴿ وَلْتَكُنُّ مِنْكُوْ أُمَّةُ يَدْعُونَ الْكَالْخَيْرِ وَمَا مُرُونَ بِالْمَعْ وَفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَالْوَلْئِكَ هُمُ الْمُفْكِونَ اللهُ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَدَّرَ قُوا وَآخْتَ لَفُوا مِنْ جَدْدِ مَاجَآءَ هُوُ الْبَيْنَا ثُ وَاوْلَئِكَ لَمُهُ عَذَا يُعَظِيدُ اللهِ يَوْمَ بَبْيَقُرُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ فَامَّا ٱلَّذِينَ أَسُودَتُ وُجُوهُ فَمُ الْفَرْيَ بَعْدَا يَمَا نِكُوْ فَذَ وَقُوا الْعَلَاتِ مَا كُنْتُ مَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا ٱلَّذِيزَ ابْيضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَيَرْحُمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ وَرَكِ يْلُكَ أَيَا تُلْهِ نَتْ لُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحِقِّ وَمَا ٱللهُ يُرِبُدُ ظُلًّا لِلْعَالَمِينَ وَلِنْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الله كُنْتُهُ خَيْرًا مَّةِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ مَا مُرُونَ بِالْمِعَرُوفِ وَنَهُو عَنِ الْمُنْكِرِوَتُو مِنُونَ بِأَيْلِهِ وَلَوْ أَمَنَ آهَ لَ الْكِتَابِ لَكَانَ خِيرًا لَهُمْ

المُونِ فَيْ الْعَدِيدِ مِنْ الْعَدِيدِ اللَّهِ الْعَدِيدِ اللَّهِ الْعَدِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مِنْهُ مُالْمُوْ مِنُونَ وَاكْثَرُهُمُ الْفَاسِفُونَ ﴿ لَنْ يَضْرُوكُو الْآاذَيُ

的問題

الأفِ مِنَالْلَئِكَةِ مُنزَلِينٌ ﴿ مَلْ إِنْ نَصَبْرُوا وَتَنْقُوا وَمَا يُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمُدُّدُ كُورُتُكُمْ بِخَسْهَ إِلَا فِمِنَالْلَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَيْنَ فَلُوكُمْ به وَمَا ٱلنَّصْرُ الَّا مِزْعِنْ اللهِ الْعَرَبِ إِلْكَكِيْمِ اللهِ لِيقَطْعَ طَرَقًا مِنَ الَّذِينَ هَنَ رُوااً وْكِيْبَتَهُمْ فَيَنْقِلُوْا خَالِبِيزَ اللَّهُ لَكُ لَسُلَكُ مِنَالْا مُرْسَى الْوَينُوبَ عَلَيْهُمِ الْوَيْعِ لَهِ مِهُ مَا لِمُونَ اللهِ وَلِيُّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَعَنْ فِرُلِنَ سَيَّاءُ وَيُعِلَّذِبُ مَنْ يَسَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُوْرَجِيمٌ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالْاَنَّاكُلُوا الرِّيوَ اضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَآتَفُوْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفُلُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفُلُونَ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلْجَاعِدُتْ لِلكَافِرِينَ ﴿ وَالْمِيعُوا اللَّهُ وَٱلْسَّوَ لَعَلَكُوْ رَنَّ حَوْزٌ فِي وَسَارِعُوا الْمَعْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا ٱلسَّمُوا يُ وَالْاَرْضُ اعِدَّتْ لِلنُقِينَ لِإِنْ اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَفِقُونَا فِي السِّرَاءِ وَالضِّرَاءِ وَالكَاظِينَ الْعَيْظُ وَالْكَافِينَ عِن الْنَاسِ

المؤلة العدادات

كَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالَا تَعَيَّذُوا بِطِالَةً مِنْدُونِكُمْ لَا مَا لُونَكُمْ حَبَالْأُودَ وُامَاعَنِ مَعْ مَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَجْوَ صُدُورُهُمُ الْبُرِفَدُ بِينَا لَكُمُ الْإِيَاتِ إِنْكُنْتُمْ تَعْفِلُونَ هَاانْتُه الْوِلاءِ يَجُنُونَهُ مُ وَلا يُجِنُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالكَّابِكُلِهِ وَاذِا لَقُوكُمْ قَا لَوُالْمَتَ أَوَاذِا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْاَنَا مِلْمِنَ الْغَيْظِ قُلْمُونَوْ الْمِعَيْظِكُ وَالنَّاللَّهُ عَلِيْمُ بِذَابِ الصَّدُودِ ٧ اِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَعُرُوانْ تَصِيْكُمْ سُيِئَةً يَفْرُوانِمُا وَانْ نَصْبِرُوا وَتَتَعَوّا لَا يَضْرُكُو كَيْدُهُ مُرْسَنِيّاً إِنَّا لَلْهَ بَمَا يَعْلُونَ مُجِيطُ اللهُ وَاذْ عَدَوْتَ مِنْ المَوْلِكَ تُبُوِّي الْمُؤْمِنِينَ مَعَاعِدَ لِلْقِيَا لِ وَٱللَّهُ سَمِيْعَ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ الْهُ هَمَّا إِنَّهِ اللَّهِ الْهُ مَنْ إِلَّا إِنَّهُ اللَّهُ اَنْ قَنْشَالاً وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ قَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرُكُواللهُ بِبَدْرِوَانْتُمْ أَذِلَّهُ فَا تَقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تَتَنْكُرُونَ ا ذْ مَّوُلُ لِلْوُمْنِينَ النَّ يَكُفِيكُ مَ انْ يُدَّكُّرُنَّكُمْ يَثَلَيْهَ

الكو

V

سُوْرُةُ (لَعَرِّ بِرَانٌ)

وَٱللَّهُ يُحِبُّ الْمُسْتَبِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَهُ ٱوْظَلَمُواْ ٱنْفُسُهُ ﴿ ذَكُرُوا ٱللَّهُ فَاسْتَغْ فَرُوالِدُنُوبِهُمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ اللَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُضِرُّوا عَلَى مَا فَعَـَالُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْوَلَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَعْنِفَرَةُ مِنْ رَبِّهُمْ وَجَنَّاتُ يَجْرُى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمُ أَجْرُ الْعَامِلِينُ ﴿ قَدْخَلَتْ مِنْ فَلِكُمْ سُنَنَّ فَسَهِرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نُظُرُوا كَيْفَ كَا نَعَا قِبَهُ ٱلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَذَا بَيَا نُ لِلنَّا سِوَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلْتُقَّانَ ﴿ وَلا نَهِنُوا وَلاَ تَحْزُنُواْ وَأَنْتُهُ الْأَعْلُوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللهِ اِنْ يَسْسُكُمْ قَرْجُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْ لُهُ وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَا وَلَهَا بَيْنَ النَّاتِ وَلِيعَالَمَ ٱللهُ ٱلَّذِينَا مَنُوا وَيَعَيْدَ مِنْكُهُ شُهِدَآءً وَٱللهُ لَا يُحِبُ الْظَّالْمِينَ ﴿ وَلِيُحِصِّ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُواوَيْحُوَّ لَكَا وَرَ ١ اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ نَدْ خُلُوا الْكِنَّةَ وَلَمَّا يَعَنَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلذَّيْنَجَا هَدُوا مِنْكُمْ وُبَعْلَمَ ٱلْصَابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنْتُمْ مَنَوْنَالْمُوْتَ مِنْ فَكِلْ

اَنْ نَلَقُوَّهُ فَقَدْ رَأَيْمُوهُ وَانْتُمْ نَنْظُرُونَ اللهِ وَمَا مُحَكَّدُ اللَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُّ اَفَا بِنْمَاتَ اَوْقَيْلَا نَفَلَبْتُمْ عَلَى عَمْ اللهُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِينَهُ فَلَنْ يَضُكُوا لِللهَ سَنْيًا وَسَيَجْنِي اللهُ الشَّاكِرِينَ اللهِ وَمَاكَانَ لِيَفْسِ أَنْ مَوْتَ الْآبِاذِين ٱللهِ كِنَامًا مُؤَجِّلًا وَمَنْ بُرِدْ تُوَاجِالُدُّ نِيَا نُؤْيِرَ مِنْ عَا وَمَنْ بُرِدْ ثَوَابَ الْأَخِرَعُ نُوْنِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَايَرْ مِنْ بِي قَا تَلَمَعُهُ رِبِيُورَكُ يُرْفَأَ وَهَنُوالِيا آصَا بَهُمُ فِيسِيل ٱللهِ وَمَاضَعُ فُوا وَمَا السَّتَكَا نُواتُواً لللهُ يُحِبُّ الْصَّابِرِينَ اللهِ وَمَاضَعُ فُوا وَمَا السَّتَكَا نُواتُواً لللهُ يُحِبُّ الْصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قُوْلُكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبِّنَا أَغِبْ فِرْلُنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فَأَمْنَ اللَّهُ وَثَبَّتْ اللَّهُ المَّنَا وَانْضُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيَ فَالْيَهُمُ اللهُ تُوَاكِ الدُّنْمَا وَحُسْنَ فَوَابِ الْاَحْعُ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُسْنِينَ ﴿ مَا مَا مَنُهُمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ تَظِيعُوا ٱلَّذِينَ هَنَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن يَرُدُّ وُكُوْ عَلَيَا عُقَا بِكُمْ فَنَتْ قِلِبُوا خَاسِرِ عَلَيْ بِلِاللهُ مَوْلَيْكُوْ

سُوْنُ الْحَرِّ بِرَانَ ا

وَهُوَخُيرُ أَلنَّا صِرْبَنَ ﴿ سَنُبْقِ فَي أُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرِّعْبَ بَكِأَ شُرَكُوْ ايْ لِلَّهِ مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَا فَأُومَا وْنَهُمُ النَّارُ وَبِشْرَ مَنْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْسُونُهُمْ بِاذْنِهِ حَتَّا ذِا فَشِلْتُم وَنَنَا زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ عَدْمَا الكِمْ مَا يَحْبُونُ مِنْ عُنْ مُنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْ كُوْ مَنْ يُرِيدُ الْاجِنَّ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتِلِيكُمْ وَلَقَدْعَفَاعَنْكُمْ وَٱللهُ ذُوفَضُ لِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْدُيْ نَصْعِدُونَ وَلَا نَلْوُنَ عَلَى الْحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فَيَ خُرْكُهُمْ فَأَ ثَا بَكُمْ عَنَمَّا بِغَيِّم لِكِيْلا تَحْزَفُوا عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلا مَا اَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبْيرِ بَمَا يَعْمَلُونَ فِي أَمْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدْ الْغَمِّ امَّنَهُ نُعَاسًا يَغْشَيْطًا بِفَةً مِنْكُمْ وَطَا بِفَنْهُ قَدْ أَهَمْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُوذَ بأَيْلُهِ غَيْرًا كُوِّ ظُنَّ أَكِيا هِلِيَّةً يَقُولُونَهُ لَلَّا مِنَا لَا مُرمِنْ شَيْ اللَّهِ قُلْ إِنَّا لْأَمْرَكُ لَّهُ لِللَّهِ يُخْفُونَ فِي أَفْشِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ سَنَّى مَا قَيْلِنَا هُهُنَّا قُلْوَكُنْتُمْ فِي مُوكِكُمْ

لَبَرَزَالَّذِينَكُتِ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ لِمُضَاجِعِهُمْ وَلِيَبْتِكَى لللهُ مَا فِصُدُورِكُمْ وَلِيْحَتَّمَ مَا فِي قُلُوكُمُ وَاللهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنْكُمْ مَوْمَ النَّوَيُّ الْجَمْعَ الْإِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بَعْضِ مَا كُسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللهُ عَنْهُ وَأَنَّا للهُ عَنْ فُوْرَ حَلِيمً ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَفَرُوا وَقَالُوا لإخْواَ نِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْكَا نُواغُزُكَ الْوَاعِثُ لَا الْعِنْ لَا اللَّهِ الْمُ مَا مَا تُواوَمَا قُيلُو أَلِيَجْعَلَ للهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مِ وَاللهُ يُحِي وَيُمِينُ أَوَاللهُ بِمَا مَعُ مُلُونَ بَصِيْرِ اللهِ وَلَئِنْ قَنُلْمُ فِي سَبِيلًا للهِ اَوْمُتُمْ لَعُنْفِرَةً مِنَا لِلهِ وَرَحْمَةً خَيْرَمِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُمْ أَوْقُلِلْتُ مُلِإِلَى ٱللهِ تَعْشَرُونَ ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللهِ لِنْتَ لَمْمُ وَلُوكُنْتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَعْنَفِرْهُمُ وَسَاوِرْهُمْ فِالْأَمْرَ فَالْأَمْرُ فَإِذَا عَنَمْتَ فَوَكَّلْ عَلَى لِلَّهِ إِنَّا لِلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوِّكِلِينَ ﴿ اِنْ مَنْضُرُكُمُ اللَّهُ

لَتُوزَ

VI

ڛٛٷ۫ڎؙۯڵۼ؆ڹڒڮ

فَلاْ غَالِبَ لَكُمْ وَانْ يَخْذُ لَكُمْ فَنَ ذَاللَّهُ كَاللَّهُ كَيْ صُرَّكُمْ مِنْ بَعِيدٍ و وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَنُوكَالْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ اَنْ يَغُلُّومُنْ عَلْلُ \* يَاْتِ بَمِاغَلَ مُوْمَ الْقِيْمَةُ ثُرَّتُونَيْكُ لُنفُسِما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ الْفَيْ الْفَيْ الْمَيْ رَضُوانَا للهِ كُنْ الْمَ بَسِيحَ طِ مِنَ اللهِ مِ وَمَا وَيُرَجَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهُير ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَا للهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيْرِيَا يَعُ مَلُونَ ﴿ لَقَ دُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ يَنَا ذِبَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِ مِي تَلْواعَكُ هِمْ ايَاتِهِ وَيُرَكِيهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِنْمَةُ وَإِنْ كَا نُوَامِنْ فَسُلُ لِهِ صَلَالٍ مُبِينٍ اَوَلَمُ الصَّابَتُ كُوْمُصِيبَةً قَدْاصَبْتُمْ مِثْلَيْهُا قُلْتُ وَانْهَا قُلْهُو مِزْعِنْ إِنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكِلِّ شَيْ قِدْيْرِ اللَّهِ وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ النَّوَا لِمَعْ عَانِ فِي الدُّنِ اللَّهِ وَلِيعْ لَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْ لَمُ الَّذِّينَ نَا فَقُوْأُ وَهِي لَكُمْ ثُمَّا لَوْا قَالِلُوا فِي سَبِيلَ للهِ آوِادْ فَعُوَّا قَالُوا لَوْنَعُنَا مُ قِنَا لَا لَا تَبَعْنَا كُوْهُمُ لِلْكُوْرِ وَمَئِذًا قُرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ

يَقُولُونَ بَأَ فُواَهِهِمْ مَالَيْسَ فَقُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُ بَمَا يَكْمُنُونَ اللَّهُ اعْلَمُ بَمَا يَكْمُنُونَ اللهِ ٱلدَّيْنَ قَالُوالِاخِوَانِهِ مِ وَقَعَدُ والوَّاطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْفَا ذُرَوُّا عَنْ اَنْفُسُكُمُ الْمُوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِ قِينَ فِي وَلَاتَحْتُ بَنَّالَّلَّهُ يَنَ قُتِلُوا فِي إِيلَا للهِ أَمُوا مَّا أَبْلُ حَيَّاءُ عِنْدَرِبْمُ يُرْدُونِ فَرْجِينَ بَمَ اللهُ مُ اللهُ مِنْ فَصَدْلِهِ وَلَيْتَ بْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْخَلْفِهِيْمُ ٱلْأَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْرُنُونَ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعَةِ مِنَاللَّهِ وَفَصْلِ وَآنَا لله لَا يُضِيعُ اَجْرَالُوُ مُنِيِّ عَلَيْكَ لَلَّهُ يَنَ ٱسْتَجَابُوالِيلْهِ وَٱلْرَسُولِمِزْ بَعَثْدِ مِمَاآصَابَهُ مُ الْقَدْحُ لِلَّذِينَ آحْسَنُوامِنْهُ \* وَأَتَّقُوا أَجْرُعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَنَقَالَ لَمُمُ النَّاسُ اِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُوالَكُ مِ فَاخْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ وَنَغِهُ الْوَكِيلُ ﴿ فَأَنْفَلَهُ وَابِنْعِيمِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَهْ يَسْتُ هُمْ سُونُ وَأَبَّعُوا رِضُوانَ اللهِ وَٱللهُ ذُوفَضَا كَظِيمٍ المَّا ذَٰلِكُمُ السَّيْطَالَ يُخَوِّفُ الْولِياءَ أَهُ فَالاَّحَا فُوهُمْ

وَقَنْلَهُ مُ الْإِنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَا بَالْحَيْقِ الْ ذَلِكَ بِمَا مَدَّمَتْ أَيْدُكُمُ وَأَنَّ أَلَّهُ لَيْسُ بِظَيلًام لِلْعِبَيْدِ ﴿ اللَّهِ أَلَّذِينَ قَالْوَالِنَّ ٱللهَ عَهِدَ النَّنَا ٱلْانْوَمْنَ لِرَسُولِحَتَّى مَا يَيْنَا بِقُدْمَانِ نَاكُلُهُ ٱلنَّا رُقُلُ مَذْجَاء كُوْ سُكُمْ فَيْ الْبِيِّنَاتِ وَبِإِلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِ قِينَ فَا فَالْكُذَّ بُوكَ فَفَذُكُذِّبَ رُسُلُمْن فَبْلِكَ جَآوُمُ الْبِيّنَاتِ وَالزُّبْرُوالْكِتَابِ الْمُنْيِرِ كُلُّنْفُ شِذَا نِقِهُ الْمُوتِ وَاتِّمَا تُوقُونَ أُجُورَكُمْ يُومَالْقِلْمَةِ فَنَ نُجْخَ عَنِ ٱلنَّارِوَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَفَدْ فَازْوَمَا الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لِلْامَتَاعُ الْغُرُورِ اللهِ لَتُبْكُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَانَفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَالَةً بِنَا وُتُواالِكَابَمِنِ قَبْلِكُمْ وَمِنَالَةً بِنَا شُرَكُوا آذًى كَثِيرًا وَانْ نَصْبِرُوا وَتَتَعَوُا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ ١٩ وَاذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيانَا قَالَةِ يَنَا وُتُوا الكِمَابَ لَتَبَيَّنَهُ لِلنَّا سِوَلَا تَكْتُمُونَهُ فَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ وَاشْتَرَوْابِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِيسَمَا يَشْتَرَفُكُ المُورِّةُ الْعَرِّبِرُانَ وَالْمُ

وَخَا فُونِ إِذْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اللهُ مَنْ يَضِرُوا الله سَيًّا يُرِيدًا لله الله الله عَمَا المَّهُ حَظًّا فِي الْاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَا بُعَظِيْم إِنَّا لَذِّينَ الشَّتَرَوُا ٱلكُفْرَ إِلَّا يَمَا نِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللهَ شَيْئًا وَلَمُمْ عَذَا بُ البِّيم اللهِ وَلَا يَحْتَ بَنَ الَّذِينَ كَفَرُوااً نَّمَا نُهُلُ لَكُ مُ خُيْرُ لِا نَفْسِهِ مُ انِّمَا غُلْهُ لَمْ لِيزْدَادُو آ إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهُيْنِ فِي مَا كَانَا لَهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِ بَنَ عَلَى مَا اَنْتُهُ عَلَيْهِ حَيْ يَمِيزَ الْجَبِيكَ مِنَ الْطِّيِّبُ وَمَا كَاذَ ٱللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلْكِنَّ اللَّهِ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَلَّاءُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَانْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ آجْمَ عَظِيْمُ اللَّهِ وَلاَ يَحْتُ بِنَالَدَ بِنَ يَخِنَا وُنَ بَمَا إِينَهُ مُا لَهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَخَيْرًا لَمُ بَلْهُوَشَرُّ لَمُ مُ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَحِنِ لُو ابِهِ يَوْمَ الْقِلْيَمِ وَلِلْهِ مِيلًا السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ الله لَقَدْسَمِعُ الله قَوْلَ ٱلَّذِينَ فَا لَوْ آلِنَّ ٱللَّهَ فَقَتْ يُر وَنَحْنُ أَغَيْنِيّا ءُ سَنَكُتُ مَا قَالُوا



لاَتَحْسُبُنَ ٱلَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِمَا إِنَّواْ وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْدُوا بِمَا لَمْ هَنْ عَلُوا فَلْ تَحْسُبُنَّهُمْ بَيْفَا زَوْ مِنَا لْعَذَاجْ وَلَمْ مُ عَذَا بِ الْبِيْ فَا وَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْارَضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّسَيْعٍ وَدِيرً اللهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّسَيْعٍ وَدِيرً ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلا فِٱلتَّ بِلَوَالنَّهَا رِلَا مَاتِلا وُلِي الْأَلْبَاتْ اللهُ يَن يَذْ كُرُونَ اللهِ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَيْجُ نُوبِهِمْ وَيَنْفَكُّرُونَ فِي خُلْقِ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ لَهَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِتَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ لَهُ رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدُخِلِ ٱلنَّادَفَقَ دُاخْرُنْيَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَادِ اللَّهِ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّا مِنُوا بَرِّبُكُمْ فَالْمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِوْلَنَا ذُنُوْبُنَا وَكَفِيْرِعَنَّا سَيِّنَا نِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ و رَبَّكَ وَأَيِّنَا مَا وَعَدْ يَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزَعَا يَوْمُ الْفِيمِّةِ إِنَّكَ لَا يَخِلْفُ الْمِيعَادَ ﴿ فَا يَشِيعَا بَ لَمُ مُ رَبِّهُ مُ أَبِّي لَا أَضِيعُ عَلَى عَلَى عَلِمَا مِلْمِنْ كُمْ مِنْ ذَكِرًا وْأَنْتَى بَعِضْكُمْ مِنْ بَعَضْ

المُورِةُ النِّناءَ

اللهُ الرِّمْزِ الرِّهِ يَاءَيُّهُا ٱلنَّاسُ اللَّهُ وَارَبُّكُو ٱلذِّي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ فِ وَخَلُومَنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَا لاَكَتْبِراً وَنِيااً الْ وَأَتَّقُوا اللَّهُ ٱلذِّي مَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١١ وَا تُوا الْبِيَا مَي مُوالَفُ مُ وَلَا نَتَا لُوا الْفِيدَ بأَ لِطَيِّبٌ وَلاَ تَا كُلُوآ آمُوالَهُمُ إِلَى مُوالِكُمْ الِّيَهُ كَانَحُوبًا كِبِيرًا وَإِنْ خِفْتُ مُ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَا مِي فَأَنِكُو المَاطَابَ لَكُمُ مِنَ لَنِسَاءِ مَثْنِي وَثُلْكَ وَرُمَاعَ فَإِنْ خِفْتُ مُ اللهِ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًهُ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ذِلِكَ أَذَ فَيْ لَا تَعُولُواْ إِلَيْ وَأَتُوا الْبِسْاءَ صَدُ قَا بِهِنَ غِلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْعٍ مِنْهُ نَفْسًا قَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيًا إِنَّ وَلاَ تُوْتُوا السَّفَهَاءَ الْمُوالكُول البِّيَجَعَلَ للهُ لكُوْ قِيامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ١ وَابْتَ لُوا الْيِتَا مِي حَتِي إِذَا بِلَغُوا ٱلذِكَاحَ فَإِنْ الْسَتْمُ مِنْهُمْ رُشْدًا

فَادْ فَعُوْ إِلِيهُ هِمْ أَمُوالَكُ مُ وَلاَنَّاكُو هَا آسْرَافًا وَبَدَارًا أَنْ يُبْرَوُ أُومَنَّكَادَ غَنيًّا فَلْيُسْ تَعْفُفْ وَمْنِ كَانَ فَهَيرًا فَلْيَاكُلْ الْمِعْ وُفِّ فَاذَا دَفَعْتُمْ اليَهْمَا مُوَالَهُمْ فَا يَشْهُدُ وَاعَلَيْهُمْ وَكَفِي أَيلُهِ حَسِيبًا ١١ الرِّجَالِ نَصِيثِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرِيوْرُ وَللنَّسِياء نَصَيْبُ مِمَّا نَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرُونَ مِمَّا قَلَّمْنِهُ أَوْكَثُرُ شَهِيبًا مَفْرُوضًا الله وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الْولُواالْقُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْسَاكِينَ فَارْدُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوالْهُ مُ قُولًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَنْشَ لَلَّهَ بِنَاؤَ مَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِ مِذْدِيَّةً ضِعَافًا خَافُواعَلَيْهُ مِ فَلْيَ تَعَوُّا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيلًا ١ إِنَّ ٱلَّذِّينَ مَا حُكُلُونَا مُوَالَا لْيَتَا فَي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي طُونِهِمْ نَارٌ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللهُ فَيَاوُلَادِكُمُ اللَّهُ فَيَاوُلَادِكُمُ اللَّهُ كَنِ مِنْ لُحَظِّ الْأُنْشَ يُنْ فَإِنْ كُنَّ يِسَاءً قَوْقًا ثُنَّ يَنْ فَلَهُنَّ ثَلْتَ الْمُ الْمُنْ فَلَكُ مَا مَرَكُ وَانِكَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْنِصْفُ وَلا بَوَسْ لِكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا نَرُكَ إِنْ كَا زَلَهُ وَلَدُّ فَإِنْ لَمْ كُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِيَّهُ

السُولَةُ النِسْنَاءُ

اَبُوا أُهُ فِلاُمِّهِ ٱلنَّلُثُ فَإِنْ كَانَالُهُ آخِونَ فَلاُمِّهِ ٱلسُّدُسُمِ نِعَدِ وَصِيّة يوْجِي ﴾ أَوْدِيْنِ آبا وَكُرْوا بْنَا وَكُوْلا لَدْرُونا يُهُمْ اقْرَابُكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَا للهِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ١ وَلَكُمْ نصْفُ مَا مَرَكَ أَزْوا جُكُوْ انْ لَمَ يُكُنْ لَمُنَّ وَلَدَّ فَإِنْ كَانَ لَمُنَّ وَلَدْ فَاكْمُ ٱلرُّبُ مُمَّا مَرُّنَ مِنْ بِعَدِ وَصِيَّةٍ يوْصِينَ بِمَا اَوْدَ بْنِ وَلَهُنَّ الْرُبُعُ مِمَّا تَرُكْتُ وْإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُوْ وَلَدْ فَإِنْ كَا نَاكُمْ وْلَدُ فَلَهُنَّ النَّمْنُ وَبِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ عَدْ وَصِيَّةٍ وَصُونَ بَمَا أَوْدَيْنِ وَانْكَانَ رَجُلْ يُورَثُكُلاَلَةً أَوَامْ أَنْ وَلَهُ آخُ اَوْاخْتُ فَلِكِ لِ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنَكَا تُوَاكُمُ مِنْ ذَلِكَ فَهُ مُ شُرِكًا ءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ عَدْ وَصِيَّةٍ يُوضَى مَا اوْدَيْنِ عَيْمُ صَالَّا وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَأَلَّهُ عَلَيْهُ حَلَيْهُ اللَّهِ وَأَلَّهُ وَمَنْ طِعِ ٱلله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّا يَجَرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الْفُوزُالْعَظِيمُ اللهِ وَمَنْ يَعِصِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَبِيعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاثِمُ مِنْ ﴿ فَ وَٱلَّٰتِ يَاْتِينَ

الفاحشة

الفَاحِشَةُ مِنْنِسَائِكُمْ فَاسِمَتُشْهُدُواعَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُ وَافَا مُسِكُو هُنَّ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوفَهُنَّ الْمُوتُ الْمُحِعِّلَ ٱللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَا بِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُمَّا فَإِنْ نَا بَا وَالْصِيْكَا فَايَعْرِضُواعَنْهُمَّا إِنَّ اللَّهُ كَانَ تُوَا بَّا رَجًّا ١ اِنَّمَا ٱلنَّوْبَةُ عَلَى لِلَّهِ لِلَّذِينَ بِعِثْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَا لَهِ تُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرَبِ إِذَا وُلَيْكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا جَيْمًا اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَيْمًا وَلَيْسَتِ ٱلنَّوْنِهُ لِلَّذِينَ لِيَ مُلُونَ ٱلسَّيْا يَحْتَى إِذَا حَضَرَ احَدَهُمُ الْمُوتُ قَالَ إِنِي تَبُثُ الْأِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يُمُوتُونَ وَهُوكَ قَاأُولُكِكَ اَعْتَدْ نَا لَمُهُمْ عَذَابًا اللَّمَ اللَّهِ مَا الَّذِينَ اللَّهِ عَذَابًا اللَّهُ عَذَابًا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَابًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ النِّسَاءَ كَنْهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لَنِذْهَبُوا بِبَعْضِمَا أَيَّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَا ْبِينَ بِفِيا حِسَّةَ مُبِيِّنَةً وَعَا شِرُوهُنَّ بِالْمِعْ وُفِ فَانْكِرُهُمْ وُفَّ فَعَسْمَ أَنْ تَكُرُ هُوالسَّنَا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خِيرًا كَيْرًا ١٩ وَانْ اَرَدْيُمُ السِّتِبْكَالَ رَوْج مِكَانَ رَوْج وَإِنَّيْتُ وَاجْدِيمُنَّ قَيْطَارًا فَلَانَا خُوُا

عَلَيْكُهُ فِيمَا تَرَاضَيْتُمُ بِمِنْ بَعِدُ الْفَرِيضَةُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا مَيكًا ﴿ وَمَنْ لَمُ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طُولًا أَنْ يَنْكُمُ الْمُصْلَا الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْهَا مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ ٱعْلَمُ بِا يَمَا نِكُمُ بِعَضَكُمْ مِنْ عِضْ فَانْكِمُوهُنَّ فِإِذْ نِا هُلِهِنَّ وَا تُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ بِالْلِعَرْوُفِ مُحْصَّنَا يَغَيْرَمُسَافِاً إِوَلَامْتَغِلَاتِ اَخْدَانِ فَاذَا احْصِنَ فَا نَا يَنْ بَفِاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنَ نَصِفُ مَا عَلَى الْمُصْنَاتِ مِنَالْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْخَشِيَالْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْصَبْمُوا خَيْرًاكُمْ وَأَلَّهُ عَـ فُورَرَجِيمٌ ۞ يُرِيدُاً للهُ لِيُبِينَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُمْ سُنَا لَذَ نَرِمِنْ قَالَكُمْ وَيَتُوكَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْحَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْحَكُمْ الله وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوكِ عَلَيْ كُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِّينَ يَتَبِعُونَ ٱلسَّهُوَاتِ اَنْتَهِ لُوالمَيْلاً عَظِيماً ﴿ مِنْ يُرِيدُ اللهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْانِسَانُ صَعِيفًا ﴿ مَا مَيْ مَا أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنُوالاَ أَنْ كُلُو الْمُوالَكُمْ بَيْكُمْ بْالْبَاطِلِ لِآنْ كُوْنَ تِجَارَةً عَنْ مَلَ ضِمْنِكُمْ وَلَا تَقْتُ لُوا

مِنْهُ شَيْئًا ٱنَا خُذُونَهُ بُهْمَانًا وَاثِمَّا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ نَا خُذُونَهُ وَقَدْ اَفْضَى بَعِضَكُمْ اللَّهِ ضِ وَاحَذْ نَهُ نِكُمْ مِيتَاقًا عَلَيظًا اللهِ وَلاَ نَنْكِوْ اِمَا نَكُوْ الْمِ وَرُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الْامَاقَدْ سَكَفُّ أَيَّدُكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ خُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ أُمِّهَا نُكُوْ وَبَنَا تَكُونُ وَأَخُوا تَكُونُ وَعَمَّا نَكُونُ وَخَالاً تَكُونُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَأُمَّهَا مُكُمُ الْبِي الْضَعْنَكُمْ وَاَخُوا تُكُمْ مِنَ لَرَّضَاعَةِ وَأُمَّا لُهُ نِسَائِكُمُ وَرَبَّا مِنْ كُوالْتِي فِي جُورِكُو مِنْ نِسَائِكُو ٱلَّتِي دَخَلْتُهُ مِهِنَّ فَإِنْ لَوْ تَكُونُوا دَخَلْتُهُ مِهِنَّ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُو وَعَلَائِلُ أَبْنَا كُمُ اللَّهِ يَنْ مِنْ اصْلابِكُمْ وَانْ تَجَدُمُ عُوا بَيْنَ لاُخْتَ بْنِ لِا مَا قَدْسَكُفُ إِنَّاللَّهُ كَانَعَفُورًا رَجِما ﴿ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النِّيكَاءِ الْأَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمُّ فِحَمَّا بَأَ للَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّكُمْ \* مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُوْ اَنْ تَبْ تَعُوا بِأَ مُوالِكُوْ مُحْصِبْ بِنَ غَيْرِ مُسَافِينً فَمَا أَرْضَ مُنْ عَدْ بِهُ مِنْ هُنَّ فَالْوَهُنَّ اجُورَهُنَّ فَرَضَةً وَلَاجُنَاحَ

مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدًا آصِلا مَا يُوقِفِ اللهُ بَيْنَهُ مَّا اِنَّا لَلهُ كَانَعَلِيمًا خَبِيرًا اللهِ وَاعْبُدُوااً للهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبَالْوَالِدَيْنِ اخِسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْبِيَّا مِي وَالْمِسَاكِينَ وَالْجَارِدِي الْقُرْبِ وَأَلْجَارِ أَلْجُنْبُ وَٱلصَّاحِبِ بِأَلْجَنْبُ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ آيُمَا نَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَ الْالْحَوْرَ الْفِ ٱلَّذِينَ بْجَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ إِلْخُلُوسَكُمُ وَنَمَ الْمِيْ اللَّهُ مِنْ فَضَيْلُهُ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَٱلدِّينَ يُنْفِعُونَا مُوالَمُهُ رِبّاءَ النّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ با للهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْاخِرُومَنْ سَكُن الْشَيْطَانُ لَهُ قَبِهِنَّا فَسَاءَ قَبَهِنَّا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمِ لَوْالْمَنُوا مِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرُواَيْفِ عَوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللهُ بِهِمْ عَلِمًا اللهِ النَّاللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَانْ لَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ ٱجْرًا عَظِماً ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جُئِنَا مِنْ كُلُمَّةٍ بِسْهَيدٍ وَجْئِنَا بِكَ عَلَى هُولًاءَ سَهِيدًا ﴿ يَوْمَئِذٍ يُودُّ ٱلَّذِينَ

اَنْفُسُكُمُ اِنَّاللَّهُ كَانَ كُمْ رُجِّما ﴿ وَمَنْ يَفْعُلْ ذِلِكَ عُدُواْناً وَظُمْاً فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَاراً وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً اللهِ الْخَبْنُوا كَائِرُمَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَيِّرْ عَنْهُ شَيِّا لِكُوْوُنُدْ خِلْكُومُلْخَلَا كُرِيمًا اللهِ وَلاَ نَتَمَنُواْ مَا فَصَلَ اللهُ بِهُ بَعْضَكُمْ عَلَى عَضْ لِرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْسَبُوا وَلِلنِّسِياءِ نَصِيبُ مِمَّا أَكْسَانٍ وَسُعُلُوا الله مِنْ فَصَالِهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّسَى عَلِيمًا ١١ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِّمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْا قُرْبُونٌ وَالَّذِينَ عَصَّدَتُ أَيْمًا نُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ أَنَّا لله كَانَ عَلَيْكُلِّ شَعْ شِهِيدًا ﴿ اللِّ الْرَحَالُ قَوَامُونَ عَلِيَ لَنِسَاءِ بِمَا فَضَّلُ للهُ بَعْضَهُ مَعْلِ بَعْضٍ وَبَمِّ النَّفَ قُوامِنْ اَمْوَالِمْ مِ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِنَا ثُنَّحَافِظاَتُ لِلْغَيْثِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي يَخَا فُوْنَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعِلِيًّا كَبِيرًا الله وَالْحِفْتُ مِشْقَاقَ بَينْهِ مِمَا فَا بْعَثُوا حَكًّا مِنْ لَهُلِهِ وَحَكًّا

المُولِعُ النَّهُ الْمُنْكَاءُ

كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسُوِّي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللهِ يَاءَيُّهَا اللَّهِ يَنَا مَنُوالاً تَفْرَبُوا الصَّالَةِ وَأَنْتُهُ سُكَارِي حَيْنَ عَنْ الْمُوامَا تَقُولُونَ وَلاَجْنُبُ الْأَعَابِرِي بَيِلِحَيِّى تَعْشَلِولُا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلْى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَا لْغَاتِطِ أَوْلَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَهُمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَا مُسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدْ بِكُوْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَعَهُ فَوَّا عَفُورًا ١١ اَلْمَرَالِكَالَّذِينَ اوْتُوانْضِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَا لَضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ ٱنْصَلِكُوا السَّبِيلُ اللهُ وَاللهُ اعْلَمُ بَاعْدًا ثُكُوْ وَكَيْ بَاللهِ وَلِيًّا وَكُوْ بَاللهِ نَصَيرًا ١٥ مِنَ لَبِّ يَنَهَا دُوا يُحِيِّ فُونَا لَكُمْ عَنْمُوا ضِعِهِ وَيَقُولُونَ سِمْعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَمْسْمَعِ وَرَاعِنَا لَتِ ۗ بِالسِّنَنِهِ وَلَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ انَّهُمْ قَالُوا سِمَعْنَا وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَازَ خَيْرًا هُمْ وَأَقْوَمُ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللهُ بِكُفْرِهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيكً ﴿ يَاءَيُّهُا ٱلَّذِينَا وَتُوا ٱلِكَابَ أَمِنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ

مِنْقِ لِ أَنْ نَظْمِسَ وُجُوها فَنَرُدُها عَلَى دُيارِهَا اوْنَلْعَنَهُ مُكَمَا لَعَنَّا أَضْهَا بِ الْسَبْتُ وَكَانَا مُرْاللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهِ النَّاللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَا يَغْفِوْ أَنْ يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُوزَذِكِ لِنَّ يُشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَفَدِ ا فَتَرَى مِمَّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا إِلَى ٱلدِّينُ يُزِكُّونَا نَفْسَهُمْ بَلُ لَهُ يُزَكِّي مَزْ يَشَكَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَبَيلًا ﴿ الْنَظْرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَكَفِي إِنَّا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ الكَالَّذَينَا وُتُوانَصَيبًا مِنَا لَكِمَّا بِيُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ اَهْدَى مِنَ الَّذِينَ الْمَنُواسَ بِيلًا الْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ مَلْعِنْ اللهُ فَانْ جَدَلُهُ نَصِيرًا اللهُ فَانْ جَدَلَهُ نَصِيرًا الْمُهُمُ مُ مَصِيبٍ مِزَالْلُكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَا لَنَاسَ فِي الْمُ أَمْ يَحْسُدُ وَنَا لَنَا سَعَلَى مَا أَيْهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ أَلَيْنًا الكَابْرُهِكُولُكِكَابَ وَالْكِحْكَةَ وَاللَّهِ الْمُؤْمُلُكًا عَظِيمًا ٧ فَيْهُمْ مَنْ الْمَنْ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكُفّ جِهَنَّهُ سَعِيرًا

سُوِّرَةُ النِّسَاءُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيا يَنَا سَوْفَ نَصْلِهِمْ نَالَّاكُلَّمَا نَضِمَنْ حُلُودُهُمْ بَدَّنْنَا هُرْجُلُودًا غَيْرَهَالِيَذُوقُوا الْعَذَابِّ إِنَّ ٱللهَ كَانَعَـ زِيرًا حَيًّا ﴿ وَالَّذِينَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَا رِجَهُ ومِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ يَنْ فِيهَا اللَّهُ الْمُدُّ فَيهَا اَزْوَاجُ مُطَهِّرَةُ وَنُدْخِلُهُ مُظِّلًّا ظَلِيلًا إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ٱنْ تُوَدِّدُ وَالْلاَمَانَاتِ إِلْى هَلِهَا وَاذِا حَكَمْتُ مُبَيْرًا لَتَ إِس آنَ تَعْكُمُوا بِالْعَدُ لِ إِنَّ اللَّهَ نِعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِيرًا ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُواۤ الْمِيعُوا ٱللَّهُ وَاطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَاوُلِا لَا مْرِمِنْكُ مْ فَإِنْ نَنَا زَعْتُمْ فِي شَيْ وَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ مُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِدِ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ نَا وْمِلًا ﴿ اللَّهِ مَرَالِيَ الَّهِ مَرَالِيَ الَّهِ مِنَ انَّهُ وَالْمَنُواجِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ فَسِلْكِي يُرِيدُ وَنَ أَنْ يَعَاكُمُوْ إِلَى ٱطَّاغُوتِ وَقَدْ الْمُرْوَا أَنْ يَكُفْرُوا بِلِّهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُضِلِّهُ وْضَلَالًا

بِعَدًا مُنْ وَإِذَا فِي لَهُمْ نَعَا لَوْ الْمِمَّا أَنْزَلَ اللهُ وَالْحَالُوسُولِ رَآيْتَ الْمُنَا فِفِينَ يَصِدُ وَنَعَنْكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيلَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمُ تُرْجَأُ وَٰكَ يَحْلِفُونَ بَاللَّهِ إِنْ اَرَدُنَا إِلَّا آجْسَانًا وَتُوفِقًا ۞ الْأَلِكَ ٱلَّذِينَ يَكُمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَإِعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْهُمْ لِفَ اَنْفُسِهْ مِ قُولًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ باذْنَ لله وَلُوْانَهُمُ أَذْ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ جَافُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرُ لَمُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَجِمًا اللهَ فَلا وَرِبِّكَ لايؤ مِنُونَ حَتَى يُحِكِّمُوكَ فِيمَا شَجَ لَبْنَهُ وُلَا يَجَدُوا فِي أَفْسُهُمْ حَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَبْلِمًا ۞ وَلَوْانَا كَبَّنَا عَلَيهُمْ آنِا قُتُلُوا آنْفُسُكُمْ الوَاخْرُجُوا مِزْدِيَاكُمْ مَا فَعَلُوهُ اللَّا قَلِيلْ مِنْهُمْ وَلُوْاَنَّهُمْ فَعَالُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَا نَخْيُراً لَمُرُواَسَّدّ تَبْسِيتًا ﴿ وَإِذَّا لَا يَتْنَا هُرُمِنْ لَدُنَّا آجْدًا عَظِيمًا ﴿

الْمُوْرَةُ الْإِنْسُاءُ

وَلَمُدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهُ وَالْرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللهُ عَلَيْهِمِ مِنَ ٱلنِّيكِينَ وَٱلْصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهُدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰكِ الْفَضْلُمِزَ ٱللَّهِ وَكَفَيْا للَّهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللَّهِ عَلَّما اللَّهِ عَلَّما اللَّهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللَّهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللهِ عَلَّما اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْما اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلَيْ حِذْرَكُمْ فَا نُفِرُوا ثُبَاتِ آوِا نَفِرُ وَاجْمِيعًا اللهِ وَإِنَّمِنْكُمْ لَنْ لَيْبَطِّئْنَ فَإِنْ اصَابَتْكُو مُصِيبَةً قَالَ قَدْ الْفُ عَلَى إِذْ لُوْاكُنْ مَعَهُ مُ شَهِيدًا ١٥ وَلَئِنْ اصَا بَكُمْ فَضْ لُومِنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَانْ لَهُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُ مُودّةً يَالَيْتِنِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَا فُوزَفُونًا عَظِيمًا ١ فَلْيُقَا تِلْ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَا لَكِنُوهَ ٱلدُّنْيَا بالْإِخْرَةُ وَمَزْيُفِكَ إِلْ فِي سِبِيلِ اللهِ فَيُقْتُلُ وْيَغْلِبْ فَسُوفَ نُوْبِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَالَكُو لَا يُقْتَا نِلُونَ فِي سَبِيلُ لِلَّهِ مِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلِرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا آخِرْجُنَا مِنْهٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اهْلُهَا وَاجْعَالُنَا

مِنْ لَدُنْكَ

مِنْ لَدُ نُكَ وَلِيِّ أَوَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُ نُكَ نَصَمِّيرًا ﴿ اللَّهِ لَلَّهُ مِنْ لَدُ نُكَ نَصَمِّيرًا اْ مَنُوا يُقَا لِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهِ يَنَكَفَوُوا يُقَا لِلُونَ فِي بَيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَا نِلُوا الْوِلِيَاءَ الشَّيْطَانِ النَّكَ عُدَ الشَّيْطَانِكَانَضَعِيفًا ﴿ اللَّهُ مَرَالِيَالَلَّهُ مَا لَكُمْ كُفُّوا اَيْدِيكُوْ وَالْقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَاتُوا ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُرُبَ عَلَيْهُمُ الْفِتَالُ إِذَا فِهِ نِقُ مِنْهُ مْ يَخْشُوْنَا لَنَاسَ كَنَتْ يَةِ ٱللَّهِ ٱوْاَشَدَّخَتْ يَةً وَمَا لُوا رَبِّنَا لِمُكَبِّثَ عَلَيْنَا الْقِتَ أَلَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلْي جَلِ قَبَهِ إِنَّ فَلْمَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيثُلُّ وَالْإِخْرَةُ خَيْرِلِنَا تَّفَى وَلَانْظَامُونَ فَبِيلًا اللهِ اَيْنَمَا يَكُونُوا يُدْرِكُ مُالمُونُ وَلُوكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُسَيّدةً وَانْ تَضِيهُ مُ حَسَنَةٌ يَعُولُوا هٰذِهِ مِزْعِنْ إِلَّهِ وَانْ يَصِّبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدَكُ فَلُكُلُّمُنْ عِنْدَالِلَهُ فَمَالِهُ وُلاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا عَلَى مَا آصَابَكَ مِنْحَسَنَةٍ فَمِنَ للهِ وَمَا أَصَا بَكَمِنْسَيِّنَةٍ فَمِنْفَسْكَ



وَارْسُلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَوْنَا لِلَّهِ شَهِيدًا كَ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا ٱرْسَالْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْعِنْدِكَ بِنَتَ طَآيَفَةً مِنْهُمْ غَيْرًا لَدِّي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُبَيِّنُونَ فَلَيْمِ ضَعَنْهُمْ وَتُوَكُّلُ عَلَىٰ لِلَّهِ وَكُوْ بَالِلَّهِ وَكِيلًا ۞ اَفَلاَ يَنَدَبَّرُونَا لْقُوْلَنُّ وَلُوْكَا نَمِنْعِنْدِغَيْرِ أَللهِ لَوَجَدُ وَإِفِيهُ اخْتِلاْفًا كَتْبِيرًا ٧ وَاذَاجَاءَ هُوْ أَمْنُ مِنَ الأَمْنِ أَوِاْ لَخَوْفِ آذَا عُوابِهُ وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى إِلَى الْمَرِمِنْهُمْ لَكَلِّمَ أَلَّهُ مِنْهُمْ وَلُولًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ السَّيْطَانَ الْإِ عَلِيلًا ۞ فَعَا مِلْ فِي سَبِيلُ لِلهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى لَا أَنْ يَكُفُّ بَاسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ اَشَدُ بَاسًا وَاشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيتُ مِنْهَا وَمَنْ يَيْنُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْنُومِنْهَا وَكَانَ ٱللهُ

المُوْرَةُ إِلَاسَوْاءُ

وَيَا مَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّ وَآلِ لَى الْفِئْنَةِ أَيْرُكِسُوا فِيهَا فَإِنْهُ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوْ اللَّهِ عُوْمًا لَسَكُمْ وَكُفُوْ الَّهِ يُهُمْ فَنْدُ وَهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ تَقِيفُتُمُوهُمْ وَاوْلِيَكُمْ جَعَ لْنَالَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَانًا مُبْسِينًا وَمَاكَانَ لِوُمْنِ أَنْ يَقْتُ لَمُوْمِنَا الْاَحْكَا وَمَنْ فَالْمُوْمِنَا الْاَحْكَا وَمَنْ فَالْمُوْمِنَا خَطَأً فَغَيْرُ رُفِّتَ مُؤْمِنَةً وَدِينَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَاهَ لِلْآلَنْ يَصَّدَّ قُوْاً فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوِّلَكُمْ وَهُومُوْمِنْ فَغَيْ مُرَقِّكُمْ مُؤْمِنَةً وَإِنْ كَانَمِنْ قَوْمِ بَنْ لَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينًا فَي فَلِيلَةٌ مُسَلَّمَةٌ الْمَاهُ لِهِ وَتَحْرُرُوتِ فِي مُؤْمِنَةً فَنَامٌ يَجِدُ فَصِيَامُ سَهْرِينِ مُتَا بِعَيْنُ قُوْبَةً مِنَ لَلْهِ وَكَا نَاللهُ عَلِيمًا جَكِمًا ﴿ وَمَنْ يَقْنُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فِجَارَةِ وَمُجَهَنِّمُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَا بالْعَظِيما اللَّهِ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مُعْلَمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مِنْ مَا مُعْلَّمُ مِنْ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَ إِذَا ضَرَابَتُمْ فِي سَبِيلًا للهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ الْوَ آلَيْكُمُ ٱلسَّلام لَسْتَ مُؤْمِنًا مَبْغُونَ عَضَ لَكِنُوهِ الدُّنْيَا فَعِنْ دَاللَّهِ

مَعَا نِهُ كَتْبِيرُةُ كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِنْ مَبْلُ فَيْزًا لللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِينُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ جَبِيرًا ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَاعِدُونَ مِنَالْوُ مِنِينَ غَيْرُاوُلِ الضَّرِوالْلَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِمُمْ وَأَنْفُسِهُمْ فَضَلَ اللهُ الْجُمَا هِدِينَ بِأَمْوَالِمْ عُ وَأَنْفُسِهُمْ عَلَا لْقَاعِدِ بَنَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَا للهُ الْخُسُنَّ وَفَضَّلَ اللهُ الْجُاهِدَ عَلَىٰ الْقَاعِدِ مَنَاجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَ وَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَا للهُ عَنْ فُورًا رَجِماً اللهِ اللَّهُ عَنْ فُورًا رَجِماً اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ظَالِمَ انْفُسِهِم قَالُوا فِي مَكُنْ ثُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْ اللَّهُ فَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهًا فَاوْلَئِكَ مَا وَيَهُمْ جَهَنَّمُ وُسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ الْأَلْسُتَضْعَفِيزَ مِنَ أَلِرِّجَالِ وَٱلْشِيَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَاسَتَطْمِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْ تَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَٰ لِكَ عَسَىٰ لَلْهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَا لِلهُ عَنْفُوا عَنْفُوا ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلَ للهِ مُ

المُولِةُ النِّكَاءُ

يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وْمَنْ يَزْنُحْ مِنْ بِنَيْ وُ مُهَاجِرًا إِلَىٰ للهِ وَرَسُولِهِ ثَمَّ يَدُورَكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَىٰ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَنْ فُورًا رَحِيمًا فَهِ وَإِذَا ضَرَّبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّالِةِ ۗ انْخِفْتُمْ اَنْ يَفْتِ اللَّهُ إِنَّ لَهُ إِنَّ الْكَافِرِينَكَا نُوالْكُوْعُدُوًّا مُبِينًا اللهُ وَاذَا كُنْتَ فِيهِمِ فَا قَنْتَ لَمُمُ الصَّالِوةَ فَلْنَقَمُ طَا نِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُوا السِلِحَ فَهُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَاتِ طَآئِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَاخُذُواحِذْ رَهُمْ وَاسْلِيَا عَالَمُ اللَّهُ مَن كَفَرُوا لَوْ يَعَنْ فُلُونَ عَنْ السِّلْحَيْكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فِبَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْكَةً وَاحِدًا مُّ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْكَانَ إِكُمْ أَذَكُ مِنْ مَطِرًا وَكُنْتُمْ مَضْيَانْ نَضَعُوا اسْ لِيَكُمْ وَخُذُواحِدْ رَكُوْ أَنَّ اللَّهَ اعَدَّ لِلكَا فِرِينَ عَذَا بًّا مُهِيًّا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّالَوَةُ فَا ذَكُرُوا ٱللَّهُ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَيْ مُونِكُمْ

فَإِذَا الْمَا يُنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ أَنَّ الصَّلُوة كَانَتْ عَلَى الْوُمِنِينَ كَابًا مَوْقُونًا ١٩ وَلَا يَهِنُوا فِي الْبَيْغَاءِ الْقَوْمُ إِنْ تَكُونُوا نَا لَمُونَ فَإِنَّهُمْ يُالْمُونَ كَمَا مَّا لَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونٌ وَكَانَ الله عَلَمًا حَبِكُما فِي أَنَا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ أَلِكُما بَالْحَقِ لَقِيْكُم بَيْنَ لَنَاسِ بَمَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لَلْخَالَبْ يَضِيمُ اللهِ وَأَسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِنَّا لله كَانَ عَنْ فُورًا رَجِيمًا ﴿ فَ وَلا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ غَيْا نُونَ ٱنْفُسَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ مُنْكَانَحُوَّانًا ٱبْهِما ﴿ لَيَسْتَغُفُونَ مِنَ لَنَاسِ وَلَا يَسْتَغَفُّونَ مِنَ اللهِ وَهُومَعَهُمْ اذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحْسِطًا اللهُ هَا أَنْتُمْ المُؤلاءِ جَادَلْتُهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُحَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِلْيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَنْ مَعْلُ سُواً اوْيَظْلِمْ نَفْسُهُ تُركِيتُ تَعْفِراً لله يَجِداً لله عَفُوراً رَحِماً وَمَنْ كَيْسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفَسِنَّهِ وَكَانَا لَهُ



عَلِيمًا حَبِيمًا اللهِ وَمَنْ كَشِبْخَطَيْنَةً أَوْاثِمًا ثُرَيْمْ بِهُ بِسَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ مُثَانًا وَاثِمًا مُبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرْحَمْنُهُ لَمَ مَنْ إِلَا يُفَةُ مِنْهُ مُ أَنْ يُضِلُّوكُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفْشَهُ مْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ وَانْزَلَ ٱلله عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَالْكِثْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تُكُنْ مَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٧ لَاخْير فِي كَثِيرِ مِنْ بَحُوْيِهُ مُ اللَّا مَنْ أَمْرَ صِدَقَةٍ أَوْمَعْرُ وَفِي أُواصِلاح بَيْنَ أَنْتَ السُّومَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ أَبْنِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْبَيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ وَمَنْ لَيْنَا قِفِالْرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَّيْنَ لَهُ الْمُذْك وَيَتَّبِعْ غَيْرُسَبِيلِ الْمُؤْمِنِ إِنْ نُولِهِ مَا تُولِي وَنَصْلِهِ جَهَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِنَّا لِلْهُ لَا يَغْفِوْرَانْ يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ سَكَ أَوْ وَمَنْ نُشِرِكُ بِأَلِلْهِ فَتَدْضَلُ ضَلَا لَا بَعِيدًا ١١ إِنْ اللهِ فَتَدْضَلُ ضَلَا لَا بَعِيدًا ١١ إِنْ اللهِ فَتَدْضَلُ ضَلَا لَا بَعِيدًا مِنْ وُنِيرِ إِلَّا إِنَّا مَّا وَانْ يَدْعُونَ إِلَّا سَيْطًا نَّا مَرِيدٌ ﴿ لَا لَكُنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يَخِنَدُنَّ مِنْ عِبَادِكُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا إِلَّ وَلا ضِلَّتَهُمْ



وَسَيْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءُ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي لَكِما بِ فِي مَيَا مَى النِّسَاءِ الْهِي لَا نُونُ تُونَهُنَّ مَا كُتِ لَهُنَّ وَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكُوْ هُنَّ وَالْلُهُ تَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَالِمِي بِالْقَسِ طِ وَمَا تَفْ عَلُوا مِنْ خَيْرِ فَا زَنَا للهَ كَانَ بِرِعَلِمًا ١٩ وَإِنامُ أَنَّ خَافَتْ مِنْ بِعَيْ لِهَا نُشُوزًا أَوْاغِرَاضًا فَلاْجُنَاحَ عَلَيْهُمَا أَنْ ضِيْلِكَا بَيْنَهُمَا صُلْكًا وَٱلصُّلْحِ خَيْرُوا حُضِرَتِ الْأَنْفُسُ ٱلشُّعِ وَانْتَكُسِنُوا وَتَتَعَوُّا فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بَمَا تَعْمُلُونَ حَبِّيرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ كُلِيْكَ وَكُوْحَ صَنَّمْ فَلا تَمْ يَلُوا كُلُّ الْمَيْلُ فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَانْ تَصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّاللَّهَ كَانْ عَفُورًا رَحِيمًا وَانْ يَنْفَرَّفَا يُغْزِلُ للهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَا للهُ وَاسِعًا لَهُ وَاسِعًا حَكِماً اللهِ وَلِيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَ الَّهُ يَنَا فَتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُوْ إِنَّا تَقَوُّا اللَّهُ وَإِنَّ كُفُرُوا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَا للهُ غَنِيًّا جَبِدًا ٧

المورة النساء

اَوْلِياءَ مِنْدُونِ الْمُؤْمِنِينَ ايَبْ تَعُونَعِنْدَهُو الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَةِ للهِ جَمِيًا اللهِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَمَاتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُتُ مَنَّ أَبِهَا فَلا نَقْعُدُ وَامَّعَهُمْ حَيْحَوْضُوا فِحَدِيثِغَيْرُهُ إِنَّكُمْ الذَّا مِثْلُهُ مُ إِنَّا لللهُ جَامِعُ الْمُنَا فِقِينَ وَالْكَافِرَ فَ فِجَهُمْ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ مَا يَرْبُصُونَ إِكُمْ فَانْكَانَ لَكُمْ فَتْحِ مِنَ اللهِ قَالُوا الدُّنَكُنْ مَعَكُمُ وَانِكَانَ لِلكَكَا فِرِينَ ضَيِبُ قَالُوا ٱلدُّنْسَتَعُودْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللهُ يَحْكُمُ بَنْيَكُمْ يَوْمَا لْقِكِمَةً وَلَنْ يَحِجْكَ ٱللهُ لِلكَا فِرِينَ عَلَىٰ الْوُ مِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لِلكَا فِرِينَ عَلَىٰ الْوُ مِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ يُخَادِ عُونَا لله وَهُوَخَادِعُهُمْ وَاذَا فَا مُوْ إِلْيَالْصَلْقَ قَامُواكُنُا لَي رُأُونُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ الْإِفَلِيلُّا اللَّهِ الْإِفَلِيلَّا اللهِ مُذَبْذَ بِينَ بَيْنَ ذَٰ لِكُ لَا آلِ هَوُلِآءِ وَلَا إِلَى هَوُلَاءٍ وَمَنْ سُوسُلِلْ للهُ أَفَلْ يَجِدَلُهُ سَبِيلًا ﴿ آيَ يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالاَ نَغَدُواْ ٱلكَا فِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرُيدُ وَنَ أَنْجَعُ لُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَأَنَّا

1.7

مُبِينًا ١ إِنَّ الْمُنْ وَفِهِينَ فِي الدِّرْكِ الْاسْفَامِنَ الْسَازِولَنْ مُبِينًا يَّجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَا ٱلذِّينَ الْهُ وَا وَآمِينُكُوا وَاعْتَصَمُوا بِٱللهُ وَلَيْ لَصُوا دِينَهُ مُ لِلَّهِ فَأُولَٰ إِلَّ مَعَ الْمُؤْمِنِ بِينُ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْ عَلْ اللَّهُ بِعَذَا كِمُ الْسُكُنَّةُ \* اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَامَنْتُهُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۞ لَا يُحِبُ اللهُ الْجَهُ مِا أَلِينُوا مِنَا لْقَوْلِ الِّلا مَنْظُلْمٌ وَكَا نَا للهُ سَمِيعًا عَلَمًا عَلَى إِنْ تُبُدُوا خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواعَنْ سُوءٍ فَإِنَّا ٱللَّهُ كَانَعَ فُوَّا مَدِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَآلِلْهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّهُ ابْنِياً للهِ وَرُسُ لِلْهِ وَيَقِيُّولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَلَكُفْ رُبِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَا نُ يُغَلِّوُا بَيْرَذَ لِكَ سَبِيلًا ﴿ إِنْ أُولَئِكَ هُوا لَكَا فِرُونَحَقًّا وَآعِتُدْنَا للْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدِمِنْهُمْ الْوَلِيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ الْجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَجِمًا ﴿ لَيْ تَنْكُلُكَ أَهُلُ الْكِتَا بِأَنْ نُنَزِّلُ عَلَيْهُم كِيًّا بَا

سُولِةُ النِّنْاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مِنَ لُسَّمَاء فَقَدْ سَالُوا مُوسَى كُبْرَمِنْ ذِلِكَ فَقَا لُوَا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَّةً فَأَخَذَ تَهُمُ الْصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ مُنَّمَّ أَيِّحَكَذُ وَالْعِجْ إَمِنْ بَعْدِ مَاجًاءً تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَ فَوْنَاعَنْ ذَلِكُ وَالَّيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُ مُ ٱلطُّورَ بِيثَا قِهِمْ وَقُلْنَاكُمُ ٱدْخُلُوا الْمِابِ شِجَكًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدْوُا فِي ٱلسَّبْتِ وَاخْذُنَا مِنْهُمْ مِينَا قَاعَلِيظًا ﴿ فَهَا نَقَضِهِمْ مِينَا قَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِا كَاتِ اللهِ وَقَنْلِهِ مُالْاَنِيْكَ أَوْبَعَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِ مِ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْطَبَعَ ٱللهُ عَلَيْهَا بِكُفُرْهِ فِي فَلا يُؤْمِنُونَ الَّا فَلِيلَّا اللَّهِ وَكِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِ مِ عَلَى مَنْ مَمَ بَهُ تَا أَنَّ عَظِيمًا ﴿ وَقُوْلِهِ مِ إِنَّا قَتَلْنَا الْلَّهِ عَل عِيسَهَا بْنَ مَرْ فَرَرَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلْنُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَمُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ الْحَتَكَفُوا فِيهُ لَفِي شَلِّ مِنْهُ مَا لَكُمْ بِرِمِنْ عِلْمِ الْآ التِّبَاعَ النَّلِيَّ وَمَا قَتَانُوهُ يَقِينًا لَا اللهِ اللهُ اللهُ النَّهِ وَكَانَ اللهُ عَنِيرًا جَكِمًا ١٥ وَإِنْ مِنْ الْمَا إِلَيْكَا بِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ

مُوْتَهُ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهْدًا عِلَى فَيظُلْمُ مِنَ الَّذِينَ هَا دُواحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مُ طَيِّبَاتِ الْحِلَّتُ لَمُ وْيَصَدِّهِمْ عَنْ سَكِيلُاللهِ كَثِيراً أَنَّ وَاَخْذِهِمُ الرَّبُوا وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ اَمْوَاكَ ٱلنَّاسِ الْبِاطِلُ وَاعْتَدْ نَا لِلنَّكَا فِرَنَّم نِهُمْ عَذَابًا إَلَيمًا اللَّهُ لَكِن ٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَمِّ الْمُزْلِ الْيُكَ وَمَا أَيْزِلَمِنْ قَبُ لِكَ وَالْقُبِيمِ فَالْفَافِهُ وَالْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأَرِيلِهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرِ الْوَلْئِكَ سَنُوْتِهِمْ الْجُرَاعَظِيمًا النَّا وَحَيْنَا النَّكَ كَمَّا وَحَيْنَا إلى وَحَ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ عَدْوْ وَآوْحَيْنَا ٓ إِلَا يُرْهِيمَ وَاسْمَعِيلُ وَاشْعَقَ وَبَعْ عَوْبُ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَا يُوْبَ وَيُونُسُ وَهُرُونَ وَسُلِّمَ وَابَّيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الله ورسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفْصُصُهُم عَلَيْكُ وَكُلُّمُ ٱللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِبِنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرَّسُلِّ وَكَانَا للهُ عَبَيًّا

الموت

الْسُوْلِةُ إِلَاسْنَاءُ

حَكِمًا اللهِ الْكِزَاللهُ يَشْهَدُ بِمَا آَنْزَلَ النِّكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمُهُ وَ الْمَلْيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُونَا إِللهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّهَ يَنَّكُفُ رُوا وَصَدُّواعَنْ سَبِيلَ للهِ قَدْ ضَلُّواضَلَا لَا بِعَيدًا ١١ إِنَّ ٱلذِّينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوالَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَكُمْ وُلَالِيهُ دِيهُ مُ طَرِيقًا الْأَطْرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَسِيرًا ١٥ يَهُمُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْكِيِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَا مِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَازْتَكُمْ وَافَا نَالِيهِ مَا فِي السَّمَواكِ وَ الْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ عَلِيمًا حَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمًا عَبِيمً في بينكُم ولا نَعَوُلُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِّ أَنِّمَا الْسَبِيحُ عِيسَى الْبُرُمُ مِنْ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ القَيْهَ الْفَيْهَ الْفَيْهَ الْفَيْهِ الْمُرْتُمُ وَرُوحُ مِنْهُ فَا مِنُوا بأُللُّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا مَلْتَ أَلْ إِنْهُوا خَيْرًاكُ مُ إِنَّمَا اللهُ الْهُ وَاحِدْ سُبْعَا لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ كُهُ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضُ وَكُونِهَا لِللهِ وَكِيلًا ﴿ لَهُ لَنْ مَيْنَتُنْكِفَ الْسَيْمِ الْمُكُونَ

عَبْلًا يِنْهِ وَلَا الْلَاكَةُ الْلُفَرِينَ وَنَ وَمَنْ سَنْتَنْكُفْ عَنْ عِبَا دَتِهُ وَمَيْتَكُبْرِ فَسَيَعْشُرُهُمُ النَّهِ جَمِيعًا اللَّهَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ امْنُواوَعُلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ مِواجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْفَضْلِةً وَامَّا ٱلذِّينَ اَسْتَنْكُفُوا وَأَسْتَكْبُرُوا فَيْعَذِّ بُهُمْ عَذَا بَا الْبِمَّا وَلَا يَجِدُونَ لَمُهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا اللَّهِ مَنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا اللَّهِ مَا أَنَّاسُ قَدْجَاءَ كُوْبُرْهَا نُمِزْرَيْكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُوْنُورًا مُبِينًا فَامَّا ٱلَّذِينَ مَنُوا بِأُرِيُّهِ وَاعْتَصَمُوا بِمِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٌ وَيَهْدِيهِ مِ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيماً ا يَسْتَفْتُونَكُ قُلِاللَّهُ يُفْبِيكُمْ فِي لَكُلالَةِ أَنِا مُرَوِّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ كِرِثُهَا إِنْ لَوْ يَكُنْ لَمَا وَلَذُ فَإِنْ كَانَتَا الْمُنْتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلْتَانِ مِمَّا تَرَكُ وَانْكَا نُوْ اَانْحَقُّ رِجَالًا وَنَسِاءً فَلِلذَّكِم شِلُحَظِّ الْاُنْشَانِي يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ صَلِي لُواْ وَاللهُ بِكِلِّ مِنْ عَلَيْم اللهُ

عبنا

1.4



## سُوَّى لِمَا عَلَا مِنْ الْمِنْ الْمِنْ

هُ لِللهُ الرِّمَيْزُ الرَّجِيمِ يَاءَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَتُ لَكُ مُبَهِمَةً الْاَنْعَامِ الْأَمَا يُتَلْ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مِحْ لِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهُ يَحُكُمُ مَا يُرِيدُ اللهِ يَآءَيُّهَا ٱلذِّينَا مَنُوالَا تَحِيلُوا شَعَآ يُرَأُللهِ مُ وَلَا الشُّهُ إِلْكَامَ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلْأَيْدُ وَلَا الْمَالْكِيدُ وَلَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ يَبْغَوْنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِم وَرِضُوانًا وَاذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَا دُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ فَوْمِ إِنْصَدُوكُمْ عَنِ الْسَبْدِ إِلْكَامِ أَنْعَنْدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّوا لَنَّفُونَى وَلَا يَعَا وَنُوا عَلَى الْإِنْدِ وَالْعَدُ وَانِ وَأَتَّفُوا اللَّهُ إِنَّا للهَ سَدِيدُ العِقابِ الله حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَّةُ وَٱلدَّهُ وَكُوْرُالْخِنْرِ وَمَا آهِ لَا غِيْرًا للهِ بِهِ وَالْمُغْنِقَةُ وَالْمُوْوَدُةُ وَالْمُرَدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ الْأَمَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى لَنَصُبِ وَأَنْ سَتَقْسِمُوا بِالْإِلْأَزْلَامُ ذَلِكُمْ فِسْقُ أَلِيَوْمَ

يئس المساور ال

يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْسَوْهُمْ وَاخْسَوْنُ الْيَوْمَ ٱكْكُمْ دِينَكُ مْ وَالْمُمْتُ عَكَيْكُمْ نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلامَ دِينًا فَيَا صْطُرُ فِحَيْصَةٍ غَيْرُمْتِكَا نِفِ لِا ثَرِفَازًا لله عَفُورُ رَحِيْم فَ يَسْتَلُونَكَ مَا ذَا آجِلَكُمْ قُوْا يُجِلَكُ مُ الطِّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكِلِّبِينَ تَعْكِبُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُ لُللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَّ عَكَيْكُمْ وَاذْكُرُوا السَّمَا للهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواالله إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْكِسَابِ ۞ اَلْيُؤْمَ أُحِلَّاكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَا وَتُواالْكِكَابَحِلْكَ مُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّكُمْ أُ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَاتُ مِنَ اللَّهِ مِنَا وُتُواالْكِمَّابَ مِنْ فَلِكُوْ إِذَا الْيَهُ ثُمُو هُنَّا جُورَهُنَّ مُحْصِبَانِ غَيْرَمُسَا فِينَ وَلا مُتَّخِذِ كَأَخْدَارٍ وَمَزْيَكُ فُرْبِالْإِيمَانِ فَعَنْدَجِبِطَ عَلَهُ وُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَارِسِيرَ فِي لَآءَ يَهُمَا ٱللَّهَ يَنَ الْمَنُو الْذَافَةُ مُنْ اِلَا لَصَلَوْهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَآيَدْ يَكُمْ إِلَيْ لَمَرَافِيْ وَامْسَحُوا

بِرُوْسِكُمْ وَارْجُكُكُمْ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ وَانْكُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ وَوْا وَانْ كُنْنُمْ مَرْضَى وَعَلَى سَفِي وَجَاءَ اَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْلَمُ مُنْ مُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُ وَامَّاءً فَتَيْكُمُ وَاصَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَآيَدْ بِكُوْمِنِهُ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَعِثَ كَعَلَيْكُوْمِنْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّكُمْ وَلِينِيم نِعْمَتَهُ عَلَيْكُوْلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُودَ وَاذْكُرُوا نِعْمَرُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَمَهِيًّا قَهُ ٱلَّذِّي وَانْقَاكُمْ بِهُ إِذْ قُلْتُمْ سِمَعْنَا وَاطَعْنَا وَأَنَّقُوااً لللهُ إِنَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ ا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَانُ قَوْمِ عَلَى لَيْ يَعَدُ لِلْوَا أَعْدِ لَوْأَهُو اَقْرَبُ لِلنَّقُوى وَاتَّقُوااً للهُ إِنَّ اللهَ حَبُيْرِ بَمَا يَعْمَلُونَ وَعَدَا للهُ ٱلذِّينَ مَنُوا وَعِلْوا الصَّالِكَاتِ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيْم وَاللَّهُ يَنْ كَفُرُوا وَكُذَّ بُوا إِلَّا يَنَا ٱلْوَلَئِكَ اَضْهَا بُ أَلْجِيمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مِنَا مَنُوااْذَكُرُوانِعُمَا اللَّهِ عَكَيْكُمْ الْفِصَّمْ فَوْمُ

اَنْ يَسْطُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ يَهُمْ فَكُفَّ اللَّهِ لَهُمْ عَنْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّه وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَا للهُ مِينَا فَهَ إِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اللَّهُ عَسَرَتَهِ يَبَّ وَقَا لَا لَّهُ الْجُمْعَكُمُ لَأَنَّا فَمْمَ الصَّلْوةَ وَالَّيْتُهُ ٱلزَّكُوةَ وَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَنَّ رَبُّوهُمْ وَافْرِضْتُ اللَّهُ قَهْ الْحَالَةُ الْأَكْفِورَنَّ عَنْكُوْسَيِّنًا لِكُوْوَلا دُخِلَتْكُمْ جَنَّاتٍ جَهِرْ عَرْتَعِ عَالْلاَنْهَ أَرْفَرَ كَفَ رَبَعْدَ ذَلِكَ مُنِكُمْ فَفَدْ ضَلَّسَواءَ ٱلسَّبِيل اللهِ فِيمَانَقُضِهُ مِيكَاقَهُ مُلَّكَاكُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبِهُمْ قَاسِيةً يُحِرِّفُونَا لَكِلِم عَنْ مَوَاضِعِهْ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَا ذُكِّرُ وَابْرَ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمُ اللَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهِ يَحِبُ الْحُسُنِ بِينَ وَمِنَ لَّذَيْنَ فَالْوَالِّنَا نَصَارَى آخَذْنَا مِينَا قَهُمْ فَنَسُواحَظًّا مِمَّا ذُكِّ رُوابٌ فَأَغْرَبْنَا بَيْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الْيَوْمِ الْقِلْمِيْرِ وَسُوفَ يُنْبِئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَا نُوا يَصْنَعُونَ ﴿ مَا اَهْلُ الْكِتَابِ

شُورِةُ الما عَنِعَ

قَدْجَاء كُورَسُولْنَا يُبِينُ لَكُمْ كَبِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تَعْفُونَ مِنَ الْكِمَّابِ وَيَعْفُواعَنْ كَثِيرُ فَدْجَاء كُوْمِنَا للهِ نُورُوكِمَا ثِهِ بَيْنِ يَهُ إِللَّهُ مَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّا م القُلْمَاتِ إِلَى النَّوْرِبِاذِ نِهِ وَيَهُدِيهُ وِالْمِرَاطِ مُسْتَقِيمِ لَقَدْ كُفَرِ الَّذِينَ قَا لُوْ آ إِنَّ ٱللَّهُ هُوالْلَهِ يُحُ ابْنُ مُرَّبِيٍّ قُلْ فَنَ يَالُّهُ مِنَ اللهِ شَيْكًا إِنْ الرَادَ اَنْ يُمْ لِكَ الْمَسِيحَ إِنْ مَنْ يَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعاً وَلِيِّهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا يَخْلُقُما يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ مِدْيُر ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَٱلْنَصَارَى خَنْ ٱسْؤُاٱللهِ وَاحِبَ أَوْهُ قُلْ فِلْمَ يُعَذِّ بَكُمْ مِذُ نُوكِمْ بْلَاسْتُمْ بَسَرْمَيْنْ حَلَقُ يُعِنْ فِرُ لِنَ نَسِياءُ وَيَعِلَدُّ بُمَنْ يَسَاءُ وَلِيِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَهِيْرِ ﴿ يَا آهْلَالْكِ مَا يَعْ الْمُ قَدْجَاءَ كُوْرُسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُوْ عَلَى فَتْرَةً مِنَ الْرَسْلِ انْ تَقُولُوا مَاجَاءَ نَامِنْ سَبِيرِ وَلَا بَذِيرِ فَقَدْ جَاءَ كُمْ شِنْيْرُ وَبَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كِلِّ

شَيْعَ قِدْيْرً اللهِ وَاذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَذَكُرُوا نَعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُوْ الْذِجْعَكُ فِيكُوْ النَّبْكَاءَ وَجَعَلَكُوْ مُلُوكًا وَالْيَكُومُ الْمُ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَي إِلَّهُ مُوادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُتَدَّسَةَ ٱلْبَي كَتَّاُ لِلهُ لَكُمْ وَلاَ نُرْمَدُ وَاعَلَى دُبَارِكُمْ فَنَفْلِيُواْ خَاسِرَ عَلَى قَالُوْا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا فَوْمًا جَبَّ ارِينٌ وَإِنَّا لَنْ نَدْ خُلَهَا حَتَّى عَنْ حُوْا مِنْهَا فَانْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَا نَا دَاخِلُورَ اللَّهَ الدِّينَ مِنْ ٱلَّذِّينَ يَخَافُونَا نَعْكُمُ اللهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواعَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَىٰ للهِ فَنُوكَكُواْ اللهُ مُؤْمِنِينَ قَالُوْايَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدا مَا دَامُوا فِيهَا فَا ذُهَبْ أَنْتَ وَرُّبُكَ فَقَا لِلآ إِنَّا هُهُنَا فَاعِدُ وزَ فِ قَالَ رَبِّ إِنِّهِ لَا آمْلِكُ اللانفنسي وَأَجِي فَأُ فُرُوْ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا لَقُومِ الْفَاسِمِينَ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمِ أَرْبَعِينَ سَنَّةً يَبْيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا نَاسَ عَلَىٰ الْفَوْمِ الْفَ اسِمِينَ ﴿ وَاتْلُعَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الْحَقُّ الْحَرَا الْحَوْلُ الْحَقُّ

فِالْارْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّ لُوا الو يُصَلِّبُوا أَوْ نُقَطَّعَ اَيْدِ بِهِمْ وَ ٱرْجُلُهُ مِنْخِلا فِي أَوْلَيْفَوا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْتُ فِالدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَعَ عَذَا ثِعَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ اللَّهِ اللّ مِنْ قَبْ لِأَنْ لَقَتْ دِرُوا عَلَيْهِمِ فَاعْلَمُوا أَنَّا لللهُ عَنْ فُوْرَرَجِيمُ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَا مَنُواا تَقَوُاا للهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي إِنَّا لَهُ مَنْ لِمُونَ اللَّهِ إِنَّا لَذَ يَنَكُمُ مُنْ الْوَانَّ لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه مَا فِي لْأَرْضِ مَهِيًا وَمِنْكُهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهُ مِنْعَذَابِ يَوْمِ الْقِلْيَمَةِ مَا تُفُبِّلُمِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَا ثِهَ اللهُ سَلَى يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَا لَنَا رِوْمَا هُمْ بَخِارِجِينَ مِنْهَا وَكُمْ عَذَا ثِهُ مُقِيم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ فَا قُطَعُوا آيْدِيَهُ مَا جَزَّاءً بَمَاكسَبَا تَكَالًامِزَ اللهُ وَاللهُ عَنْ يُزْحَكُ مُ اللهِ فَمُنْ فَابَمِزْ بِعِنْ طَلُمُهِ وَاصْلِحَ فَإِنَّا لَلْهَ يَتُونُ عَلَيْهُ إِنَّا لَلْهَ عَنْ فُورُدَ جَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ مَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُثْلُكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَيَكَّذِ بُمَزْيَكًا وَلَكَ عَنْ فِيلًا

انْ قَرَّا قُوْلًا نَّا فَفُتُ لِكُمِنْ أَحَدِهِمَا وَلَوْنَيْقَتُ لَمِنَ الْاَخْرَةُ كَ لَاقَتُكُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَالْنَهُ مِنَالْنَهُ مِنَ لَكُنَّ مِنْ لَكُونَ مُسَاطِّبَ اِلْمَايَدَكُ لِنَقْتُ لِهُمَّا أَيَا بِهَا سِطِ يَدِي الْيَكَ لِأَقْتُ لَكَ إِنَّى الْمَاتُ إِنِّي آخَافُ أَللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَرِيدُ أَنْ بَنُواْ بِالْمُ وَالْمُكَ فَكُونَ مِنْ أَصْعَا بِٱلنَّا رِوَذِ إِلَّ جَزَّ وَأَالْظَالِمِينَ فَعَلَّوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَاجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ لَهَا سِرِينَ فَعَتَ اللهُ غُرَابًا يَبْحُثُ فِي الأَرْضِ لِيرُكِ لُهُ كَيْفَ يُوارِي سُوءَ أَجِيلُهِ قَالَ يَا وَيْكُمْ أَعَرَانُ أَنَّا كُوْنَ مِثْ لَهٰذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَ وَاجْحَ فَاصْبَحَ مِزَالْتَ دِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كِيَبَنَا عَلَيْهِمَ إِسْرَائِلَ ٱنَّهُ مَنْ قَتَ كَنَفَسًا بِغَيْرِ نَفَسٍ كَوْفَكَ إِدِ فِي الْأَرْضِ فَكَا ثَمَّا قَنَلَ لَنَّاسَ جَمِيعاً وَمَزْلَيْ } هَا فَكَا نَمَا آخِيا النَّاسَجَمِيعاً وَلَقَدْجَاءَتُهُمْ رُسُكُنَا بِالْبِيِّنَا يُنْ مُ إِنَّكَيرًا مِنْهُمْ بِعَنْ دَذِلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ١٠ إِنَّمَا جَرَاوُا الَّذِينَ عُمَا رِبُونَا لللهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْعُونَ

اَسْكَوُ اللَّذِينَهَا دُواوَالْرِّبَّا نِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بَكِ الْسَعْفِظُوا مِنْكِتَابِ ٱللهِ وَكَانُواعَلَيْهِ شُهَدًاءً فَلا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَانْحَشُوْنِ وَلَا تَسَثْمَرُ وَالْإِيَا يَيْمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمِّ الْزَكَ ٱللهُ فَالْوَلِئِكَ هُمُ الْكَافِرُورَ فَ وَكَتْبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّالْنَفْسَ بْٱلِنَّفْشِ وَالْعَيْرَ بِالْحَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاَذُنَ بِالْإِدُونِ وَالْسِسَ نَا لِسِينَ وَالْمُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِرِفَهُوكَفَّا رَهُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَثُمْ مِيَا أَنْزَلَ اللهُ فَا وَلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَقَيْنَا عَلَىٰ اَكُ رِهِمْ بِعِيسَىٰ إِنْ مَنْ مَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ لَدَيْهُ مِنَ النَّوْرِيَّة وَالَّيْنَا وُ الْإِنْجِ لَفِيهِ هُدًّى وَنُورُومُصَدِّ قَالِمَا بَيْرَ يَكُ يُهِمُ مِنَ النَّوْرِيةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيزَ فَ وَلَيْكُمْ اهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فِيلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحِكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِفُونَ الله وَانْزَلْنَا النَّكَ الْكِتَابَ بِالْكِيِّهُ صَدِّقًا لِلَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ لِكَابِ وَمُهَيْنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ مِكَا أَنْزَلُ لَلْهُ وَلاَ نَبْعُ

لِمْنَ مَيْنَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعَ قِدْ يُرْكُ اللَّهِ مِنْ الرَّسُولُ لَا يَعْزُنْكَ ٱلَّذِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الكَفْرِمِنَ لَّذَينَ قَالُواْ مَنَّا بِأَفْوَاهِهُ مَوَّلْمُ نُوْمُنِ قُلُوبِهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَا دُواسَمّا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمّا عُونَ لِقَوْمِ الْجَرِينِ لَمْ يَا تُوكَ يُحِرِّ فُونَا لْكِلْمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعَه يَقُولُونَ إِنْاوُبِيَّتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَانِ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَ رُواْ وَمَنْ رُدِ ٱللهُ فِنْنَتُهُ فَكُنْ مَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْرًا أُولِيَكَ ٱلذِّينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ ٱنْ يُطَهِّمُ فَلُوبَهُ هُ لَمُ مُ فِي الدُّنْيَا خِرْيُ وَلَكُمْ فِي الْاَجْرَةِ عَذَابُ عَظِيْمُ اللهِ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّا لُونَ للسِّعُتُ فَإِنْجَا وَكُ فَا إِنْ مُوْمَانُهُمْ أُوْ إِعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ سَّنِكُا وَانْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنِهُمْ بِالْقَسِطِ أَنَّا لَلْهُ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ ﴿ وَكُيفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْ لَاهُمُ التَّوْرِلِيَّهُ فِيهَا حُكُواْ اللهِ تُركِيوَلُوْنَ مِنْ بِعَنْ إِذْ لِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اللهِ مُنْ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُؤْمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه اِيَّا أَنْزَلْنَا ٱلنَّوْرِيمَ فِيهَا هُدًى وَنُورُكُمْ كُمُ بُهَا ٱلنِّبِيُّونَ ٱلَّذِّينَ

اَسْلَمُوا

111

क्रिंडिशिडिंडिंड

اَهُواءَ هُمْ عَاجَاءَكَ مِنَ لَكِقَ لِكُلِّجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا وَلُوْسًاءَ ٱللهُ لَجِعَلَكُ مُا مَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِينْ لُوكُمْ فِي إِلَيْكُمْ فَاسْتَبِعَوْا أَكَيْرًا لِيَ لِلَّهِ مَرْجِعُكُو جَبِيعًا فَيْنَتِنَّكُمْ بَمَ كُنْتُمْ فِيُهِ تَخْلِفُونٌ ﴿ وَأَنِا حُكُمْ بُنِيَهُ مُ بَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعْ اَهُواءَ هُمْ وَاحْذَ رُهُ وَانْ يَقْنِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ إِلَيْكُ فَانْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَضِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاتَّ كَبْيرًا مِزَالْتَ سِلْفَا سِقُورَ اللَّهِ أَنْ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْغُونُ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُما لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ مَا مَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ لَا تَعِينَ ذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَلِيَاءً يَعِيضُهُ مُ أَوْلِياء بَعْضٍ وَمَنْ سَوَلَهُ مُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أَنَّا لَلَّهُ لَا يَهُ ذِي الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ اللهُ عَرَى اللَّهُ يَنَافِ قُلُوبِهِمْ مَرَضُ نُسِكَا رِعُونَ فِيهِمْ مَقُولُونَ خُسْ أَنْ تَصِيبَ الْآرَيْةُ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَا يَكِالْفَيْمِ الْفَاتْمِ الْوَامْمِ مِنْ عِنْدِهِ فَيضِيعُواعَلَيْمَا استرُوا فِي نَفْسُهِمْ مَادِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِّينَ

اَمنُواا هَوْلاءِ ٱلَّذِينَ الصَّمُوالَّا لله جَهْدَا مَّا نَهْمُ انَّهُ مُلَعَكُم حَبِطَتْ أَعْ الْمُوهُ فَاصْبِعُوا خَاسِرِينَ فِي مَاءً يَّهُ الْلَّذِينَ الْمَنُوامَنْ يُرْدُ مِنْكُم عَنْدِينَهُ فَسُوفَ يَا تِي لِلَّهُ بِقُومِ عِيَّهُ هُ وَحِيِّونَمُ اَدِلَه عَلَىٰ لُوْمِنِ يَنَاعِزَه عَلَىٰ اُكَافِينَ يُعَالِمِهُ وَنَهُ فِي سَكِلُاللهِ اَدِلَه عَلَىٰ لُوُمِنِ يَنَاعِزَه عَلَىٰ اُكَافِينَ يَعَالِمُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَلَا يَنَا فُونَ لَوْمَةً لَا يَمْ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُوْبِيهِ مَنْ لَيْنَا } وَالله وَاسِعُ عَلَيْمُ ﴿ إِنَّمَا وَلِيِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَوْا ٱلَّذِينَ هُتِهُمُ وَالْصَلْوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوعَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ بَيُولَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ مَنُوا فَإِنَّ حِنْبَ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ الله مَنْ الله م هُنُواً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِمَّا بَمِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُفَّا رَا وَلِيَآءَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى لَصَّالُوهَ إِنَّكُنَّهُما هُنْ وَالْعِالَةُ إِلَّ إِلَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّ قُلْمَا آهُلُ الْكِتَابِ هَلْنَفْتِمُونَهُنِّكَ آيِّلَآنُامَنَّا بِٱللَّهِ وَكَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَكَمَا أُزْلِكُمْ فَهُلُ

٩

وَاتَّاكُثْرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿ فَاهُلُانِيُّكُمْ بِسَيِّرِمِنْ ذَلِكَ مُثُوبِةً عِنداً للهِ مَنْ لَعَنهُ الله وَعَضِيعَكُمْهِ وَجَعَكُمْنُهُ وَلُقِرِدةً وَالْحَنَا ذِرُوعَكَ الطَّاعُونَ الْوَلِيْكَ شَرِّمَكَانًا وَاصَلُعُنْ سَوَّاء السَّبِيلَ ٧ وَإِذَاجَا وَكُوْفَا لَوْالْمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بَمَاكَا نُوا يَكْمُونَ كَ وَرَى كَتْبِيرًا مِنْهُ مُ يُسَارِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْعُدُ وَانِ وَآكِلُهُ مُ ٱلسَّمْ لِلَّهِ مُلْكَ مَاكَا نُوْايِعُ مَلُونَ ﴿ لَوْلَا يَنْهُا لُهُ مُ الرَّبَا نِيْوُنَ وَالْآخْ ارْعَنْ قَوْلِمِ أَلْا ثُمْ وَأَكْلِهِ مُ السِّنْ لِيَلْسَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَ وَالْكِ اليَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَتْ إِيدِيهُمْ وَلَعِنُوا بَمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَسْوطَتَانِينْفُو كَيْفَ بَيْنَاءُ وَلَيْزِيدَ نَكَثِيرًا مِنْهُ مَا أَنْزِكَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُوا وَالْقِينَا بَيْنَهُ مُالْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الْيَوْمِ الْقِهِيمُ فِي كُلِّمَا أَوْقَدُ وَانَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَ هَا ٱللهُ وَتَسْعَوْنَ فِي لْاَدْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١٠ وَلَوْاَنَ اَهُلُ الْكِمَابِ

اْمَنُواوَا تَقَوْالْكُفَنْ الْعَنْهُمْ سَيِّنَا تِهِمْ وَلاَدْخَلْنَا هُرْجَنَاتِ ٱلْبَعِيم وَلُوْا نَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرِيَّ وَالْإِنْجِيلُ وَمَآ أُنْزِلُ إِلَيْهُمْ مِنْ رَبُّمْ كَاكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَنْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيْرِمِنْهُ مُ سَاءً مَا يِعْ مَاوُنَ اللهِ كَاءَيْهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ فِإِنْ لَمْ مَقَنْ عَلْ هَا بَلَعَنْ يَرِسَا لَكُهُ وَٱللهُ يَعْضِمُكَ مِنَالْتَ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا آهْلَ الْكِمَابِ لَسْنُمْ عَلَى شَيْ رَحَّتَى تُقْتِيمُوا ٱلتَّوْرِيرَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ النَّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَلَيْرِيدٌ نَّكُثِيرًا مِنْهُ مُمَّا أُنْزِلَ لِنَك مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَالْانَا سَعَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ النَّالَّذِيزَ المَنُواوَالَّذَ يَنَهَا دُواوَالْصَا بَوْنَ وَالنَّصَارَى مَنْ الْمَنَالَيْهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرِ وَعَكِيلُ صَالِكًا فَلْأَخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَبُونَ الْكَلَّقَدُ ٱخَذْنَا مِيتَا قَ بَنَيْ سِرَائِلُ وَارْسَالْنَا إِلَيْهِ مِرْسُلًا كُلَا كُلَا كُلَا مُعَالِمًا فَمُ رَسُولُ بِمَا لَا بُهُويَ أَفْسُهُمْ فِي لِقًا كُذَّ بِوْ الْفِيقِيَّا يَفْتُ لُونَ فِي

وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلَ اللهِ لَعِنَ أَذَ يَنَ هَزُوا مِنْ بَنِي اسْرَايْلُ عَلْى لِسَانِ دَا وُدَ وَعِيسَى إِنْ مَنْ يَدِّذَ لِكَ بِمَا عَصُوا وَكَا نُوا يَعْتَدُونَ الله كَا نُوا لَا يَتَنَا هَوْزَعَنْ مُنْكِرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْ عَلُونَ اللَّهِ مَرْي كَبِّيرًا مِنْهُمْ يَتُولُونَ ٱلَّذِينَ هَزَوُ لِلْبُسَمَا قَدَّمَتْ لَهُ مُ اَنفُنهُ مُ ۚ وَأَنْسَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَفِي الْعَذَابِهُمْ خَالِدُوزَ ۗ وَلَوْكَانُوا يُوْمِنُونَ بَاللهِ وَالنِّبِي وَمَآ أُنْزِلَ إِليْهِ مَا أَتَّكَ ذُوهُمُ مَا وَلِيَّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهِ لَعَيْدَنَّ الشَّدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ مَنُواالْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَيْحَدِّنَ الْوَبْهُمْ مُودَّةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا ٱلَّذَينَ قَا لُوْ آلِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْهُمْ مِسْتِيبِينَ وَرُهْبَانًا وَانَّهُ ولايسْتَكُبْرُونَ اللهِ وَاذِا سَمِعُوالمَآأُنْزِكَ إِلَى الرَّسُولِ مِّرَى عَيْنَهُمْ تَفْبِيضُ مِنَ الدَّمَعْ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمِّنا فَاكْتُرْنَا مَعَ السَّاهِدِينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نَوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ مَا مِنَ لَكِقَ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعُ الْفَوْمِ

وَحَسِنُوا لَا تَكُونُ فِنْنَةُ فَعُمُوا وَصَمُوا تُرْفَاكِ اللهُ عَلَيْهِدْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرِمِنْهُ مُ وَاللهُ بَصِيرِ عَمَا يَعْلُونَ اللهِ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ عَالُوا إِنَّا لَيْهِ هُوالْلَهِ عُوالْنُصْرُ فَيْ وَقَالَ لُلَّهِ عُمَّا بَيْ إِسْرَائِلَا عُبُدُوالْلَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِأَلْلِهِ فَقَدْحَهُ أَلَّلُهُ عَلَيْهِ لِلْإِنَّةَ وَمَأْوِلَهُ ٱلْنَادُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِزْ أَنْصَادٍ ﴿ لَهَ لَقَدْ كُفِّزَ أَنْهَ الْوَالِنَّ ٱللَّهُ تَالِثُ مُلْتَةً وَمَامِنْ إِلَهِ الْآلِلَةُ وَاحِدٌ وَانْ لَمْ يَنْ هُوَاعَمًا يَقُولُونَ لَيْسَنَّ لَا لَذِينَكَ فَرُوامِنْهُ مُعَذَاثِ آلِيْم اللهِ الْفَلايتُونُونَ إِلَىٰ اللهِ وَلَيْ مَعْ فِرُونَهُ وَٱللّهُ عَنْ فُورَجِيمُ اللّهِ مَا الْلِيمُ الْرَبْرُيرَ الارسُولُ قَدْ خَلَتْ مِزْ قَبْ لِهِ ٱلْرَسُلُ وَأُمَّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَاكُلانِ ٱلطَّعَامُ أَنْظُرُ كَفْ نَبِينَ لَهُ أَلْآياتُ مُوانظُراً نَظُراً فَي يُؤْفَكُونَ ا قُلْ اَتَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُ مُضَمَّ وَلَا نَفْعاً وَاللهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلعَلِيهُ ﴿ فَأَلَا آهُلَ الْكِمَّا بِلاَ نَعْلُوا فِي يَنِكُمْ غَيْرَاْ كُوِيٌّ وَلَا تَتَ بِعُوا اَهُواءَ قَوْمِ قَدْضَلُوا مِنْ فَبْلُ وَاصَلُوا كَبْيرًا

١٢٣ وَصَلُوا

وَالْبَغَضَاءَ فِي الْحَدْرِ وَالْمَسْرَ وَيَصْدُّ كُوْعَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الْصَلْوَةِ فَهُلَا نُتُهُ مُنْنَهُونَ ﴿ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْدَرُوْاْ فَانْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُواا مَّاعَلَى سَولِنَا الْبَلاغُ الْبُينُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَاوَعَكُمِ لُوا الصَّا لِكَارِجُنَا فُحْ فِي الطَّعْمُولُ إِذَا مَا أَ تَعَوَّا وَا مَنُوا وَعِمَا وَالصَّالِكَاتِ ثُمَّ اللَّهُ وَأُوا مَنُوا تُمَّا تُقُوًّا وَلَيْ سَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ الْمُسْنِينَ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّهِ يَنَا مَنُوا لَيْبُلُونَكُ مُ الله بِسَيْ مِنَ الصَّيْدِ تَنَا اللهُ الله بكُرُ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يَكَافُهُ الْغَيْبُ فَيَ إِعْرَاعْتَدَى مَعْدَذَ لِكَ فَكَهُ عَلَابُ الَيْمُ اللهِ يَآءَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَنُوالاً تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْفِهُ وَمَنْ فَسَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَسِّماً فَخَرَا فَمَنْ لَمَا قَسَلَ مِنْ لَنَعَم عِنْكُمْ يُهِ ذَوَاعَدْ لِمِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ الْوَكَفَارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ آوْعَدْ لُذْ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوْقَ وَبَالَ آمِنْ عَضَا ٱللهُ عَاسَلَفُ وَمَنْعَادَ فَيَنْنَقِ لُمُ لللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَبَيْرَدُوا نَنْقِامٍ الْ الْحِلَّكُمْ الصَّالِجِينَ اللهُ فَأَيْنَا بَهُ مُ اللهُ بَكِا قَالُواجِّنَا يَجُرُى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰ لِكَجَزَاءَ الْمُسْنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا بِايَا تِنَا أُولَئِكَ أَصْعَا مُنْ الْحَيْثِ فِي يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوالَا يَحُرِّمُواطِيِّبَاتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَنَّدُواْ إِنَّا لَيْهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ ﴿ وَكُوا مِمَّا رَزَّقَكُمُ اللَّهُ عَلَا لَا طَيَّا اللَّهُ عَلَا لَا طَيَّا وَأَتَّقُواْ اللَّهُ ٱلذِّي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوزَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُواْ اللَّهُ بِٱلِلَّغِوْ فِي عُكَ نَكُمْ وَلَكِ نُ نُوَاخِذُكُمْ بُمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَا نَ فَكَفَارَنُهُ اطْعَامُ عَشَرَجَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَظْمِمُونَ آهْلِيكُوْ أَوْكِسُوتُهُمْ

اَوْتَحُمْرُرُوقِتَةً فَنَ لَمُ يَجِدُ فَصِيامُ مَلْتَهِ آيًا مِرْدَٰ لِكَ كَفَ ارَهُ

أَيْمَانِكُمْ الْذَاحَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواا يْمَانَكُمْ لَكَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْمَانِه

لَعَلَكُوْ تَسَعُدُونَ اللهِ مَاءَيُّهَا ٱلذِّينَ مَنُوا إِنَّمَا ٱلْخُرُولُلِيسُرُ

وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُ مِنْعَكِلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَكُوْ مَنْ لِلْحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ السَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَنْ يَكُو الْعَدَاقَ

والغضاء

台灣學

عَلَيْ اللَّهِ أَلَكُذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِلَّ وَإِذَا قِيلَهُمْ تَعَالُوْ الِلْهَ النَّهُ وَالِيَاكُرْسُولِ قَالُواحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ نَا الْوَلُوكَا زَا بَا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ الله مَا الله مَنْ الله مَ مَنْضَلَاذِا إِهِنَدَيْتُمْ إِلَى للهِ مَرْجِعِكُمْ جَمِيعًا فَيُنْتِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ يَآءَيْهَا ٱلَّذِينَ مَنُواشَهَا دَهُ بَيْنِكُمْ الْذَاحَضَرَ اَحَدَكُواْ لُوتُ حِيرَ الْوَصِيةِ الْمُنَانِدَ وَاعَدْ لِمِنْكُوْ اَوْاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُوْ الْأَنْتُمْ ضَرَّبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَا بَتْكُوْمُ صِيبَةُ الْمَوْتُ تَحْبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعِدُ الصَّاوْةِ فَيْقُسِمَانِ بِأَللهِ إِنَا رِبِّبْتُمْ لاَنَشْبْرِي بهِ مُّنَّا وَلَوْكَا نَذَا قُرْ إِنْ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً ٱللهِ إِنَّا إِذًا لَمِن الْاِثْمِيرَ اللهِ فَإِنْ عُتِرَعَلْ إِنَّهُمَا السَّعَقَّا إِنْهَا فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ لَذِينَا سُتَحَقَّ عَلَيْهِ مُالْا وَلَيَانِ فَيُصْبِمَانِ بِأَللَّهِ لَشَهَادَ نُنَا اَحَقُّ مُنْ شَهَا دَيْمًا وَمَا اعْتَدَيْثُ النَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا سُوية الماعلة

صَيْدُ الْعَرْ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا كُوْ وَللسِّيّارَةِ وَجُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّمَا دُمْتُ وُحُرُماً وَٱنَّقَوُا اللهَ ٱلذَّكَ إِلَيْهِ تُحْسَرُونَ جَعَكَ اللهُ الكَعَبْةَ الْبِيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْ لَا لَكَامِ وَالْهَدْيُ وَالْقَلْائِدُ ذَٰ لِكَ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَانَّا لله بِكُلِّشَيْ عِليْمُ ۞ اِعْلَمُواآنَّا لله شَدِّيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَنْ فُورُرَجِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعُ وَاللَّهُ يَعْ لَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا تَكْمُونَ ﴿ قُلْلاَ يَسْتَوَى الْجَبِيثُ وَالْطِّيَّبُ وَلَوْ أَعْمَلُكُ كُثِّرَةُ الْخِيثَ فَا تَّقَوْ اللَّهُ مَا أَوْلِي الْأَبْابِ لَعَلَّكُوْ مُنْ إِنَّ فِي لَا مَيْمَا ٱلدِّينَ المَنْوَالاَسَتْ الْوَاعَنْ اسْسَاءً اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسَوُّ كُمْ وَاِنْ مَّنْكُوا عَنْهَا جِينَ يُنَزِّلُ الْفُرْانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَٱللهُ عَنْفُورُ حَالِيْهِ اللهِ عَنْفُورُ حَالِيْهِ اللهِ قَدْسَالِهَا قَوْمُرَمِنْ قَبْلُكُمْ ثُمَّا صَبْحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿ مَاجَعَلُ للهُ مِنْجَيْرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةً وَلا وَصِيلةً وَلا حَامٌ وَلَكِنَّ الَّذِّينَ عَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَالَسَّمَاءُ قَالَ أَقَوْاالله الْكُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَاكُلُ مَنْ هَا وَتَطْمَأِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلُمُ أَنْ قَدْصَدُ قَلْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ لَشَّا هِدِينَ ﴿ مَا لَا عَلِيهَا مِنْ مُنْ مَرَالُلُّهُمَّ رَبِّنَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِزَالْسَمَآءِ تَكُونُكَ عِيدًا لِأَوْلِيَا وَإِخْرَا وَأَيَّةً مِنْكُ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَخْيُرُ الرَّازِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اِبْمُنَرِّنُكَ عَلَيْكُمْ فَنْ كُفُنْ هَذُمُنْكُ مُنْكُمْ فَعَدُّمِنْكُمْ فَالْمِا عَلَيْكُمْ فَنْ كُفُنْ هَذُمُنْكُمْ فَالْمَا لَا أُعَذِّ بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فِي وَاذِ قَالَ اللهُ يَاعِيسَ أَبْنَ فَيْ مَ ءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَحِنَذُ وَفِي وَأُمِّي لَهِ يَنِمِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَاكْ سُبْهَا زَكُ مَا يَكُونُ إِلَا أَنْ فُولَ مَا لَيْسَ لِيَقِي الشُّكُ فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي فَسْمِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي فَسْكُ أَنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الله مَا قُلْتُ لَمُ مُ الْإِلَمَا أَمَنْ يَهَى إِنْ اعْبُ دُواالله وَبَهِ وَرَبُّكُمُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيلًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفِّيْ بَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِبَ عَلَيْهُ مُ وَانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ شِهِيدُ اللهِ الْنُعَدِّبُمُ فَانِّهُمْ

لَزَا لْظَالِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ أَذَ فَإِنَّ أَنْ يَا تُوا بِالِّسَّ لَهَا دَوْ عَلَى وَجْهِ لَهَا أَوْيَا فُوا أَنْ شَرِدًا يُمَا نُبِعْدًا مُمَا نِهِمْ وَالْقَوْا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدُى الْقُوْمَ الْفَاسِقِيزُ فِي يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الْرُسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا إِجْبُثُمُ قَالُوالاعِلْمِ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَا عِيسَمَا بْنَ مِنْهَ أَذْ كُنْ نِفِ مَبْعَ عَلَيْكَ وَعَلْ وَالْدَتِكُ إِذْاَيَّدْنُكَ مِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلِّمُ الْنَكَاسَ فِي الْمَدْوَكَ هُلَّا وَاذْ عَلَمْ تُكَ الْكِمَابَ وَالْكِمْهَ وَالْتُورْيَةُ وَالْإِنْجِي وَاذْ غَلْقُ مِنَ ٱلطِّينِكَ هُيَّةِ ٱلطَّيْرِيادِ بْيَ فَتَ نَفُو فِهَا فَكُونُ طَيْرًا إِذْ بْيَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمُهُ وَالْإَبْرَصَ إِذْ بِي وَاذْ تَخْرِجُ الْمُؤْتِى إِذْ بِهَ وَاذْ كَفَنْتُ بَجَآسِرَا بِلَعَنْكَ إِذْ جِئْمَهُمْ بِالْبِيّنَاتِ فَعَالَالَّذِينَ هَرَوْامِنِهُمْ اِنْهُذَا لِاَ سِعْهُ بَيْنَ ﴿ وَاذِا وَحَيْثُ إِلَىٰ الْحَوَرِبِيِّنَ أَنْ المِنُوابِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ أَمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحُوَارِيُّونَ يَا عِيسَهَا بْنَعْرُورَهَلْسِتْ طَيْعُ رَّبُّكَ أَنْ يُنْزِّلَ

عَلَيْنَا

144

इंडिपिडिंड

عِبَادُكَ وَانْ نَعَنْ فِرْ لَهُ وَ فَإِنَّكَ أَنْ الْعَبَى يَرُالْحَكِيمُ اللهُ قَالَاللهُ هَلَا أَلَا لُهُ هَلَا اللهُ هَلَا يُومُ يَنْفَعُ الْصَّادِ فِينَ صِدْ قَهُ هُ هُ هُ وَرَضُواعَنْهُ ذِلِكَ الْفُوزُ العَظِيمُ اللهُ عَنْهُ مُ وَرَضُواعَنْهُ ذِلِكَ الْفُوزُ العَظِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا فَي اللهُ عَنْهُ مَا فَي اللهُ عَنْهُ مَا فَي اللهُ عَنْهُ مَا فَي اللهُ عَنْهُ مُواللهُ اللهُ وَالْعَظِيمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ وَالْعَلَامُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ وَالْعَلَامُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

## مِنْ الْمُعْلِمُ يُمْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

بِنْ اللهُ الدَّالَةِ الدَّى اللهُ اللهِ الدَّى اللهُ الرَّمِ اللهِ الدَّالَةِ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللِّ اللللْمُ ا

الله في الله ف

7

اَنْفُسُهُمْ فَهُمْ لِاَيُوْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي اليِّلْ وَالنَّهَارِ

ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَجَمْ عِمْنِكَنْهُمْ فَأَهْلِكُا أَكُ بِذُنُوبِهِ مِ وَأَنْتُ أَمِا مِرْبِكِ هِ وَنَا الْحَرِيزِ فِي وَلُوْزَالْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَا سِ فَلَسُوهُ بِأَيْدِيهِ مِلْقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْفَالَ إِلَّا شِيْ مُبِينَ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْا خَرَلْنَا مَلَكًا لَقَضِيَ الْأَمْرُ تُولَا يُنْظُرُونَ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَا هُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيَهُمْ مَا يَلْسُونَ ﴿ وَلَقَدَا سُتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قِبُ لِكَ فَا قَ بِاللَّهِ يَنْ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِرِيَسْتَهْ زِوْنَ الله عَلْ مِهُ وَافِيا لاَرْضُحُمَ انْظُرُواكَيْفَكَازَعَا مِبَدُ الْكُدِّبِيَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي السَّمُو اللَّهِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ كُتَبَ عَلَى نَفَسْ فُر ٱلرِّحَمْ لِلْجَعْتَكُ مُ إِلَى يَوْمِ الْقِكَةِ لَا رَبْ فِيهِ ٱلَّذِينَ خِكُوا

हामार्म र

يَاْ بِيهِ مِ أَنْبُواْ مَا كَانُوا بِرِيْتُ هُنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَذُرُواْ كَمْ أَهُلُّكُمَّا

مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّا هُوْ فِي الْأَرْضِ مَا لَهُ نُعَكِّنْ لَكُوْ فَأَرْسَلْنَا

6: Will 6: H

بَا يَرِّاتَ لُا يُفْلِلُ الْظَالِمُونَ ﴿ وَيُوْمَنَ مُنْ وَمُ مَمِيًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرِكا وَيُكُمُ الَّذِينَكُنْتُمْ نَزْعُمُونَ اللهُ أَمْ لَمُ كُنُ فَيْنَتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَا لُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ الله أنظُرْكَفْ كَذَبُواعَلَى نَفْسِهِمْ وَضَاعَنْهُمْ مَا كَا نُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْسَتِمِمُ النَّكَ وَجَعَلْنَاعَلَيْهُمُ لَوْبُهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْ فَهُوْ ، وَفَيْ ذَا نِهِمْ وَقَرَّا وَانْ يَرُوْاكُلَا يَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِمُ الْحَتَّى إِذَا جَا فِيكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِّينَ لَفَ رُوا اِنْ هٰذَا آلِا آسَا طِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْوُنَ عَنْهُ وَإِنْ يُمْلِكُونَ الْآ أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَوْتَرَى اذْ وُقِفُوا عَلَى كُنَّا رِفَقًا لَوُا يَا لَيْتَنَا نُرَّدُّ وَلَا نُكَذِّبَ إِلَا يَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ بَلْ بَدَالَمُهُمَّا كَانُوا يُغْفُونَ مِنْ مَنْ وَكُورُدُ وُالْعَادُ وَالْمَانُهُ وَاعَنْهُ وَانَّهُمُ لَكَادِبُونَ وَقَالُوْ الزُّنْهِ عِلْا حَيَا يُنِيا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بَعِوْلِينَ

وَهُوَٱلسَّمِيعُ الْعَهِلِيمُ ۞ قُلْ آغَيْرُ اللهِ آيَّجِنُ ذُولِيًّا فَاطِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَهُو يُطْغِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنَّا أُورُتَ أَنْ كُوْدَ أَوَّلُ مَنْ اسْلُمَ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنَّهَ الْحَافُ اِنْعَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ مَنْ ضُرَّفُ عَنْ لَهُ يُؤْمِيْدٍ فَقَدْ رَجُّمُ وَذَلِكَ الْفَوْزُالْبُينُ ﴿ وَانْ عَسْمَاكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَانْ يَسْسُلُ بِغَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِ شَيْ قِدِيْر وهُوَالْقَامِرُ فَوْقِ عِيادِهُ وَهُوَالْكَكِيْم الْجَبِيْرِ ﴿ قُلْ أَيْ شَيْءً إِكْبُرُسَهَا دَةً قُلِ اللهُ شَهِيْدَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَا وُحِي إِلَى هٰذَا الْقُوانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلْغَ اَئِنَكُمْ لَنَسْمُدُونَ اَنَّمَعَ اللهِ الْهَدَّ الْحُرَى قُلْلَا السَّهَدْقُلْ إِنَّا هُوَالِهُ وَاحِدُ وَإِنِّي بَرِئْ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ أَلَّذِينَا مَيْنَا هُمُ الكاب يعرفونه كايع فون ابناء هُوُ الدين حسروا انفسهم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّ وَمَنْ اَظْلَمْ مِمْنِ الْفَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِياً الْوَكَذَّبَ



وَلُوْتَرِي ۚ ذِوْ وَقِفُوا عَلَى رَبِّهُ مِ قَالَ ٱلْمِسْ هَذَا بِالْكِيِّي قَالُو اللَّهِ وَرِبِّنا قَالَ فَذُو قُوا الْعَذَابِ بَمَا كُنْتُ مُ تَكُفُرُونَ ﴿ قَالُهُ مُعَالِمُ اللَّهِ عَدْخُسِر ٱلَّذِينَكَ لَا بُوا بِلِقَاءِ ٱللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً قَالُوْايَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْدِيلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلْيَظْهُورِهُمْ ٱلْاسَاءَ مَا يَرِدُورَ ﴿ وَمَا الْكِيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَهُوْ وَلَلدًا رُا لاَخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنْقُونًا فَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْ لُمُ إِنَّهُ لِكُوْ إِنَّكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِالْمَاتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّ بِتُ رُسُلُ مِنْ فَبُولِكَ فَصَبَرُوا عَلِيمَا كُذِّبُوا وَاوُذُوا حَتَّى إِينَهُمْ نَصْ وَعَالَمُ وَلَا مُبَدِّلُ لِكِلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكُ مِنْ نَبَا يُحِ الْمُسْلِينَ وَإِنْكَا نَكِ بُرَعَلِيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ أَسْتَطَعْتَ أَنْبَيْغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْسُكُمًّا فِي السَّمَاءِ فَنَا يَتَهُمْ بِايَةً وَلَوْسَاءً ٱلله لِمَعَهُمْ عَلَىٰ لُهُ لَدى فَالْأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللهِ

فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُوا بِيرُ فَعَنَ عَلَيْهِ مِا بُوا بَكُلِّ شَيْءٌ حِتَّى ذَا فَرَحُوا بَمَّ الْهِ تُوَا أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَا لَهُ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ١ فَعَنْطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ ٱلَّهُ يَنظَكُمُوا وَالْحَـمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَقْالُ أَلْيَمْ إِنْ أَخَذَا للهُ سَمْعَكُمْ وَأَنْصَا رَكُمْ وَحَتَمَ عَلَى قُلُو بَكُمْ مَنْ اللهُ غَيْرُ اللهِ يَا بِيكُوبِهُ إِنْظُ كُفْ نَصَرِفُ الْإِيَاتِ مُ هُمْ يَصْدِفُونَ اللهُ عَلَارًا يَتْكُمُ مِنْ اللَّهُ مُعْذَا بُأَ اللَّهِ بَعْمَةً أَوْجَهُمَّ هُلْ يُمْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ النَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُسْلِينَ الْإِ مُبَشِّرِينَ وَمَنْذِرِينَ فَنَا مَنَ وَاصْلَحَ فَلاخُونْ عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ يَحْرَبُونَ ١ وَٱلَّهَ يَنَ كُذَّبُوا بِأَيا يَا يَسَا يُمَسَّهُمُ الْعَذَابُ بِمِكَا نُوا يَفْسَقُونَ ﴿ قَالَا اَفُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَآئِنَ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ اِنِّي مَلَكَ إِنْ أَيِّعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ قُلْهِ مُلْسِنْتُوى الْاعْمُ فَي وَالْبَصِّيرُ ٱفَلَا تَنْفَكَ رُونً ﴿ وَأَنْذِرْبِهِ ٱلَّذِينَ يَخَا فُونَ أَنْ يُحْشَرُوا الْحَرِبَةُ مِ لَيْسَكُمُ مِنْ دُونِمِ وَلَي وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُ مُ يَنْفُونَ

وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْعَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ صِيَا بِهُم مِنْ شَيْ وَمَا مِنْ حِسَا بِكَعَلَيْهِم

مِنْشَىٰ فِنَظْرُدَ هُمْ فَكُوْنَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ فَنَنَّا

بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا الْهُولَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهُمْ مِزْبِينَ

ٱلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِالْمِشْ إِكْرِينَ ﴿ وَإِذِا جَآءَ كَالَّذِّينَ يُؤْمِنُونَ

بايانِنَا فَقُلُ إِسَلامُ عَلَيْكُ مُكَتِ رُبُكُمْ عَلَى فَشِهِ ٱلرَّحَمُّ لِأَ

اَنَّهُ مَنْعَلَمِنِكُمْ سُوَّا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ نَا بَمِنْ بِعُدِهِ وَآجِيلُوْفَانُهُ

عَنُورُرَجِيْمِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَفُصِّلُ الْإِيَاتِ وَلِيَسْتَبِينَ سَبِيلًا

الْجُرْمِينَ اللهِ قُلْ إِنِّهُ بَيْتُ أَنْ اعْبُ دَالَّذِينَ ذَعُونَ مِنْ دُونِ

ٱللهِ قُلْلاً أَيِّهُ مَا هُوٓاء كُوْفَدْضَكَلْتُ إِذًا وَمَآانَا مِنَا لَمُهْنَدِينَ

الله عَلْ إِنَّ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ يُعْ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَغِلُونَ

بِهُ إِنِ الْحُثُ مُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُلُ الْحَقَّ وَهُوَخْيِرُ الْفَاصِلِينَ اللَّهِ

قُلْ لَوْاَنَّ عِنْدِي مَا مَسْتَعْمِلُونَ بِرِ لَقَضِي لَا مْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ

ولاتطرد

بَعْضَكُمْ بُاْسَ بَعْضُ أَيْظُ كُيْفَ نَصُرَفُ الْأَيَاتِ لَعَلَهُمْ يَفْعَهُونَ وَكَذَّبِ بِهُ قُوْمُكَ وَهُوَالْكُوَّ قُولُكَ وَهُوالْكُوَّ قُولُكُ وَهُوالْكُوَّ قُولُكُمْ بُوكِيلًا لِكُلِّنَا مِسْتَقَرُّوسُوْفَ عَلَمُونَ ﴿ وَاذَارَايْتَ الَّذِينَ عُوضُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَرْضُ عَنْهُ مُ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرُهُ وَلَمَّا يُسْلِينًاكُ السُّيْطانُ فَلا تَقَتْعُدْ بَعْدَ الَّذِيُّ دُي مَعَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ وَمَا عَلِي ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهُمْ مِنْ شَيْ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّ قُونَ ﴿ وَدَرِالَّذِينَ أَتَّ ذُوادِينَهُ وَلَعِبًّا وَلَمْوًا وَغَرَّبُهُمْ ٱلْكَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَنْ تَبْسُلُ فَنْسُ كِمَا كَسَبَتْ لَيْسُ لَمَامِزْ دُونِ اللهِ وَلِي وَلا شَهَيْعُ وَانْ مَعْدُ لِكُلَّ عَدْ لِ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا اُولِيْكَ ٱلَّذِينَا بُسِلُوا بِمَا كَسَبُواْ لَمُنْ شَرَابُ مِنْ حَبَيْدٍ وَعَذَابُ الْبِيْمُ بِمَا اللَّهِ مَنْ كَانُوايَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ اللَّهُ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى عَقَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَذِينَا أَلَّهُ كَالَّذِي اَيْنِ مَهُ وْتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْراً نَكُهُ أَضْعَا بْ يَدْعُونُهُ

أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَ ٓ الْأُهُو وَيَعْنَكُمْ مَا فِي الْبَرِّوا الْحِنْ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ وَرَقَرْ الْا يَعْلَمُهَا وَلاَجَيَّةِ فِظْلَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَا بِسِ إِلَّا فِي كِتَّابِ مِبُينِ وَهُوَاللَّهُ يَ يَتُوفَيْكُمْ بِاللَّيْلُ وَيَعْلَمُ مَا جَرُحْتُ مُ بِاللَّهُ هَارِ تُرْيَبْغُنْكُرْ فِيهُ لِيُقْضَى إَجَلْمُسَمِّى مِمْ اللهِ مُرْجِعُكُمْ تُرْيُنِبُكُمْ بِمَاكُنْتُهُ تَعُلُونَ ﴿ وَهُوالْقَاهِمُ فَوْقَعِيادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتِّ إِذَا جَاءً احَدَكُمْ الْوَتْ تَوَقَّهُ وَسُلْنَا وَهُولا يُفرِّطُونَ إِنَّ ثُمَّرُدٌ وَالَّالَا للهِ مَوْلَيْهُ الْحَقَّ الْأَلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَاسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ۞ قُلْمَنْ يُجَيِّكُمْ مِنْظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْعَرْ فَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَخَفْكَ لَكُ لَئِنَ الْجَلِيَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَزَّ مِنَالْتُ الْحِينَ ﴿ قُلِاللَّهُ يُنجِّيكُمْ مَنْ هَا وَمِنْ كُلِّرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ هَا وَمِنْ كُلِّ ثُمَّانَتُهُ مَّشْرِكُونَ اللهِ قُلْهُوالْقَادِرُ عَلَى آنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فُوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَحْتِ أَنْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُ مْسَيْعًا وَيُذِيقِ

بغضر المعربية المعربي

الكَالْمُدْكَانْيَا عُلْانَهُ دَيُ اللهِ هُوَالْمُدُيُ وَأُورَ النَّهُ لَمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ وَأَنْ الْقِيمُوا الْصَالُوةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَالَّذِي النَّهِ مَحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْحَقُّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ عُولُ الْمُعْدُولُهُ الْمُلْكُ يَوْمَ الْمُعْدُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْجَبِيرُ وَاذْ قَالَ اِبْرُهِمِ مُ لِأَبِيهِ أَزَرَا تَعَيْنُذُ أَصْنَامًا لِلْهَ أَلْفَارُنِكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَا لِمُبِينِ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ بُرَى إِبْرِهِهِمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَالْلُوْقِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱليَّالُ رَاكُوكِ بِمُ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ الْإِفِلِينَ الله فَكُمَّا رَاالْقَتَمْرَ بَانِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لِمُنْهُ مُهُدِدٍ رَبِّي لَا كُونُنَّ مِنَ الْقَوْمِ الصِّيِّ إِلِّن ﴿ فَلَمَّا رَاا لَشَّمْ مِنَ الْقَا قَالَ هْذَارَةِ هِ إِنَّاكُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَهِيْ مِمَّا تُشْرِكُونَ النَّ وَجَهْتُ وَجِهِ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَحَبْيِقًا

وَمَا اَنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنِ وَحَاجَهُ قُومُهُ قَالَ الْحَاجُونِي فَأَلَّهِ وَقَدْ هَذِينَ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ الْإِ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيًّا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَنَدَكَ رُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَّا اَشْرَكْتُهُ وَلا تَعَا فَوْنَ النَّكُوْ اَشْرَكْتُمْ باللهِ مَالَوْ يُنَزِّلْ بِهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَأَنَّا فَأَيُّ الْفَرِيقِيْنِ احْقُ بِالْإِمْنِ الْإِكْمُنْ الْكُنْتُمْ تَعْلُونَ الله يَنْ مَنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلْمِ أُوْلَئِكَ لَمُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ وَيُلْكَ جُمَّتُنَا أَيَنْنَا هَا إِبْرِهِيمَ عَلَى قُومِهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَسَكَ أُلِ زَرَبَكَ حَكِيْهُ عَلَيْمُ الْهُ وَوَهَبْنَالُهُ السحق وَيعْ فُولِ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ فَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيتِهِ دَا وُدُ وَسُكُمْ وَ إِيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُ وَنَّ وَكَذَلِكَ بَغْرِي الْمُسْنِينُ اللهِ وَزَكِرِمَّا وَيَعْنِي وَعِيسَى وَالْكِ السَّ كُلُّمِنَ ٱلصَّالِ لِينَ ﴿ وَاسْمَعِيلُ وَالْسَعَ وَيُونَسُ وَلُوطاً وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَىٰ لَعَالِمَ لِنَ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِوْدُرِّيَّا بِهِمْ وَذُرِّيَّا بِهِمْ وَاجْوَانِهُمْ

وَاجْتَبِينَا هُمْ وَهَدَيْنَا هُمْ الْحَصَراطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ ذَاك هُدَى اللهِ مَهْدِي بِمِنْ لِيَكَ أَهُ مِنْ عِبَادِهُ وَلَوْ الشَّرِكُو الْحَيْطَ عَنْهُمْ مَا كَا نُوْايَعْلُونَ ﴿ أُولِئِكَ ٱلَّذِّ مَا يَنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْكُمْ وَالنَّبُوَّةَ فَإِنْ يَكُفُرْبِهَا هَوْلاً ۚ فَفَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوابِهَا بِكَا فِرِينَ ﴿ الْوَلِيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللهُ فَهُدْيُهُمُ اقْتَدِهُ قُلْلاَ ٱسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ اجْراً إِنْهُوالِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ أَ اللهُ عَلَيْهُ مَا فَدَرُوا اللهَ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ قَا لُوْا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ شَيْءٌ قُلْمَنْ أَنْزُلَ الْكِتَابَ الذِّي جَاءَ بِهُ مُوسَى نُورًا وَهُدَكَ لِلْتَاسِجُعُلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتَخْفُونَ كَبُيْرًا وَعُلِيتُمْ مَالُوْتُعَنَّلُوْ اَنْتُوْ وَلَا اَبَا وَكُا اللهُ تُمَالُونُ لَلهُ ثُمَّادُ رُهُمْ لَيْ خُوْضِهِ مِيلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِمَا ثِكَا ثُرَانُنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّفُ ٱلَّذِي اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ فِي رَأْمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَمًا وَٱلَّذِينَ لُوْمِنُوك بالْإِخْرَةَ يُؤَمِّنُونَ بِيرِ وَهُمْ عَلَى صَلَا بِهِ مِنْ فَكَا فِظُونَ اللَّهِ مُعَا فِظُونَ اللَّهِ مُعَا

وَمَنْ أَظْلُمُ مِينَ فَنَرْى عَلَى اللهُ كَذِبًا أَوْقَالَ الْوَحَى إِلَى وَلَمْ يُوحَ اليُّهِ سَنْ عُ وَمَنْ قَالَ سَأُ نِزِلُ مِثْ لَمَّا أَنْزَلَ لِلَّهُ وَلَوْ تَرَى آذِالِظَّالُونَ فِيغَكُمُ إِنَّا لُمُونِ وَالْمَلَيْكَ لُهُ بَاسِطُوا أَيْدُ بِهُ مُ أَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تَجْزُوْنَ عَذَابَ الْمُونِ بَمَاكُنْتُمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْراْ لِحَقّ وَكُنْتُهُ عَنْ إِيَاتِهِ سَنْ تَكْبُرُونَ ﴿ وَلَقَدُجْئِتُمُونَا فُرَادى حَمَا خَلَقْنَاكُمْ اوَّلَمْ مَ وَتَرَكْثُهُ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَلَاءً ظَهُورِكُوْ وَمَا نَرَى مَعَكُوْ شُفْعًا ؟ كُوْ ٱلَّذِينَ زَعْتُ مَا نَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوْأً لُقَدْ إِنْهُ طَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّعَنَّكُمْ مَاكُنْتُمْ تَرْعُمُونً الله إِنَّا لَلْهَ فَالِوَ الْحَبِّ وَٱلنَّوْيُ يُخْرِجُ الْحَيِّمِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمِيَّتِ مِنَا لَحَيْذِ لِكُمُ اللهُ فَالْنَهُ فَالْنَهُ فَالْفَالْأَصْبَاحَ وَجَعَلَ لَيْلَسَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَالْقَسَرَحُسْبَانًا وَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَرَيْزِالْعَلِيمِ إِنْ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْغُومُ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِهُ لَكُما يَا لُبِرِ وَالْلِحِ فَقَدْ فَصَدْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ بَعَ كُمُونَ ا

(A)(A)(A)

المورة الانعطاع

عَهِ فَعَلَيْهَا وَمَا الْإِعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ إِلَى وَكَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُ الْايَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسَ مَ وَلِيُبَتِينَهُ لِقَوْمِ بَعْلَمُونَ اِتَّبِعْ مَا الْوَجِي إِلَيْكَ مِزْرَبِكَ لَآلِهُ اللَّهُ أَهُو وَآيْمِ ضَعَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْسًاءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ بِوَكِيلِ اللهِ وَلاَ تَشُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَمِنْ دُونِ اللهِ فَيَسَنَّبُوا الله عَدْوًا بِغَيْرِعِلْمُ كَذَٰ لِكَ زَيَّنَا لِكُلُّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنِّبُّ فُهُمْ يَكِكُا فُلَيْعُلُونَ اللهِ وَاقْسَمُوا بِأَللهِ جَهْدَا يُمَا نِهِ مِ لَئِنْ جَاءَ تَهُمُ اللَّهُ لَيُؤْمِنُنَّ جُا قُلْ يَمَا الْاِياتُ عِنْ لَا لَهِ وَمَا يُشْغِرُكُمُ أَنَّهَ الْاَجَاءَ تُلاَيُؤُمِنُونَ الله وَنُقِلْبُ أَفْ كُنَّهُ مُ وَأَبْصَا رَهُمْ كَمَا لَهُ يُؤْمِنُوا بِمِ أَوَّلَ مَيَّةً وَنَدَرُهُمْ فِي طُغْيَا نِهُم يَعْمَهُونَ أَنِي وَلَوْانَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْلَيْكَةُ وَكُلِّمَهُ وُلْمُوْتَى وَحَسَرْنَا عَلَيْهِ وَكُلِّسَى فِيلًا مَا كَا نُوالِيُوْمِنُوا الْآأَنْ لَيْنَآءَ ٱللهُ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ يَعْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَجَعَلْنَا

وهوالذي نشأركم مِن نفس واحِدة فَسْ مَوْ وَسُودَ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْعَهُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي أَنْزَلُمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَالْحِرْجِبَ إِبْرِ نَبَاتَ كُلِّسَيْ فَا يَجِرُجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُوْجُ مِنْهُ حَبًّا مُمَرًا كِمَّا وَمِنَ ٱلنَّفِلْ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّا يِمِزْاعْنَا بِوَالْزَّيْوْنَ وَالْرِّمْانَ مُشْتِبِمَّا وَغَيْرُمُسْأَبِم أَنظُرُوا إِلَيْمُرُو إِذَا أَثْمُرُوبِينُعِهُ إِنَّ فِي ذَٰكِمُ لَا يَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ اللهِ وَجَعَلُواللهِ شَرَكًا ۚ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواللهُ بنهين وبناتٍ بِغَيْرِعِلْمُ سُبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَايِصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ كَنْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَق كُلُّ شَيْ وَهُوبِكُلِ شَيْ عِكِيْهُ اللهُ زُبِّكُمُ اللهُ زُبِّكُمْ لَا الْهَ إِلَّا هُوْخَالِقُ كُلِّ شَيٌّ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَيْكُمْ سَيٌّ وَكِيلٌ الأندركة الابضاروهويدرك الابضاروهواللطيف الْجَبِيرُ اللهِ قَدْجًاءَ كُونْصَالِرُمِنْ رَبِّكُو فَنَ الصَرَفَالِنَفْسِةِ وَمَنْ

( 120 ) 120 ) I = 0

المورة [العفلا

لِكُلِّ بَيِّ عَدُوًّا سَيَا طِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُ هُ الْحِيْضِ نْخُوفَ الْقُولِ عُرُوراً وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ الله وَلِيَصْغَالِيْهِ أَفْئِدَةُ ٱللَّهِ يَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَحْجَ وَلِيرْضُوْهُ وَلِيَقْتُرِفُواْ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿ اَفَعَنْ يُرَاللَّهِ إَيْنَجِيحَكُمَّا وَهُوَالْذِّي أَنْزُلُ إِلَيْكُوالْكِتَابَ مُفَصَّلًّا وَالَّذِّينَ الْمُؤْلِكِلَةَ يَعْ لَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقَّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتْرَينَ ا وَعَتَ كُلُتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْ لَّا لَا مُسَدِّلَ لِحَلِما يَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيْءُ ﴿ وَازْنَظِعْ ٱكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلِّونَكَ عَنْسَجِيلًا للهُ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَانْهُمْ اللَّهِ يَخْصُونَ اِنْ رَبُّكَ هُوَاعْلُمْ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلُمْ بِالْمُهْ تَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَا سُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّا مِرْمُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُوْ الْمَا نَاكُوا مِمَا ذُكِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلْكُمْ مَاحَهُ عَكَيْكُوْ اللَّهُ مَا الْضِطْرِ رَتُوالِيَّهُ وَانَّكَ ثِيرًا لَيُضِلُّونَ

بِا هُوَاتِهُمْ بِغَيْرِعِلْمُ إِنَّ رَبَّكِ هُوَاعْلَمْ بِالْعُتْدِينَ اللَّهِ وَذُرُوا ظَاهِمَ الْإِثْمِ وَمَا طِنَهُ أِنَّ ٱلدِّينَكِيْبِ وَنَا الْإِثْمَ سَيُحِزَّوْنَ بِمَا كَا نُوايَتْ بَرِفُونَ ﴿ وَلاَنَاكُلُوا مِمَا لَهُ يُذْكِرِ أَسْمُ اللَّهِ مُ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفِسْقُ وَإِزَّ السَّكَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا وْلِيَا يَهُمْ لِيُحَادِلُوكُمْ وَانْ الطَعْتُمُوهُ وْانْكُوْ لَشْرِكُونَ ﴿ الْوَمْنَ كَانَمْيِتًا فَاحْتَيْنَا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بُرُ فِي ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَكُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بَخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَا فِرِينَمَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْمَةً إِكَا بِرَجُمْ مِيهَا لِيَمْكُرُ وَافِيهًا وَمَا يَمْ كُرُونَ إِلَّا بِمَا نَفْشِهِ مِ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاذِاجَاءَتُهُمْ اَيْهُ قَالُوالَنْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْدُ مِن حَتَّى نُوْدُ مِنْ كُمَّا اُوتِي رُسُلُ اللهِ أَللهُ أَعْلَمُ حَيْثَ يَجْعَلُ رِسَاكُنَهُ مُسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَا جُرَمُواصَعَا رُعْنِكَاللهِ وَعَذَابُ شَدِيْد بِمَا كَا نُوا يَمْ كُرُونَ ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامْ وَمَنْ بُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ

المنفرة المانع على

صَدْرَهُ ضِيَّقًا حَجًا كَا نَمَّا يَصِّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءُ كَذَٰ إِلَى يَجْعَلُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰ ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيمًا الْرَّجْسَ عَلَىٰ الْمِنْ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَذَكُّرُونَ ﴿ لَمُ مُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمْ وَهُووَلِيَّهُمْ بِمَاكَا نُوالِعِ مَلُونَ ﴿ وَنُوْمَ عَيْثُ مُوْ جَمِيعاً يَا مَعْسَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكُثَّرُ ثُهُ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ الْوَلِيَّا وَهُمْمُ مِنَالْاِ نُسِرَّبُنَا أَشِيَتُمْتُعُ بَعَضْنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَ ٓ اَجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَلْتَ لَنَا قَالَ الْنَا رُمَنُولِكُوْخَالِدِينَ فِيهَا الْالْمَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُكَ حَكِيْهُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُولَى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بَمِا كَا نُوَا يَكْسِبُونَ ﴿ إِلَّا مَعْسَرَا بِحِنْ وَالْإِنْسِ الْمَ يَا نِحُهُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يُقَصُّونَ عَلَيْكُوْ أَيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُوْ لِقَاءَ يَوْمِكُوْهُ لَأَا عَالُوا شَهِدْ مَا عَلَى مَفْرُكَا وَغَرَبْهُ مُ الْكِيوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُ وا عَلَىٰ نَفْسِهِمِ أَنَّهُ مُكَانُوا كَا فِينَ ﴿ ذَٰ إِلَّ أَنْ لَوْ يَكُنْ رَبُّكَ مُولِكَ الْقُرْي بِظُيْمٍ وَاهْلُهَا غَا فِلُونَ ﴿ وَلِكُلَّ وَرَجَاتُ

١٤٩ عَمَاعُ مَاوُا

مِّمَا عَكَمِلُوا وَمَا رَبُّكِ بِغَا فِلعَّمَا يَصْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَيُّ ذُوالرَّحْيْرُ إِنْ يَسَا إِيدُ هِنْ كُوْ وَلَيَ شَغْلِفْ مِنْ بَعْدِ كُوْمَا يَشَاءُ كَا أَنْشَا كُوْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِ الْجَرِينَ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَا اَنْتُ مِبُعْ بِرَ فِي قُلْمَا قَوْمِ أَعَلُوا عَلَى مَكَا نَكُمُ الِّي عَامِلْفَسُوفَ تَعَ لَمُونِ مَنْ كُونُ لَهُ عَاقِبَهُ ٱلْلَّارِٰ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواللَّهِ مِّمَا ذَرَا مِنَ لَكُنْ وَالْاَنْعَامِ نصيباً فَقَا لَوْ اهْذَا لِلهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهْذَا لِشُرَكَا يَنَا فَاكَانَ لِشُرِكَا أِنْهُ مِ فَلا يَصِلُ إِلَى للهِ وَمَاكَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرِكَا زَهْمْ سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ فِي وَكُذَٰ لِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَالْمُشْرِكِيزَ فَتَ لَا وَلا دِهِمْ شُرَكًا وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكِبْسُوا عَلَيْهِ وبِينَهُ ولَوْشَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَمَا لُواهٰذِهِ أَنْعَامُ وَحُرْثُ جُجُرُ لَا يَطْعَمُهَ آلِا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ

صَادِ قِيزَ اللهِ وَمِنَ الْإِبِل ثُنَيْنِ وَمِنَ الْمَقَرَاثُنَيْنِ قُلْمِ اللَّهِ كُرُيْنِ حرَّمَ أَمُ الْأُنْشَكِيْنِ أَمَّا أَشْتَمَكَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْشَكِيْنِ آمُكُنْتُهُ شُهَكَآءَ إِذْ وَصِّيكُمُ اللهُ بِهَذَّا فَمَنْ أَظُمُ مِينَا فَنْرَى عَلَى اللهِ كَذِبًّا لِيُضِكَّ إِلنَّا سَبِغَيْرِعِلْمُ أَنَّاللَّهُ لَا يَهُ مِا لَقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فِي قُلْ آ إِجِدُ فِي مَا أُوْجِي إِلَّي مُحْرِّمًا عَلَى ظُعْمُهُ الْأَانْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْلَمْ خِنْزِرِ فَالِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِيقًا الْهِ لَالْغَيْرِ اللَّهُ بِيرِ فَيَوَا ضُطَّرَعَيْنَ الْعِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَجِيْهُ ﴿ وَعَلَىٰ لَذَينَهَا دُواحَرَمْنَا كُلُّهُ وَعُلَىٰ لَذِي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقِرَوَالْغَنَوِحُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ مُحْوَمَهُمَا الْأَمَاحَكُتْ ظُهُورُهُما أَوِالْكُوَايَا أَوْمَا انْحَلَطَ بِعَظْمُ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ فَإِنْ كُذَّ بُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُورَ حُمَّةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَيْرَدُ بَا سُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللهِ سَيَعُولُ ٱلَّذَينَ الشَّرَكُوا لَوْشًاءَ ٱللهُ مَآاَشُرُكُمَا وَلَا آبَا وَيُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْشِّئُ كُذٰلِكَ

أَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْ بِهِمْ بَمِكَا نُوايَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَّا وَانْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرِّكَاءُ سَيَجْ بِهِمِ وَصْفَهُمْ النَّهُ حَكِيْهُ عَلِيْهُ اللَّهِ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ فَالْوَا الْوَلَادَهُمْ سَفَهَّا بِغَيْرِعِلْم وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ افْتِرَاءً عَلَى ٱللهِ قَدْضَلُوا وَمَاكَا نُوا مُهْتَدِينَ فِي وَهُوَالَذِي أَنْسَا يَجْنَا يِهِ مَعْرُوسَايِت وَغَيْرُمَعْ وُشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا ٱكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّا نَهُ مَتَكَابِهَا وَغَيْرُهُ مَتَكَالِيمُ كُلُوا مِنْ كَمِو إِذَا أَثْرَ وَاتُواحَقُهُ يَوْمَرَحَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُواْلِنَّهُ لَا يَحِبُ الْسُرِفِيزُ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ وَلا نَبْتَعُوا خُطُواتِ الشَيْطَارِ اللَّهُ لَكُمْ عَدُ وْمُبِينٌ اللَّهِ مَانِيةَ الْوَاجِ مِنَ ٱلضَّانِ النَّانِ وَمِنَ الْمَعْنِ النَّيْرِ قُلْ اللَّهِ كُن حَرَّمَ المِ الْأُنشِينِ آمَّا أَشْتَكَتُ عَلَيْهِ إَرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ نَبِّوْنِي بِعِيْلِمِ ازْكُنْتُمْ

وَبِعَهْدِ اللهِ الْوَفُو أَذَٰلِكُمْ وَصَيْكُمْ بِرِلْعَلَكُمْ نَدْكُمُ وَنْ اللَّهُ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُنْ تَبِقِيماً فَا تَبِعُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَيكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ثُمَّ أَمَّيْنَا مُوسَى أَلِكًا بَ ثَمَامًا عَلَى أَلَدِ كَاحْسَنَ وَتَفَصِيلًا الحُكِلْ شَيْ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَعَلَهُ مُ بِلَقِآءَ رَبَّهُم يُوْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا كِمَّا ثِنَ لْنَاهُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَاتَّقُوالْعَلَّكُمْ تُرْحَوُنُ الْعَانُ لَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِتَا الْعَلَى الْفَكَانُ فَعَلَى الْفَكَانُونِ مَبْلِنَا وَانْ كُنَّا عَنْدِ رَاسَتِهِ مِلْعَا فِلِينِّ ﴿ آوَتُعُولُوالُوالْأَالْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَا بُكُنَّا آهَدَى مِنْهُ وَقَدْجًاء كُوْبِيَّتُهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلُمْ مِمَنْ كُذَّبَ إِلَا يَاتِ ٱللهِ وَصَدَفَعَنْهَا سَجْزِي أَلَّذِينَ بِصَدْدِ فُونَ عَنْ أَيَا تِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بَمَا كَا نُوا يَصْدِفُونَ ﴿ هَلْ مَنْظُرُونَ الْآَانُ فَالْتِيَهُمُ ٱلْلَئِكَهُ ۗ ٱوْمَا يَيَ رَبُكَ أَوْمَا فِي يَعِضُ إِي مِ رَبِكُ يَوْمَ مَا بِي بَعْضُ الْمَاتِ رَبِكُ مِنْ أَي بَعْضُ الْمَاتِ رَبِك

كَذَّبَ ٱلَّهِ يَنَ مِنْ قَبْلِهِ مِحَتَّىٰ ذَا قُوا بَاْسَنَّا قُلْهَلْعِنْدَ كُرُ مِنْعِيْلِم فَغُرْجُونُ لَنَا أَنْ تَتَبِعُونَ الْإِلَا ٱلظَّنَ وَانِ اَنْتُمْ الِّا تَخْرُصُونَ الْعَالَمُ الْعَلَمُ الْأَتَحْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْجُيِّةُ الْبَالِغَةُ فَلُوْسَاءَ لَهَذَيكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْهَ لُمَّ شُهَدًاء كُمُ ٱلذِّينَ مَيثُهَدُونَ ٱنَّاللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِإِيَانِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْعَ وَهُمْ بَرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالْمُ اللَّهِ عَالْم تَعَالُوْااَ تُلْمَاحَنَمَ رَبُّكُمْ عَكَيْكُوْ اللَّا تُشْرِكُوا بُ فِي شَيًّا وَمِاْلُوَالِدَ بْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُ لُوا الْولادَكُمْ مِنْ الْمِلا فِي خُنُ مَرْزُقَكُمْ وَإِيَّا هُمْ مُ وَلَا نَقْرَبُوا الْفَوَاحِسَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا نَقْنُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلبَّيَحْرَمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحِقِّدْ لِكُمْ وَصِّيكُمْ بِهِ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ لِكُلَّمُ تَعَ قِلُونَ ﴿ وَلاَنْقُرَبُوا مَالَ الْبِيَدِ إِلَّا إِنَّا لِنَّى هِيَ حَسَنُ حَتَى يَهْ لُغَ ٱشْدَهُ وَاوْفُوا الكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالِْقِسْظِ لَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مْ فَاعْدِلُوا وَلُوْكَانَ ذَا قُرْدَى

ولف الأفعل

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَوْ تَكُنْ الْمَنتُ مِنْ قَبُ لَ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلُ انْنَظِرُ وَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَ قُوادِينَهُمْ وَكَا نُواشِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَيَّا لَلَّهِ تُرْتَئِبَهُمْ بِيَّا كَا نُوا يَفْ عَلُونَ ﴿ مَنْجَآءَ بِالْحِسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ لَمْنَا لِمَّا وَمَنْجَاءَ بِالْسِيِّئَةِ فَلا يُجْزِي آلِا مِثْلَهَا وَهُولا يُظْلُونَ ١ قُلُ الْبَيْ هَذَ بِي رَبِّي إِلْ صِرَاطِ مُسْتَبَقِيْدِدِينَ عِيمًا مِلَةَ الْبِرْهِيَمَ جَنِيفًا وَمَا كَا زَمِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا قُوْانَ صَلابِي وَنُسُكِي وَعُيْاً يَ وَمُمَا بِي لِلهِ رَبِ الْعَالَمِيزُ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَ لِكَ أُمْرَتُ وَانَا إِوَّلُ الْمُسْلِينَ ﴿ قُلْ اَغَيْرًا لِلْهِ اَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُ كُلِّشَى ۚ وَلاَ تَكْسِبُ كُلْ فَشِ لِإِ عَلَيْها ۚ وَلاَ نِزِرُ وَازِرَهُ وِزْرَا خُرْكَ تُمَّالِي رَبِّكُمْ مُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنَكُمْ بَكِكُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ وَهُواْلَذِّكَ جَعَلَكُمْ خَلْا يَفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَا تِلْمِيلُوكُمْ فِهَا الْيَكُو الْزِرَبَاكَ سَرِيعُ الْعِيقَائِ وَالْيَهُ لَعَ فُورُرَجِيْهِ ١

سُوَيَةُ الْأَعْلُوفَ كِيْرُوفِي مِالْأَرْفِ مِلْتُ الْحِيلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا المَصَرِّ كَمَا بُن أَنْ لِالنَّكَ فَلا يَكُنْ فِصَدْ رِكَ حَرَجٌ مِنْ لُهُ لِنُنذِرَبِهِ وَذِكُرُى لِلْوُسْنِينَ ﴿ أُبِّبِعُوا مَا أُنِّزُلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُو وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِم اللَّهِ اللَّهِ مَالْدَكُونَ ٧ وَكُوْمِنْ قَرْبُهِ آهُلَكُنَا هَا فِجَآءَ هَا بَاسْنَابِيَانًا أَوْهُمُ فَآلِلُونَ ﴿ فَلَا كَانَ دَعُولِهُمُ الْحِجَاءَ هُمْ بَا سُنَا الْأَانَّ الْوَالْقَالُوالْقَالُكَا ظَالِمِينَ اللَّهِ فَلَنَسْتَكُنَّا لُذِّينَا رُسِكَ إِينَهْ وَلَنَسْتَكُنَّا لُمُسْكِينً الله فَلْنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بعِلْم وَمَا كُمَّا غَالِبَينَ الله وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ إِلْحِقُ هَنْ قَفْلَتْ مَوَا زِينَهُ فَاوْلِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَرْخَقَتْ مَوَا زِنْنُهُ فَا وَلِيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوااً نَفْسُهُ مِيكًا كَا فُوا إِيَا يَنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مُكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعْلْنَالَكُمْ فِهَامَعَا بِشَوْلَهِ إِلَّهُمَا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُونَ مُرْصَوِّرُنَّاكُمْ

شَوْرُةُ الْأَعْرُافِيُ

تُمْ قُلْنَا لِلْكَانِكَةِ الْبُحِدُ والْادَمْ فَسَجَدُ وَالِآلِ الْبِلِسُ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ اللَّهِ قَالَمَامَنَعَكَ ٱلْأَنْسِيمُ دَاذِامُرْبُكُ قَالَانَا إِخْرْمُ مِنْهُ خَلَقْتَ بَيْ مِنْ فَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ اللهِ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ نَنْكَ بَرَفِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ لَصَّاغِ بِيَ قَالَ إِنْظِرْ فِي إِلَى وَمْ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَا لَمُنْظُرِيَ ﴿ قَالَ فِيمَا أَغُونِتُنَى لاَ قَعْدُ ذَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمُ تُمَرَّلَانِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنِ إِيدِيهِمِ وَمِنْ خَلْفِهِمِ وَعَنْ أَيْا بَهُ وَعَنْ أَيْلِهُمْ وَلَا بِجَـُدُ أَكْثَرُهُمْ سُلَاكِهِ بِنَ ۞ قَالَ إِنْ رُجْ مِنْهَا مَذُوْمًا مَدْخُورًا لَنْ بِعَكَ مِنْهُ وَلاَمْكُنَّ جَهَنَّهُ مِنْكُوْ اجْمَعِينَ فِي وَلَا ادْمُ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْكِنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْمَا وَلاَ فَقُرُا هٰذِهِ ٱلشَّجَى ۗ فَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُ ٱلسَّيْطَازُ لِيُبْدِي لَهُ مَا مَا وُرِي عَنْهُ مَا مِنْ سُوْا تِهِ مَا وَقَالَ مَا نَهْ لِكُمَا رُبُّكُمْ عَنْهٰذِهِ ٱلشَّبَحَةِ إِلَا أَنْ كُونَا مَلْكِيْزِا وْتَكُونَا مِنَا كُولَا مِنَا كُولِدِينَ

وَاقُلْ لَكُمَّ إِنَّ السَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوْمُبِينِ فَالْارَبِّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَعَنْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا لِكَاسِرِينَ ا قَالَ الْهِ بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْارْضِ مُسْتَقَرَّ وَمَتَاعُ الْحِيرِ ١ قَالَ فِيهَا تَحِيُّوْنَ وَفِهَا مُوتُوْزَ وَمِنْهَا تُخْرُجُونَ ﴿ يَا بَخِادَمَ قَدْ أَنْزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سُوْاتِكُمْ \* وَرِينًا أُولِهَا سُ التَّقُوٰي ذَٰ لِكَ خَيْرُ ذَٰ لِكَ مِنْ الْاَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١ إِنَّا دَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُكُمّاً أَخْرَجَ الْوَكُوْمِزَ لِلْبَيْعَ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيرُيُهَا سَوْاتِهِمًا اِنَّهُ يَرِيْكُمْ هُوَوَقِبَكُهُ مِنْحَيْثُ لَا مَرُوْنَهُمّْ انَّاجَعْلْنَا السَّيَاطِينَ ٱولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَّةً قَالُواْ وَجَدْنَا

وَقَاسَمُهُمَا إِنِّيكُما لِمَنْ النَّاصِينَ اللَّهِ فَدَيْهُمَا بِغُرُورِفَكُمَّا

ذَافَا ٱلشَّيْرَةِ مَدَتْ لَهُ مَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَحْضِفَا نِعَكَمْمَا

مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَا دِيهُ كَمَا رَبُهُ كَمَّا الْوُا نَهُكُمَّا عَنْ بِلْكُمَّا السَّجَرَةِ

المعرفة الأعراب

عَلَيْهَا أَبَاءَ نَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَا مُرْبِا لِفَيْشَاءُ أَنْفُولُونَ عَلَىٰ اللهِ مَا لَا تَعَدُّلُونَ ﴿ قُلْ اَمْرَدَةِ بِإِنْ لَقِسْطِ وَاقْبِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسِّعِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَابِدًا كُرْتَعُودُونَ الله فَرَيقًا هَذَى وَفَهِ بِقِيًّا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلا لَهُ إِنَّهُمُ الْتَخَذُوا الْشَيَاطِينَا فَلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَا نَهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَخَا دَمَ خُذُوا زِينَنَكُمْ عِنْدُكُلِّي مَسِيْدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُواْ اِتَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ فِينَّ فِي قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطِّيّبَا يِمِنَ الرِّرْقِ قُلْهِي لِلَّذِينَ الْمَنُوا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِكِيمَةِ كَذَٰ لِكَ نَفْصِّلُ الْإِيَاتِ لِقَوْمٍ بَعَلَمُونَ ﴿ قُلْ أَيَّا حَرَّمَ رَبِّكَالْفُوَاحِشَ مَاظَهُرَمْنِهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْرُوَالْبَغَيَغِيْرِلْلُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِأَيلُهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطاً نَا وَأَنْ تَفُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْنَكُمُونَ ﴿ وَلِكُلِّلُ مَهِ آجُلُّ فَإِذَا جَآءً أَجَلُّهُ هُلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ يَابَخَادُمَ إِمَّا يَا بِتَالَمُ رُسُلُمْنِكُمْ

يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ اللَّا تِي هَنِ اللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُمِ وَلَا هُمْ يَعْزَفُونَ ٧٥ وَٱلدِّينَكَذَّبُوا بِإِيارِينَا وَالَّهِ عَلَيْمُ وُاعَنْهَا أُولَٰذِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَمَنْ اَظُلُّمْ مِينًا فْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْكَذَب إِلَا يَهِ أُولَئِكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِنَالِكِمَا بِحَمِّا ذِكَامَاءُ تُهُمْ رُسُلُنَا يَنُوقُونَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلَّوُاعَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهُمِ ٱنَّهُمْ كَانُواكَا فِرِينَ ﴿ قَالَا يُرْخُلُوا فِي أَمْ مَا فَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَا بِعِنَ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِكُلُمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَ أَخَي إِذَا أَذَا رَكُو إِفِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِيهُمْ لِا وُلِيهُمْ رَبِّنَا هَوُ لَاءِ اَضَلُونَا فَانِهِمْ عَذَا بًا ضِعْفًا مِزَالْتَ إِنَّا لَيَكُلِّضِعْفُ وَلِكُنْ لَا مَعْ لَمُونَ ﴿ وَقَالَتْ الْوَلِيهُ مُ لِأُخْرِيهُمْ فَمَاكَا نَكُمْ عَكَيْنَا مِنْ فَضْ لِلْهَذُوقَهُ الْعَذَابِ بَمَا كُنْتُمْ تَكُثِبُونَ ١ إِنَّالَّهَ بَنَ كَذَّبُوا بِا يَا تِنَا وَٱنْ يُنْكُبُرُوا عَنْهَا لَا تُعْنَيْحُ لَمُ هُ ٱبْوَابُ ٱلسَّمَاء

17.

يقضود

109



وَلا يَدْ خُلُونَا لِحَتَّ لَهُ حَتَّى يَلِمُ الْجَلُّ فِي سَمِ لِلْيَا لِمْ وَكَذَٰ لِلَّ بَعِزْعُا لْمُجْرِمَيْنَ الْهُ مُنْجَهُم مِنْجَهُم مِنْ اللهُ وَمِنْ فَوْقِهِ مِعَوَاشٍ وَكَذَٰ لِكَ جَرْعَ ٱلظَّالِمِينَ وَٱلْذِينَ الْمَنُوا وَعِلُوا الْصَالِحَاتِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسُعَهُ الْوَلَيْكُ اَصْحَابُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهُمْ مِنْ عَلَّ جَرْي مِنْ يَحِتْهِ وَالْأَنْهَ الْوَفَا لُواالْكِذُ لِلَّهِ الَّذِي هَذِينَا لِهِ لَا وَمَاكْنَا لِنَهْ مُذِي كُولًا أَنْهَ لَيِنَا ٱللهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رِبْنَا بِالْحَقِّ وَنُودُ وَاأَنْ لِلْكُمْ الْجِنَّةُ اُورِتْمُوهَا بِمَاكُنْتُومْ مُعْلُونَ ﴿ وَمَادَى صَحَالُ لِلْنَّهُ اَصْحَالَ لَنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْ نَا مَا وَعَدَ نَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدِّيُّهُمْ اَوْعَدَ رُبُّكُمْ حَقًّا قَا لُوا نَعُمْ فَاذَ نَمُودُ ثَرَبَيْنَهُ وَٱنْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يَن يَصُدُ وَنَعَنْ سِيلَ للهِ وَيَنْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بالْإِخْرَةِكَافِرُونُ اللهِ وَبَيْنَهُ مَاجِجَابُ وَعَلَىٰ لاَعْرَافِ رِجَاكُ يَعْ فُونَ كُلَّا بِسِيمْ فَهُ وَفَادَوْا اصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَهُ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطِمْعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ آبْصًا رُهُمْ

شُوْرُةُ ٱلْأَعْلَاثُ

وَصَلَّعَنْهُ مُمَاكَا نُوايَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِّي كَفَالْسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامُ تُواسْتُوى عَلَىٰ العَرْشِ الْغُبْتِي ٱلَّهُ لَا لَنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبْيِثًا وَٱلسَّمْسَ وَالْقَهَرَوَالْنِجُومَ مُسَخَّراتِ مِا مْرُواَلْلُهُ الْكَلْقُ وَالْاَمْرُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَدْعُوارَبِّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيةً إِنَّهُ لاَيْحِتُ الْمُعْدَدِينَ ﴿ وَلاَنْفُسْدُ وَافِيالاَرْضِ بعُدَاصِلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَظَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرَيْبُ مِنَا لَحَيْنَ بِينَ ﴿ وَهُوالَّذِي رُسِلُ إِلَّا مَاحَ بُشِّرًا بِينَ مَدِّي تَحْمَتُهُ وَحَتَّا ذِأَ ٱ قَلْتُ سَحَاً بَا نِقَالًا سُقْنَا وُلِبَلَدِ مَيِّتٍ فَا نُزَلْنَا بِمِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّلُ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ خَيْجُ الْمُوتَى لَعَلَكُمْ نَدَكَ رُونَ ٧٥ وَالْبَلَدُ الطِّيِّتُ يَخْرُجُ نَبَا تُهُ بِاذْ نِرَبِّمُ وَالْبُّكَ خَبْ لَايَخْرُجُ إِلَّانَكِ عَلَّا كَذَلِكَ نَصْرُفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ لَقَدْ ارْسَلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِ فَفَالَ مَا قَوْمِ اعْبُدُوا ٱلله مَالَكُمُ مِنْ الهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عُذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ الله

قَالَاْلَلَا مُنْ قَوْمِهِ إِنَّالَلَا لَيْ فِي فَلَا لِمُن لِي اللَّهُ اللَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِيلُولَا اللَّهُ اللَّا اللّ كَسْ بِضَلَا لَهُ وَلِكُبِيِّ رَسُولُ مِزْ رَبِّالِعَا لِمَينَ ٧٠ الْبُلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَيْضَحُ لَكُمْ وَأَيْهَمُ مِنَ اللهِ مَالاً تَعْسَلُونَ ١ اَوَعِجْبْتُ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْهُمِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِمْنِكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فِي فَكَذَّبُوهُ فَا نَجِينًا هُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِالْفُلْكِ وَاعْمَ فَمَا الَّذِّينَ كَذَّ بُوامِا يَا نِنَا إِنَّهُ مُكَانُوا قَوْمًا عَمِينً وَالْيَعَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَقُونَ ﴿ قَالَالْلَا أَلَدَينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّالْمَرْلِكَ فِيسَفَاهَةٍ وَالَّالْنَظُنُّكَ مِنَالَكَادِبِينَ ﴿ قَالَ يَافَوْمُ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنَا لِكُمْ فَاصِحُ أَمِينِ الْحَجْبُ وَأَنْجَاءَكُمْ ذِكْنُ مِنْ رَبِّهُ عَلَى رَجُلِ مِنْكُوْ لِيُنْذِرَّكُوْ وَاذْكُرُ وَالْذَجَعَكُمُ خُلَفًا وَمِنْ مَعْدِ قَوْمِ نَوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْكُلْقِ مَضِطَةً فَاذْكُرُوا

شِوْرَةُ (الْعَلَافِلُ

الْاءَ اللهِ لَعَلَكُمْ تَقُنْ لِحُونَ اللهِ قَالُوا آجْئِتَ النَّعْبُ دَاللَّهُ وَحُدَهُ وَنَدَرَمَاكَانَ بِعَبُدُابًا وَنَا فَا ثِنَا بِمَا يَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رُجْسُ وَعَضَرَبُّ الْجَادِلُونَجُ فِي أَسْمَاءٍ سَمَّي مُوْهَا أَنْمُ وَآبَا وَكُوْمَا مَنْ لَاللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَأَنْظِرُوا إِنَّهُ مَكُمْ مِنَالْمُنْظِينَ اللَّهِ فَأَنْجِينًا هُ وَٱلدِّنَهُ عَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَالَةِ يَنَكَذَّ بُوا بِا يَا يَنَا وَمَا كَا نُوا مُؤْمِنِيزً الله وَالْ مُودَاحَا هُمْ صَالِما قَالَ يَا قَوْمِاعْتُ دُواا للهُ مَالكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ قَدْجًاءً تَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَا قَرَّاللهِ لَكُمْ ايَّهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي رَضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاتِ ٱللهُ ١ وَأَذَكُو الدُّجَعَلَكُمْ خُلُفًاءً مِنْ يَعَدْعَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِياْلاَرْضِ تَعِينَ ذُونَمِنْ سُهُولِما قَصُورًا وَتَغِينُونَا إِلِجَالَ بُيُوتًا فَأَذْكُرُوا الْآءَ ٱللهِ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدٍ يَرَكُ فَأَلَّا وَالْأَرْضِ مُفْسِدٍ يَرَكُ فَأَ الْلَا أَلَّهُ مِنَا شِيتَكْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ أَسِيتُضْعِفُوا لِمَنْ أَمَنَ

مِنْهُ مُا تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِمًا مُرْسَلُ مِنْ رَبِّمْ قَالُوْ آلِنَّا بَمِ آرُسِلَهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ الْسَتَكُبَرُ وَالَّا إِلَّهُ كَا مَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿ فَكَ قَرُوا ٱلنَّا قَذَ وَعَتُوا عَنْ اَمْرُبِّهُمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ أُنْفِتَ الْمِالْعَيْدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَا لْمُرْسَلِينَ فَالْحَدْثُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَارْصِبْعُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴿ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ كَا فَوْمِ لَقَدْ أَبْلُغَنْ كُمْ رِسَالُهَ رَبِّي وَنَصَعَتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا يَجْتُونَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱلَّا تُونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَالْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ لَنَا تُونَا أَلِرِّجَالَ سَهُوةً مِنْ دُونِ النِّسَاءُ بْلَانْتُهُ قَوْمُ مُسْرِفُونَ اللهِ وَمَاكَا زَجُوابَ قَوْمِهِ اللَّاأَنْ قَا لُوْ الْحُرِجُوهُمْ مِنْ قَرْبَكُمْ أَ إِنَّهُ مُ أَنَا شُرِيَطَهُمُ وِنَ ﴿ فَأَنْجَيْنَا هُ وَاهْلُهُ إِلَّا امْرَاتَهُ ۗ كَانَتْ مِزَالْغَابِينَ ﴿ وَامْطُنْهَا عَلَيْهِ مِمَطًا فَأَنْظُ كَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الْمُخْرِمِينَ ﴿ وَالْمَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمٍ

رَبِّنَا إِفْخُ بْيْنَنَا وَمَبْنَ فَوْمْنَا بِأَلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُالْفَا تِجِيزَ ﴾ وَقَالَالْلَا أَلَدِّينَ كَفَرُوامِنْ قَوْمِهِ لِلَّإِنَّا تَبَعْتُ مْشْعَيْبًا اِنَّكُمْ \* إِذَّا لَهُ إِسْرُونَ فَ فَأَخَذَتْهُ مُالَّجْفَةُ فَآ يِسْعُوا فِدَارِهِمْ جَا بِمِينَ اللَّهُ مِن مَكَدَّبُواشُعَيْمًا كَأَنْ لَوْ يَغْنُواْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعْبِيا كَا نُواهُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِلَقَ دُ أَبْلَغْنُكُمُ رُسَالاتِ رَبِّي وَنصَحْتُ كُمُّ فَكَيْفُ اسْي عَلَى قَوْمِ كَا فِرِينَ ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَبِي الْأَأْخَذْنَا اَهَا هَا إِنْ إِنَّا سَاءَ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَهُ مُ يَضَّرَعُونَ فَ ثُمَّ لَذَا لَا اللَّهُ اللَّ مَكَانَا لُسَيِّينَة الْحَسَنَةَ حَتَىٰ عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّلَا بَآءَنَا الضِّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَا هُونَغِتَةً وَهُولًا يَشْعُرُونَ وَلَوْاَنَّ اهْلَ الْقُرْيَ الْمَنُوا وَأَتَّقُوْ الْفَكِنَّ عَلَيْهِ مِرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِكِنْ كَذَّبُواْ فَاخَذْنَا هُرْ بَمِا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَا مِنَاهُ ۚ كُلْ لَقُرِي أَنْ يَا نِسَهُ مُ بَا سُنَا بَيَانًا وَهُوْ نَا يُونِ اللَّهِ اللَّهِ

اعُبُدُوا الله مَالِكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْنُ قُدْجًاءَ تُكُونِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُواالْكَيْلَوَالْبِيزَانَ وَلَا بَيْخُسُواالْتَ اسَ الشَيَاءَ هُمُ وَلاَ تَفُشِدُ وافِي الْاَرْضِ بَعْدَ اصْلاحِهَا ذَلِكُوْ خَيْرُكُوْ انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الله وَلانقَتْعُدُوابِكُلِّصِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلُ للهِ مَنْ مَرَبِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْ كُرُوا إِذْكُنْ تُمْ قَلِيلًا فَكَ تُرَكُمْ وَالْفُرُواكِيْفَكَانَعَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهَ وَانْكَا نَطَآئِفَةٌ مِنْكُوا مَنُوا بِالدِّيَ آرْسِلْتُ بِهُ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى كَيْكُمْ ٱللَّهُ بَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْكَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه قَالَالْكُلُّ ٱلْذِينَاسْتَكُيْرُوامِنْ قَوْمِهِ لَنَخْ جَنَكَ يَاشْعَيْبُ وَالَّذِينَ الْمَنُوامَعَكَ مِنْ قَرْبِيِّنَا أَوْلَنَعُودُنَّ فِي مِلَّنِيًّا فَالْاَوَلُوكُمَّا كَارِهِيزَ ﴿ فَانَعُوا فَفَرَيْنَا عَلَىٰ لَلْهِ كَذِبًا إِنْعُدْنَا فِي مِلْنِكُمْ بَعْدَادْ نَجِينَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنْ نَعُودَ فِي آلِا آنْ يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّنَ وَسِعَ رَبُّنَا كُلِّسَيْ عِلْمًا عَلَي اللهِ تَوَكَّلْنَا اللهِ تَوَكَّلْنَا اللهِ تَوَكَّلْنَا اللهِ

شُبُ إِنْ مُبِينَ اللَّهُ وَمَرْعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي سُضًا } لِلتَّاظِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ قَالَالْمَلَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرْ عَلِيتُمْ عَلَى يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَانَا مُرُونَ فَ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآرِسِلْ فِي الْمَدَ آئِنِ حَاشِرِيَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَاجْرًا إِنْكُمَّا نَخُنُ لْغَالِبِينَ اللهُ قَالَ نَعَمْ وَانِّكُوْ لَمِنَ الْمُقَدِّبِينَ اللهِ قَالُوْ الْمَامُوسَى إَمَّا أَذْ تُلْقِي وَالِمَا أَنْ كُونَ خُنُ لْلُقْتِينَ ﴿ قَالَ الْقُوْا فَلَمَا ٱلْقُواْ فَلَمَا ٱلْقُواْسَحُ وَا اَعْيُرَالْكَ إِسَوَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآوُ بِسِيْعِ عَظِيمٍ اللهِ وَأَوْحَيْنَا الى مُوسَى أَنْ الَوْ عَصَاكَ قَادَا هِ تَلْقَفَ مَا يَاْ فِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَهَا كَا نُوايَعْ مَلُونَ ﴿ فَعُلْبُوا هُنَا لِكَ وَانْفَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿ وَإِلْوَا لَسَعَ أَهُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالُوْا مَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينُ اللَّهِ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَنْتُمْ بِهِ قَتَ إِنَّا ذَنَ لَكُوْ إِنَّهِ لَكُنَّ مِكُنَّ مُونُ فِي الْلَهِ بِنَهِ لِخُنْجُوا

اَوَامِنَاهُ مُلِالْفُرِيَ أَنْ يَا يَهُمْ مَا سُنَاضُعِي وَهُمْ مُلْعِبُونَ ١ اَ فَاكِمنُوا مَكْ رَاللَّهِ فَلا يَا مَنُمَكُرًا للهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اَوَا مَهُ مِدْ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِزْ بَعَثْدِ إَهْلِهَا ٱنْلُوْلَسَّاءُ اَصَبْنَا هُوْبِدُ نُوبِهِ مِ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُولًا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْفُتْرِي نَفْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكَ مِنْ أَنْكُ مِنْ الْبِينَاتِ فَمَاكَا فُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَّبُوا مِنْ قَبُلُ كَذَلِكَ يَطْبِعُ اللهُ عَلْى قُلُوبُ إِلَكَا فِي نَ ﴿ وَمَا وَجَدْ نَا لِأَتْ يُرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا اكْتُرَهُمْ لِفَاسِقِيزَ اللهُ تُوبِعِثْنَا مِنْ بَعِدِهِمْ مُوسَى بِالْ يَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِائِمِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْكَفْ كَانَعَاقِبَةُ الْمُنْسِدِينَ اللهُ وَفَالَمُوسَى الفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ حَقِيقَ عَلَى أَنْ لِإِلَا قُولَ عَلَى اللهِ الْآ الْحَقُّ أَدْجَتُ كُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهُ فَآرِ سُلْمَعِي بَنِي سِرَآئِلٌ ﴿ قَالَ إِنْ كُنْكَجِئَتَ بِايَةِ فَاتِ بِمَا آنْكُنْ مِنَ الصَّادِةِينَ ﴿ فَإِلَّهِ عَصَاهُ فَإِذَاهِ

سورة (لاعراف

مِنْهَا الْهُلَهَأُ فَسَوْفَ مَعْلُونَ اللهِ لَا فَطِّعَنَّ الدِّكُونُ وَارْجُلُكُونُ مِنْ خِلا فِ ثُمَّ لا صُلِبَنَّكُ مُ الجُمْعَ بِنَ الْوَالِيَّا الْيُرِبِّنَا مُنْقِلَبُونَ ﴿ وَمَانَنْفِتُ مِنَّا الْأَأَنْ أَنْ أَمَّا إِلَا مَنْ الْمَاتِ رَبِّنَا لَلْأَجَاءَ تُنَا رَبُّنَا إِفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرً وَتُوَفِّنَا مُسْلِمِينَ اللهِ وَقَالَالْلَا أَمْنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْدَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَالْمِتَكُ قَالَ سَنْتَقِيَّلُ إِنَّاءَ هُرُونَسْتَحْ بِإِنَّاءَ هُمْ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَاهِمُونَ ﴿ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱلسِّتَعِينُوا بِٱللَّهِ مُ وَاصِرُوا إِنَّا لارْضَ للهِ يُورِثُهَا مَنْ لَيْكَ أَمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لْلِنُقُينَ اللهِ قَالُوَ الوَدِينَا مِنْ قَبْ لِأَنْ فَا ثِينَا وَمِنْ عَدْ مَاجْئِنَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُوْ أَنْ يُهُلِكَ عَدُ وَكُوْ وَسَنَّعَ لِلْفَكُ وَفِي الْأَرْضِ فَيْنْظُرُكُيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا الَّ فِرْعُونَ بِالِّسِينِ وَنَقُومِ إِلَا الْمُعَالِدَ لَعَلَهُ مُ يَذَكُّ وُنَ ١٠ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهُذِهِ وَإِنْ تَصِّبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيِّرُوا بَمُوسَى

وَمَنْ مَعْهُ اللَّهِ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ اكْثُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الله وَقَالُوامَهُمَا تَأْتِنَا بِهُ مِنْ اللَّهِ لِلسَّعَ يَا بِهُ الْمَا فَعَنْ لَكَ بُمُوْمِنِينَ اللهِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُ وَالطُّوفَانَ وَأَلْحَكَ دَوَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِعَ وَالدَّمَ إِيَاتِ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَفَا لُواْ يَا مُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَكَ بِمَا عَهِدَعِنْ دَكُ لَيْنُ كَشَعَنْ عَنَا الْرِجْزَلْنُوْمِيْنَ لَك وَلَنُرْسِكِنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَائِلٌ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْنَ إِلَى جَلِهُمْ بَالغِوْهُ إِذَا هُرْيِنَكُثُونَ ﴿ فَانْتَعَمّْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنَا هُوْ فِي الْيَهِم بَا تَهُمْ كَذَّ بُوا بِاياتِنا وَكَا نُواعَنْهَا عَا فِلْينَ الله وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الذِّينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِفَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلبِّي بَارَكْنَا فِيهَا وَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْلُسُنْ عَلَى بَخَاسِرَ إِبْلَ بِهَا صَبَرُواْ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ بَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَا نُوا يَعُرْشُونَ ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيَ آسِ رَايُلُ الْحَنَ

يُسْوِّرُهُ الْأَعْلِفِكَ

فَأَرِنُواْ عَلَى قَوْمِ مَعْ كُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَمُنْمَ قَالُوا يَا مُوسَى إَجْعَلُ لَنَا الْمَاكُمْ الْمُمَّالِمَةُ مَا لَا إِنَّكُمْ قَوْمُرَجَعْ لَوْنَ ﴿ إِنَّا هَوُ لَا وَ مُتَ بَرْما هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُما كَا نُوايَعْ مَلُونَ ﴿ قَالَا غَرُ اللَّهِ ٱبْغِيكُوْ الْما وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَاذْا نَجْيَنْنَاكُمْ مِنْ لِ فِي عُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَدَاجِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَلَيْتَ عَيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَهُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَوَاعَدْنَا مُوسَى لَلْتِينَ لَيْلَةً وَاتَّمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتُمَّ مِيقَاتُ رِبِّم ٱرْبَعَ إِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِآجِيهِ هُرُوزَا خِلُفْنِي فِي قُوْمِي وَأَضِلِ وَلاَتَتَبِعْ سَبِيلِ الْمُنْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ ارْبَى أَيْظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَرِينِي وَلَكِنِ انْظُرْ اِلْمَا بُجِكُ فَا نِا سُتَقَرِّمَكَا نَهُ فَسَوْفَ تَرِيبُ فَكَمَّا جَلِّي رَبُّهُ للْجَالِجَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّمُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَسُبْحَا نَكَ تُبْتُ النَّكَ وَانَا إِوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ مَا مُوسَى إِنَّهِ

أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى لَنَّا سِبِسَالاَتِي وَكِلا بِي فَخُذْ مَا أَمَّيْتُكَ وَكُنْ مِزَ ٱلنَّاكُرِينَ ﴿ وَكُنَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْكُلِّكُمْ اللَّهُ عِنْكُلِّكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّ مَوْعِظَةً وَتَقَصْبِيلًا لِكُلِّ شَيْعَ فِنْدُهَا بِقُوَّةٍ وَالْمُ فَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْ وُرِيكُمْ دَارَالْفَاسِمِينَ السَّارَضِ فُعَنْ لَا لِكَ الَّذِينَ يَنْكَ بَرُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرِ الْكِتِّي وَانْ يَرَوا كُلَّا يَهِ لَايُؤْمِنُوا مِمَّا وَانْ يَرَوْاسَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَعَّفِذُوهُ سَبِيلًا وَانْ يَرَوَا سَبِيلَ الْغِي يَتَخِينَ ذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِمَا نَهُ مُ كَذَّبُوا بِا يَانِنَا وَكَا نُواعَنْهَا غَا فِلِينَ فِي وَالَّذِينَ كُذَّ بُوا بِا يَا تِنَا وَلِقَاءَ الْاَخِيَّ حَبِطَتْ أَعَالُمُ مُ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْ مَلُونً ١٩ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِزْ بِعَدِهِ مِزْحُلِتِهِ عِلْاَجَسَدًا لَهُ خُواْدًا لَمْ يُرَوَا اَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَا نُواظَالِمِينَ اللهِ وَلِمَا سُقِطَ فَإِيْدِ بِهِمْ وَرَا وْاا نَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُوالْبِنْ لَهُ يُحْمَنْا رَبُّنَا وَبَعْنِ فِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَا لِخَاسِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَجِّعَ

مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اسِفًا قَالَ بِشْيَمَ اخَلَفْ تُمُونِ مِنْ بَعَدِيَّ ٱعِجلْتُ امْرَدِ إِلْمُ وَالْقِي لِالْوَاحَ وَاحَذَ بِرَاسِ آجِيهِ يَجْنُ وَالْكَ يُ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ آبِيْتَضْعَفُونِي وَكَادُواَيَقْنُ لُونَجُ فَلا تُشْمِنِ } الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَالِنِهُ عَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِيرِ الْعَالَ رَبِّاغْفِنْ لِ وَلاَجْي وَآرِيْ خِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَآنْتَ آرْحَهُ ٱلرَّاحِمِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَيْجُكَ ذُوا الْعِمْ لَسَيَّنَا لَمُ مُعَضِّبُ مِنْ رَبِّهُ مِ وَذِلَّهُ فِي الْكَوْوَ الدُّنْيَا وَكُذْ لِكَ بَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالْذَيْنَ عَلَوُ الْسَيْأَاتِ ثُمَّ نَا بُوامِزْ بِعَثْدِ هَا وَأَمَنُو الآنَ رَبِّكَ مِنْ جَدْ هَا لَغَفُورُ رَجْيُم ال وَكُمَّا سَكَتَ عَنْمُوسَى الْغَضَبُ اَخَذَا لْاَلْوَاحْ وَفِي شُخِيَّهَا هُدَّى وَرَحْمَةُ لِلَّذِيرَ هِ لِرَبِّهِ مِي رَهُبُورَ ﴿ وَاخْتَارَمُوسَ قُومُهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِهَا نِنْ أَفَلَمَا آخَذَ تَهُ مُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ آهْلَكْ تَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّا كُلَّ أَمُّكُنَّا بِمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنْ أَا اِنْهِيَ الْإِفْنِنَتُكُ تَضِٰلُهَا مَنْ تَسَاءُ وَهَدْي مَنْ تَسَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا

فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَخْيُرِ أَلْعَا فِينَ ﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِهِذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخْرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَعَذَا بِيَاضِيبِهُ مَنْ اَسَاءُ وَرَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٌ فَسَاكِمُتُهُا لِلَّذِينَ سَتَقُونَ وَيُوْتُونَ لَا لَكُوهَ وَاللَّهُ يَنَهُمُ إِلَا يِنَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ اللَّهَ يَنَا يُعُودُ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُرِّيِّ الدِّي كَيْدِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْدِيةِ وَالْإِنْجِيلُ مَا مُرْهُمْ بِالْمَعْ وُفِ وَيَنْهِيهُ مُعَنِ الْمُنْكِرُ وَيُحِلُّهُمْ الطّيبَاتِ وَنُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الصّرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ البِيكَا نَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِهِ وَعَرْدُوهُ وَنَصَرُفُ وَأَتَّبِعُوا النُّورَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْفُرِلَةِ وَأَلَّذِي أَنْ اللَّهُ الْفُرِلَةِ وَأَلَّذِ كَا أُنْزِلَ مَعَهُ أُولِئِكَ هُمُ الْفُرِلَةِ وَأَلَّذِ كُونًا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قُلْ مَاءً مِن النَّاسُ إِنِّي رَسُولًا للهِ إِلَيْكُمْ حَبِيعًا إِلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لِآلِهُ إِلَّا هُو يُحْجِ وَيُبِيُّ فَا مِنُوا بِأَلِلَّهُ وَرَسُولِهِ إِلنَّا بِي الْأُتِي اللَّهِ عِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكَلِّمَا يَهِ وَالَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِنْقُومٌ مُوسَىٰ مَّهُ يَهُدُونَ بِأَلِحَقَّ لَعَلَكُمْ تَهْدُونَ بِأَلِحَقَّ

١٧٥ مَا عُفْلِنَا وَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

سُوَرُةُ الْأَعْلُونَا

وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٩ وَقَطَّعْنَا هُمُ النَّتَى عَشْرَةَ اسْبَاطاً الْمُمَا وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذَا سُتَسْقِيهُ قَوْمُهُ أَزِاضْ رِبْ بِعَصَا لَا الْحِيْ فَأَنْجَسَتْ مِنْهُ الْمُنْتَاعَشْرَةَ عَيْنًا فَدْعَلِمَ كُلُ أَنَا سِمَشْرَتُهُمْ وَظَلَّنْا عَلَيْهِ مُ الْغَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ مُ الْمُنَّ وَالْسَّلُوي كُلُوا مِنْطِيِّبَاتِ مَا رَزْقْنَاكُمْ وْمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَا فَوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ الله وَازْ مِي كَافُ السُكُنُواهٰذِهِ الْقَرْبَةِ وَكُلُوامِنْ هَاحَيْثُ شِئْمُ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجِّداً نَعْفِ لَكُمْ خَطِّئَا يَكُمْ اللَّهِ سَبَرِيدُ الْمُشِنِينَ ﴿ فَكَدَّلَ الَّهِ يَنَظَلَمُوا مِنْهُ مُوفَولًا عَيْرَ الَّذِي قِيلَهُ مُ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهُ مِرْجُرًا مِنَ ٱلْسَمَاءِ بَمِاكَا نُوا يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسُتُلُهُ مُ عَنِ الْقَرْبَةِ ٱلَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةً ٱلْكِيرُ أُذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ اِذْنَا بِيهِ مِجِيًّا نَهُمْ يَوْمُ سَبْيِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمُ لَا يَسْبِينُونُ لَاَنَا إِيهِ عَلَىٰ لِكَ نَبْ لُوهُم بِمَاكَا نُوا يَفْ مُقُونَ ﴿ وَاذْ قَالَنْ أُمَّةً مِنْهُ ﴿ لِمِنْعِظُونَ قَوْمًا لِللَّهُ مَهُ لِكُهُ مُ أَوْمَعِدِّ نَهُمْ عَذَابًا سَدِيدًا

قَالُوا مَعْذِ رَبِّ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ اللَّهِ فَلَمَّ أَسُوا مَا ذَكِّرُوا بِهِ آنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْلَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَآخَذُنَا ٱلَّذِينَظَكُمُوا بِعَذَابِ بَلْسِ مَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتُواعَنْ مَا ثُهُواعَنْ مُ قُلْنَاكُمْ كُونُوْا قِرَدَةً خَاسِتُنَ ﴿ وَاذْ نَادَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَتُنَّ عَلَيْهُمْ الْيُومْ الْقِلْيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءً الْعَذَا بِإِنّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَانِّهُ لَغَفُورُ رَجِيْم اللهِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّا مِنْهُ مُ الصَّا لِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكٌ وَبَكُونَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجُعُونَ اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفْ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَاخُذُ وَنَعَرَضَ هٰذَا الْأَدْ فِلْ وَيَقُولُونَ سَيْعْ غُرِلْنَا وَإِنْ يَا تِهِ مِعْ صَفِي لَهُ يَا خُذُ وَهُ الْمُ نُوْخَذُ عَلَيْهِم مِيَّا قُالِكًا بِإِنْ لِي يَقُولُوا عَلَى للهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيْهُ وَالدَّارُ الْاخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ مَتَ عُولًا فَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ يُسَكُونَ بِالْكِيَّابِ وَاقَامُواالصَّلْقُ إِنَّا لَانْضِيعُ آجُرَا لُصِّلِّينَ

مَنْ يَهْداً للهُ فَهُواللهُ تَدِي وَمَنْ شِنْ لِلْفَا وَلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الله وَلَقَدُدُوْ أَمَا لِجَهَّنَمُ كَثِيرًا مِنَا لِجِنَّ وَالْإِنْسُ لَمُنْمُ فُلُوبُ لَا يَفْ عَهُونَ بِهَا وَلَمْ مُ أَعْيُنِ لَا يَبْضِرُونَ بِهَا وَلَمْ مُ أَذَاثَ لاَيَسْمَعُونَ بِمَا الْوَلْئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمُ مَا ضَلُّ الْوَلْئِكَ هُمُ الْعَافِلُورَ ١٥ وَلِيْهِ الْأَسْمَاءُ لُلُونِ فَادْعُوهُ مِمَّا وَذَرُواْ الَّذِيزَ يُلْدِدُونَ فِي اَسْمَا يِلْهِ سَيْحِ وَنَمَّا كَانُوا يَعْلُونَ فِي وَمِنْخَلَقْنَا أُمَّهُ مَهُ دُونَ بِأَكُنَّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَكَدَّ بُوالِا يَا يَنَا سَنَسْ تَدْرِجُهُ مُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَالْمِلْ لَمُ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَدْى مَتِيْنَ اللهِ أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْجِنَّةً اِنْهُوَالِاً نَدْيُرْمُبِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاكُونِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْ وَانْعَلْمَ انْكُوْنَ قَلِاقْ مَرْبَ اَجَلُهُمْ فِي اَيْ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِلَّا لِلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ فَلاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِطُغْيَانِهُمْ يَعْمَهُونَ اللهَ يَسْتَلُونَكَ

وَاذْ نَنَقُنَا الْجَلَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةً وَظَنَّوْاً نَهُ وَاقِعْ بِهِمْ خُذُوا مَا أَمَيْنَا كُوْبِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوامًا فِيهُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ وَاذْ أَخَذُ رَبُّكَ مِنْ بَيْ الْمُم مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرِّينَهُ مُ وَآيَتُهُمُ لَهُمْ عَلَى نَفْسُهُ مِ كَالَمْتُ بِرَبِّكُمْ قَا لُوا بَلْيَ شِهَدْ فَأَ أَنْ تَقَوُلُوا يَوْمُ لُقِيْمِ اِنَّاكُنَّا عَنْ هٰذَاعًا فِلْهِ نُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل مِنْقَ اللهُ عَلَا أُرِيَّةً مِنْ عَدْ هِمْ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الله وَكُذَٰ اللهُ نُفْصِّلُ الله مَاتِ وَلَعَلَهُ مُ مَرْجِعُونَ اللهُ وَلَعَلَهُ مُ مَرْجِعُونَ اللهُ وَاتْلُعَلَيْهِ مِ نَبَا إِلَّذِ كَا مَيْنَا هُ ايَا تِنَا فَا نِسَلَزَ مِنْهَا فَآ يَبْعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانُ مِنَ الْعَاهِ بِيرَ فِي وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ لاَرْضِ وَأُنَّبِّعَ هُولِهُ فَمَالُهُ كَمْثِلِ الْكَلْبِّ اِنْ تَجِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَنْرُكُ لَهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِا يَا يَنَّا فَا قُصُصِ الْقَصَصَ لَعَكُمُ مُ يَتَفَكُّ وْزَكَ سَآءَ مَثَلًا إِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِايَا يِنَا وَانْفُسُهُ مُكَانُوا يَظْلُونَ

المن من مراد

عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرسيهًا قُلْ يَّمَاعِلْهُ عَاعِنْدَرَبْ لَا يَجلِّيهَا لِوَقْتِهَا آلِا هُوْ تَقَلَتْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَانَا بِيكُمْ الْإِبَغْتَةً يُسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حِنْ عَنْهَا قُلْ يَمَاعِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَ اَكْتُرَالْنَا سِلَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْلاً آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًا إِلاَمَا شَآءَ ٱللهُ وَلُوكُنْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِيَسِتَكُمَّزْتُ مِنَا لَخِيرٌ وَمَا مَسَ فِي السُّوءُ أِنْ اَنَا إِلَّا لَذَيْرُ وَيَشْيُرُ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ الله هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسُ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَمْ فِهَا زَوْجَهَا اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الل لِيسْكُنَ لَيْهَا فَكُمَّا تَعَسِّيهَا خَمَلَتْ مُمَّلَّا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْفَلَتْ دَعَوِا ٱللهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ البَيْتَ مَا صَالِماً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَينُهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ سُرَكًا وَ فِمَ اللَّهِ مُمَّا فَنَعَا لَيْ للهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَا لَا يَغُلُونُ سَنِيًّا وَهُوْ يُخْلُقُونُ فِي وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَمُنْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُ هُ يَنْصُرُونَ ﴿ وَازْنَدْعُوهُ إِلَيْ الْمُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ الْمُالْمُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ

سَوَآءُ عَلَيْكُمْ أَدَعُو تُمُوهُمُ أَمْ أَنْتُهُ صَامِتُونَ اللهِ إِنَّالَّذِينَ لَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ عِبَادُ آمْتَ الْكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِمُ وَالْكُمْ انْ كُنْتُهُ صَادِ قِينَ فِي أَلْمُ مُ أَرْجُلُ مَيْشُونَ بِهَا أَمْ لَمُ مُ آيَدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَمُ مُ أَعْدِرْ يَبْضِرُونَ بِهَا أَمْ لَمُوْ إِذَا نَهْ سِمُعُونِ بِهَا قُلُادْعُوا شُرِكَاءَ كُمْ تُركِيدُ ونِ فَلا تُنْظِرُونِ اللَّ وَلِيَّ ٱللهُ ٱلَّذِي مَنَّ لَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ مِنْصُرُونَ وَإِنْ نَدْعُوهُمْ إِلَّالْهُ لِي كَالْأَسْمَعُواْ وَتَرْبِهُمْ يَنْظُرُونَ الْيُكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِالْكَ فُوَوَا مُرْبِا لِعِنْ وَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ أَكِمَا هِلِهِ رَفِي وَامِّا يَنْزَعَنَّكُ مِزَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِدْ بِأَلِلَّهُ إِنَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْتُمْ ﴿ إِنَّا لَّذِينَا تُتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَأَيْفُ مِزَ الْتُ عِلَانِ تَذَكَّرُ وَافَا ذَاهُمْ مُبْصِرُونَ وَانْوا نَهُمْ مَدُوْنَهُمْ فِي الْغِي تُمْ لَا يُقْصِرُونَ إِلَى وَأَوْ لَوْنَا مِمْ



بِايَرِ قَالُوالُولَا اجْتَبَيْتُهَا قُلْ لِيَمَا أَيِّهُ مَا يُوحَى لِيَمِنْ رَبِّهُ لَمَا بَصَارَرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَهُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا قُرِئَ الْقُوْلُ فَاسْتِمِعُوالَهُ وَآيِضِتُوالَعَلَكُمُ تُرْجَمُونَ وَاذْكُرْرَبُكَ فِي نَفْسِكَ نَصَرُعًا وَجَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَا لَقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِزَالْكَ فِلِينَ اللَّهِ الْأَلَدُينَ عِنْدَرِيْكَ لَايَسْ مَكْبُرُونَ عَنْعَبَادَيْهِ وَيُسِبِّعُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ المُعْ اللهُ المَّذِينَ فَي الْمِنْ اللهِ المِلم

يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَ الْ يَلْهِ وَٱلرَّسُولِ فَا تَقَوُّا الله

وَأَصْلِهُ وَاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ كُنْمُ مُؤْمِنِيزَ

اللهُ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهِ بِنَ إِذَا ذُكِ رَاللَّهُ وَجِلْتُ فُلُونِهُمْ

وَاذِا نِلْيَتْ عَلَيْهُ فِرَا يَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيَانًا وَعَلَى بَهُمْ يَتُوكُّلُونَ اللَّهِ وَا

أُلَّذِينَ

۱۸۳

سُوِّيةُ الراف النا

وَيُتَبِّتَ بِهُ الْأَفْلَامُ ﴿ الْدِيوْجِي رَّبُكَ إِلَىٰلَلَئِكَ مِ الْدِيوَجِي رَّبُكَ إِلَىٰلَلَئِكَ مِ أَبِّ مَعَكُمْ فَيَ تُواللَّهِ مِنْ الْمَنُوالْسَالُقِ فِي قُلُوبِ إِلَّذَيْ كُفَرُوا الرَّغْبُ فَاضِرِبُوا فَوْقَا لْاعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ مُكُلِّبَانِ اللهَ ذٰلِكَ بَا نَهُمْ شَا قُوا الله ورسوله ومزيشًا قِو الله ورسوله فإنَّالله شَدِيدًا لْعِقَابِ اللهُ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَانَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَا بَأَلْنَارِ ﴿ يَاءً يُمُا ٱلَّذِينَ الْمَثُو الْذَالْمَيْتُ وَٱلَّذِينَ كَفَوُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُ مُ الادْبَارَ اللهِ وَمَنْ يُولِقِهُمْ يُومَيْدُ دُبْرَهُ اللا مُعَيِّفًا لِقِتَ إِلَا وُمُعَيِّزًا إِلَىٰ فِي وَفَقَدْ بَاءَ بِعَضَبِ مِنَ اللهِ وَمَا وَيُرْجَهَنَّهُ وَبِئِسَ الْمَصِيرُ ﴿ فَا فَكُمْ تَقَنَّلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ فَكَهُمُ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمِي وَلِيكِنَّ اللَّهَ رَمِي وَلِيبُ لِيَالْوُمْ مِنينَ مِنْهُ بَلْاً عَسَنَا أُلِّ الله سَمِيعَ عَلِيْهِ ﴿ ذَٰكِكُمْ وَانَّ الله مُوهِنُ كَيْدُالْكَا فِينَ اللهِ الْنَسْتَفِيتُوافَتَ دُجَاءً كُواْلْفَتْحُ وَانْ نَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرُلَكُمْ وَانْ تَعُودُ وانعَدْ وَكَنْ يَغِيْعَنْكُمْ فَيَكُمْ

شَيًّا وَلُوْكَثِّرُتْ وَإِنَّاللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِيلَّ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اَطْبِعُوااً لِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا تَوَلَّوا عَنْهُ وَانْتُ مَسْمَعُونَ اللهِ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سِمَعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَنَّ الدَّوَاتِعِنْدَا للهِ الصِّمُ الْبُحُمُ الْبُحُمُ الْذَيْنَ لَا يَعْقِلُونَ اللهِ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَنُولُوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اللهِ مَاءَيُّهَا الَّذِينَ مَنُوا أَسِبْ جَيْدُواللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّاللَّهَ يَحُولُ بْنِيَالْمُرَّةُ وَقَلِبْهُ وَكُنَّهُ اليَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُوا فِيْنَةً لَا تَصْبِيكَ الْذَيْنَ ظَلَمُوامِنَكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَوْاا زَالله سَدِيدُالْعِقَابِ اللهِ وَادْكُرُوااْذِانْتُمْ قَلِيْلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَا فُونَ أَنْ يَخَظَّفَكُ لَمْ لَنَاسُ فَا فِيكُمْ وَايَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَّقَكُمْ مِنَ لُطِّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن اله اَمَانَا يَكُمْ وَانْتُهُ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاعْلَمُواا نَّمَا أَمُوالْكُمُ وَاوْلاَدُكُمْ

لِيصَدِّواعَنْ سَبِيلَ لِللهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا أَمْرَكُونَ عَلَيْهِ حَسَّنَ ثُمَ يُغَلِّنُ وَٱلَّذِينَ كُفَرُ الْإِلْحَهَ مَعُمْ وُلِي الْمِيزَاللَّهُ الْخَبِيَّ مِنَالَطِيبَ وَيُعِلَلْنِينَ بَعْضَهُ عَلَى عَضِ فَيْرُكُمُهُ جَمِيعًا فِيَعَلَهُ فِي جَهَمْ أُولَٰ الْكَ هُولُكَا سِرُونَ ١٥ قُلْلَا يَكُفَرُوا إِنْ نَهُوا يُعْفَرْ كُومًا قَدْسَكُ وَانْ يَعُودُوافَفَدْمُضَتْ سُنَتُ الْاَقِلِينَ ﴿ وَقَا نِلُوهُ رَحَّىٰ لَا تَكُونَ فَيَهُ وَدُونَ الَّهِ يُكُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ الْمُهَوْا فَإِنَّا لله بَمِا يَعْلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَانِ تُولُّواْ فَا عَلَمُ اَنَّالُهُ مَوْلِيكُمْ فَعُ الْمُوْلِي وَنَعِيمُ الْنَصِيرُ ﴿ وَاعْلُواْ أَمَّا عَمْنُ مُنْ سَحَةً فَأَنَّ لِلهِ خُسُهُ وَلِرِ سُولِ وَلِذِي لُقُونِ فِي وَلْلِتَا مَى وَلْلَسَّا كِينِ وَابْنِ أَسْبِيلِ انْكُنْتُ الْمَنْيُ اللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ فَا يَوْمُ الْفُرْ فَا ذِيوْمُ الْفَقَ لَجُمْعَا أِن وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ قَدْيُرُ فِي إِذْ اَنْتُمْ بِالْعِدْ وَهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وَمُ الْعِدُ وَهِ الْفُصُو وَٱلرَّبُ السَّفَلَمِيْكُمُ وَلَوْتَواعَدُتُمْ لَاخْنَلَقْتُمْ فِي الْمِعَالِدُ وَلِكُنْ لِيَقْضَى اللهُ اَمْرًا كَانَهُ عُولًا لِيهَ لِكَمَنْ هَلَكَ عُنْ بَيْةٍ وَيَحْيِ مَنْ حَيَّ مُنْ بِيَةً وَانَّ ٱللهَ لَسَمِيْعَ عَلِيْمُ الْذِيْرِيكُهُ لَمْ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ الْكِهُ وَكَلِيلًا

فِنَنَةً وَانَالِلهَ عِنْدُهُ آجُرُعَظِيرٌ ﴿ لَا ءَيُّهَا ٱلَّذِينَا مَنُوا أَنِ تَنْقُوا الله يَجْعُلُكُمْ فُرْفًا نَا وَيُكِنِّهُ عِنْكُمْ سَيَّا كِكُمْ وَيَغْفِرْكُمْ الْمُ وَأَللُّهُ ذُوا لَفَضْ لِل الْعَظِيمِ ﴿ وَاذْ يَكُ رُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُتِبِتُوكَ أَوْبِيَّتُ لُوكَ أَوْيُخْرِجُوكُ وَيَكُرُونَ وَيَصْحُوا اللهُمْ وَٱللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ وَإِذِا تُنْلِي عَلَيْهِ إِلَا نُنَا قَالُوا قَدْسِمِعْنَا لَوْنَسَاءُ لَقُلْنَا مِثْلُهُمَّ أَلْنُهُذَا لِآلَا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ وَاذِ قَالُوا ٱللَّهُ مَ إِنْكَ أَنْهُنَا هُوَ الْحَقِّ مِنْعِنْدِكَ فَامْطِعَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ الْسَمَاءِ أَوِ الْمَتِنَا بِعَذَابِ الْبَيمِ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعِذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَا لَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ سَيَغُفُرُونَ وَمَا لَمُ مُ أَلَا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْسَهْدِ الْحَرَامِ وَمَاكَا نُوْاا وْلِيَّاءَهُ أِزْاوْلِيَّا وَهُ إِلَّا الْمُنْقُونَ وَلِكِنَّ ٱلْكُرَّهُ وْلاَيْعُلُونَ اللهُ وَمَاكَانُ صَلَا تَهُمُ عُنْدَالْبِيْتِ الْإِمْكَاءَ وَتَصْدَيُّهُ فَذُوْوا الْعَذَابِ بِمَاكُنْتُ وَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَهَزُوا يُنْفِقُونَا مُوالَمُهُمْ

سُوْرَةُ (الفَّالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُعَالِيُّ الْمُ

لَفَسَيْلُتُمْ وَلَنَا زَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ فَلِكِنَّ اللهَ سَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْمُ لِإِلَّا لَصُّدُودِ الله عَلَيْ مُرْكُمُوهُ وَإِذْ الْمَقَيْتُمْ فِأَعْيَنِكُمْ فَلِيلًا وَنَقِلَلُكُمْ فَأَعْيِنَهُمْ لِيَقْضِي للهُ أَمْرًا كَانَ مَفْ عُولًا وَإِلَى للهِ تُرْجَعُ الْمُؤُرِثُ إِلَا مَا يَمُ الَّذِيرَ المَنُواانِذَا لَقِبِيتُمْ فِئَةً فَا ثَبِتُوا وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَبْيِرًا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ وَاطَبِعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَنْنَا زَعُواْ فَفَشْكُواْ وَنَذْهَبَ بِيُكُمُواْصِبِرُوْ إِنَّاللَّهُ مَعَ ٱلْصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ خَجُوا مِنْ دَيَا رِهُ وَطَلَّ وَرِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ وَنَعَنْ سِيلًا للهِ وَاللهُ بِمَا يَعْلُونَ مِحْيُطُ إِلْ وَإِذْ رَيَّ لَهُ وَالنَّتِي طَانَ اعْالَمُ مُ وَقَالَ لَاعَالِبَ لَكُواْلْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْجَازُلُكُمْ فَكُمَّا مُرَاءَ تِالْفِئَا نِنَكُصَ عَلْيَقِبِينُهِ وَقَالَ انْبَرِئْ مِنْكُوْ إِنَّ إِنَّ كُمَّ الأَرْوَ إِنَّا خَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَبَّدِيدًا لُعِقَائِلِ الْدِيقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فِي لُوكِحُ مَضْعُرُهُولاء دِينُهُمْ وَمَنْ يَوْكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّا للهُ عَزِيْزَ حَكِيمُ وَلُوْرَى إِذْ يَتُوفَى الَّذِينَ هُرُوا الْمَلْئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ وَادْ بَارَهُمْ وَذُوقُواْعَذَا بَالْجُرِيْةِ الْكِ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدْ بِكُوْوَاْنَا لَلْهَ لَيْسَ ظِلَّام

للْعِبَيْدِ إِلَى مَا بِإِلِ فِرْعَوْنُ وَالْدِّينَ مِنْ فَالْهُ مِكْفَرُوا بِإِيَاتِ اللَّهِ فَاخَذُهُمْ ٱللهُ بِذُنُوبِهُمُ إِنَّاللَّهُ قُونٌ شَدِيدًا لعِقَابِ اللَّهُ ذَلِكَ بَأَنَّا للَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً انْعُمَهَا عَلَى قَوْمِرَحَتَى نُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهُمِ لِ وَاتَ اللهَ سَمِيْعُ عَلِيهُ ﴿ كَدُابِ الفِرْعَوْنُ وَالدِّينَ مِنْ فَبْلِهُمْ كَذَّبُولِبا يَاتِ رَبِّهِ مِ فَاهْلَكُنَا هُرِيدُ نُوبِهِمْ وَأَغْرَفْكَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَا نُواظِالِمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِعْنِدَاللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَهُ مُلاَيْوْمِنُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ وَوَهُمْ لاَ يَنْقُونَ فَ فَإِمَّا نَنْفُفْتُهُمْ فِإِلْحَهِ فَشَرِّدْ بِهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ وَالمَّا تَحَا فَنَ مِنْ قَوْمِ خِيَانَهُ قَا نِبِذُ إِلَيْهُ مِ عَلَى سَوَاءٍ أَنَّا للَّهَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِمَانِ الله وَلا يَعْتَ بَنَ الَّذِينَ عَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُ مُلا يُعْزُونَ الله وَاعِدُ وَالْمُنْمُ مَا أُسِنَ مَعْ عُنْمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِيَا طِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا للهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَجْرِنَ مِنْ دُونِهِ مِلْا تَعْلَمُومُ اللهُ

للعبيد

119

فِي الْأَرْضِ بُهِدُونَ عَرَضَ الدُّنْتِ اوَاللهُ يَهِدُ الْاحِرَةُ وَاللَّهُ عَبَيْنَ حَكِيْمُ اللَّهِ لَوْلَاكِتَابُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَلْسَتَكُمْ فِهَا أَخَذُمُ عَذَا بُعَظِيْمُ إِلَى فَكُلُوا مِمَا غَيْمُ تُمْ حَلَا لَا طَيِبًا ۗ وَٱنَّقُوااللَّهُ إِنَّا لَلَّهُ عَنْ فُورُرَجِيمٌ ﴿ آيَةً يُّهَا ٱلنَّهِ يَ فُلْلِنَّ فِي اللَّهِ عَنْ فُورُرَجِيمٌ ا مِنَالْاَسْرَىٰ إِنْ يَعِلَمُ اللهُ فِي قَلُونِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّ الْخِدَ مِنْكُمْ وُبِعَنْفِرْلَكُمْ وَآلِللهُ عَفُورُرَجَيْتُمْ اللهَ وَازْيُرُهِدُ وَاخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُوا ٱللهَ مِنْ قَبُلُ فَا مُكَنَّمَنِهُمْ وَاللهُ عَلِيتُم حَكِيْم إِنَّ الَّذِينَ مَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَا هَدُوا بَا مِوْ الْهِرُوا نَفْسِهُمِ في كَسِيلَ للهِ وَٱلَّذِينَ اوَوْاوَنصَرُواۤ اوُلَئِكَ بَعْضُهُمُ اوْلِيٓ اءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ مَنُوا وَلَوْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَسْهِمْ مِنْ سَّىٰ حِينَ بُهَا جِرُواْ وَإِنِ السَّنَاصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَكَيْكُمُ النَّصْرُ الْأَعَلَى قَوْمِ بَنْنَكُمْ وَبَنْنَهُمْ مِينَا قُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصَهُر وَالَّذَيْنَ كُفَرُوا بَعْضُهُ ﴿ الْكِيَّاءُ بَعْضِ لَّا لِمَنْعَلُوهُ تَكُنُ فَئِنَّةً

يَعْ لَمُهُمْ وَمَا نَنْفِ عَنُوا مِنْ شَيْ فِي سَبِيلًا للهِ يُوفَّ الْيُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلُونَ ﴿ وَانِجَنَّوُ اللِّسَالُمِ فَاجْخَ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالْسَّمِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَازْيُرُبِدُ وَاأَنْ عَنْ كُولَ فَاتَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَالدِّي آيدَك بِنَصْمِ وَبالْمُؤْمِنِ يَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ بَيْنَ فَلُوبِهِ مِ لَوْا نَفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا مَا الْقَنْتَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حَسْبُكَ أَلَّهُ وَمِنْ لَبُّعَكَ مِنَالُوْمِنِينَ الْكَاوَيْمَا النَّبِينَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَا لْقِتَ الْمِانِ يَكُنْمُنِكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوامِا مَتَيْنُ وَإِنْ يَكُنْمُنِكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا ٱلْفَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهُ مُ قُوْمُ لَا يَفْ فَهُونَ ١ اللَّهُ عَنْكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعِلْمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُرُ مِنْكُمْ مِا مُنْصَابِرَةً يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وَانِ كُنْمُنِكُوْ ٱلْفُ يَعَنْلِبُو ٓ الْفُيْنِ بِاذْ نِا للهِ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَاكَانَ لِنَبِيِّ آنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَيَحْتَى يُعْنَى

المرابعة في المرابعة المرابعة

٤

فِالْاَرْضِ وَفَسَا دُكُبِيْرِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فَلَاَرْضِ وَفَسَا دُكُبِيْرِ ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مِنْ الْمُؤْمِنُونَ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنُونَ حَقَّا لَمُهُ مُعَنِّفِرَةٌ وَرِزْوَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْنِفِرَةٌ وَرِزْوَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

## مِنْ الْمُعْ الْمُعْرِينَةِ مُعْرِينَةً مُعْرِينًا وَمُؤْمِنِينَةً مُعْرِينًا وَمُعْرِينًا وعِلَائِينًا وَمُعْرِينًا وَمُعْرِينًا وَمُعْرِينًا وَمُعْرِينًا وَمُعْرِينًا وَمُعْرِينًا ومُعْرِينًا ومُعْرِينًا ومُعْرِينًا ومُعْرِينًا ومُعْرِيعًا ومُعْمِع مِنْ مُعْمِع مِنْعِلًا ومُعْمِع مِنْ مُعْمِع مِنْ مُعِمِع مِنْ مُعْمِع مِنْ مُعْمِع مِعْمِع مِعْمِع مِعْمِع مِعْمِع م

سَسَوْهِ الْمَالْدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسَبِهُ وَا فِيالْاَرْضِ اَرْبَعَهُ اللهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسَبِهُ وَا فِيالْاَرْضِ اَرْبَعَهُ اللهُ مُنِ عَالَمُوا اللهُ عَالَمُوا اللهُ عَلَمُوا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شَيًّا وَلَمْ يُظارِمُ وَاعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَا يَتُوْالِكُ هُمْ عَهْدَهُمْ الِّي مُدَّتِهِمْ إِنَّا لللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِلَى فَإِذَا نُسَلِّحَ الْأَسْمُ رُاكُومُ فَا قُتُ لُوا الْمُشْرِكِيزَ حَيْثُ وَجَدْ يَمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَاقْعُدُواهَ مُكُلِّمَ صَدِّ فَإِنْ فَا بُوا وَكَفَا مُواالْصَلْوَةَ وَاتَوْاالْزَكُونَ فَكُوا سَبِيكُهُ مُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورُرَجِيْمُ ﴿ وَإِنْ اَحَدُمِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلا مَرَّا للهِ تُمَّا بَلْغِهُ مَامَّنَّهُ ذٰلِكَ بَا نَهُ مُ قُومُ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ لَا يَعْ لَمُونَ لِهِ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِنْدَا للهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَا هَدْ يَرْعِنْدَالْسَغِدِالْكَرَامْ فَمَا أَسْتَقَا مُوالكُمْ فَاسْتَقِيمُ الْمُرْأَنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْتِينَ الله كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْفَبُوا فِيكُمُ اللَّا وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بَأِفْواهِهِمْ وَنَا بِي قُلُوبُهُمْ وَاكْتُرُهُمْ فَاسِقُونَ الشَّتَرَوْ إِلِيَاتِ اللهِ مَنَا عَلِيلاً فَصَدُواعَنْ بِيلِهُ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَا نُوابِعِ مُلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِ مَّهُ

سورة التوبة

وَالْوَلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ فَإِنْ نَا بُوا وَا قَا مُواا لَصَّالُوهَ وَاتَّوْا ٱلزَّكُوةَ فَاخْوَانَكُمْ فِي ٱلَّذِينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَوْنَ وَانْ نَكُواْ أَيْمَا نَهُمْ مِزْبِعَ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِهِ ينكُمْ فَقَا نِلُوا اللَّهُ الْكُ فَرْ إِنَّهُ مُ لا أَيْمَا نَ لَهُ رُلَّكُمُ مُ الْكُلُّهُ مُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الْاللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَهُمْ بَدَ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ احْقَالُهُ اللَّهُ احْقَالُ تَحْشُوهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِالدِّيكُمْ وَيُغْزِهِ وَيَنْصُرُ كُوْعَلَيْهِ وَيَشْفِصُدُ وَرَقَوْمٍ مُؤْمِنِي ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِ مِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَآهُ وَاللهُ عَلَيْم حَكِيْمُ اللهُ الدُّينَ مَانُ نُتَرَكُوا وَكُمَّا يَعَلَمُ اللهُ الَّذَينَ جَاهَدُوامِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِيَ ذُوامِنْدُ وَنِ اللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا الْوُمِنِيزَ وَلِيجَةٌ وَاللهُ جَهِيْرِ بَمِا مَتَ مَلُونًا ﴿ مَاكَ انَالْمِشْرِكِينَ اَنْ يَعَمُوُا مَسَاجِدَا للهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْسُهُ مِالْكُفُرُ أُولَيْكَ

حَبِطَتْ أَعًا لُمُ مُ وَفِي لَنَا رِهُمْ خَالِدُونَ ﴿ اِنْمَا يَعُمْرُ مَسَاجِداً للهِ مَنْ الْمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَاقَامَ الصَّلْوَةَ وَاتَّى ٱلرِّكُوةَ وَلَمْ يَخْشُلِكُمُ ٱللهَ فَعَسَى وُلِيكَ ٱنْكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ البَعَلْتُهُ سِقَايَةً الْكَابِّ وَعِمَارَةً الْسَبِعِدِالْكَرَامِ كُنَّالْمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَجَاهَدَ فِي سِيلِ اللهِ لاَيَتْ وَنَعِنْدَ اللهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ فَ الَّهِ يَنَا مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلًا للهِ بَا مُوالِمُ مُ وَانْفُسِهُ مِ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَاللهِ وَاوْلِيْكَ هُمُ الْفَ آيْزُونَ ﴿ يُبَشِّرُهُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَاتِ لَمُمُ فَنِهَا نَعَيْهُمُ مُفِيهُ ﴿ اللِّهِ خَالِدِينَ فِيهَا اَبِكَا أِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرُعَظِيهِ ﴿ يَاءَيُّهُا ٱلَّهِ يَنَامَنُوالْاَنْغِنَاوُا الِمَاءَكُ مُولِيْوَانَكُ مُ أُولِيَاءَ إِنَا بَيْ مَعَبُواالْكُ فَرَعَلَى الْاِيَمَا يِنْ وَمَنْ يَنُولَكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ قُلُانِ كَانَ الْمَا يُؤكُّمُ وَالْبَنَا يُؤكُّمُ وَاخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِّيرُتُكُمْ



وَامْوَالْ إِقْلَوْفَتُوهُمَا وَتِجَارُهُ تَخْسُنُونَكَسَا دَهَا وَمَسَاكِنُ رَضْفَا اَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ لَلْهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِيسبيلِهِ فَتَرَبَّهُوا حَيْنَا يُواللهُ بِمَ مْرِهِ وَاللهُ لا يَهَدُى الْقَوْمَ الْفَ اسِفِينَ اللهِ لَقَدْ نَصَرُكُوا للهُ فِي مَوَاطِنَ كَتَيْرُهِ وَيَوْمَرَ حَنَيْنِ إِذْ أَعْدَتُكُمْ كَنْرَنَكُ مْ فَالْمِ تَغْنَ عَنْكُو شَيْئًا وَضَا قَتْ عَكَيْكُو الْأَرْضُ بِمَا رَجُتُ ثُمْ وَلَيْتُمُ مُدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أُمِّزَلَ أَللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ لُمُوْمِنِينَ وَأَنْزَلَجُنُودًا لَمُ مُرَّوْهَا وَعَذَّبَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَٰ لِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَا فِينَ ﴿ ثُمَّ يَنُونُ ٱللَّهُ مِنْ عَبْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَرْ يَبَكُ أُهُ وَاللَّهُ عَنْ فُورُ رَجِيْهِ ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّهَ بِإِلَّا مَنُواً اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ فَلا يَقْرَبُوا الْلَسِي كَالْحَامَ بَعْدَعَامِهِ مِهْذَا وَانْخِفْتُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ إِنْسَاءُ إِنَّاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيْهُ اللهِ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْمِ الْإِخِرَوَلَا يُحِرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدَيْنُونَ دِينَ الْكِيِّ

٩

جَاهُهُ وَجُورُهُ وَظُهُورُهُ هَا مَاكُنُرُ ثُمُ لاَ نَفْسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكُيْزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّهُ السُّهُورِعِنْ لَا اللَّهُ الْيِخْ عَنْ رَشَهُ عَلَى إِلَا لِلَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا ٓ اَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُ وَافِهِ أَلْفُسُكُمْ وَقَا لِلْوُاالْلُشْرِكِينَكَا فَهُ اللَّهِ مَا يُقَا لِلْوَنَكُمْ فَ أَوَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَقَّبِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِئَ فِيكَادَةٌ فِي ٱلكُفْرُ فِيكُلُّ بِمُ اللَّهُ يَنْكَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِؤا عِدَّهَ مَاحَرُمُ ٱللهُ فِيكِ أَوْامًا حَسَرَمَ ٱللهُ زُينَ لَمُ مُ سُوءً اعْالِمْمُ وَأَلَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ يَآءَ يُهَا ٱلَّذِينَ امْنُوامَالُكُمْ \* إِذَا فِيلَاكُمُ أَنْفِرُوا فِي إِلِيالًا للهِ إِنَّا قَلْتُمْ الْإِلْلاَرْضِ أَرْضِ لَضِمَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَالِمُ المِلْمُ الم بالْكِوْةِ الدُّنْيَامِنَا لَاخِيَّ فَمَا مَتَاعُ الْكِوْةِ الدُّنْيَا فِي الْاَخْيَة الْاَ فَلِيْلُ اللهِ الْاِنْنَفِرُ وَالْعَذِبْكُمْ عَنَابًا إلى مَا أَ وَسَنْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا نَضْرُوهُ شَنْيًا وَٱللهُ عَلَيْكُلِ شَيْءٍ

قَدِيْرِ اللهِ اللهَ نَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَّى اللهُ إِذَا خُرَجَهُ اللَّهَ إِنَا مُرَجَهُ اللَّهَ إِنَ كَفَرُواْ مَا فِي الشَّيْنِ اذْهُ مَا فِي الْعَارِ اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَأَغُرَّنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَّا فَأَنْزِلَ ٱللهُ سَكِنَنَهُ عَلَيْهِ وَآيَدُهُ بِجُنُودِ لَمْ نَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذَينَ كَفَرُوا ٱلشُّفْلَي قَكَلِمَةُ ٱللهِ هِ الْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَنْ يَرْجَكِنُّم اللَّهِ الْفِرُواخِفَ أَفَّا وَقِيمَا لا اللَّهِ وَاخِفَ أَفَّا وَقِيمَا لا اللَّهِ وَاخْتَا فَأَوْقِهَا لا اللَّهِ وَاخْتَاقًا وَقِيمًا لا اللَّهِ وَاخْتَاقًا وَقِيمًا لا اللَّهِ وَاخْتَاقًا وَقِيمًا لا اللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّا لَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَا لَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالْمُوالْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَل وَجَاهِدُوا بِإِ مُوَالِكُمْ وَآنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلَ للهِ ذَٰلِكُمْ خُيْرُلَكُمْ إِنْ كُنْتُ مَعْلَمُونَ ﴿ لَوْكَا نَعْرَضًا قِرَيبًا وَسَفَرًا قَاصِلًا لَا تَبَعُوكَ وَلْكِنْ بَعُدُاتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوَا يُسْتَطَعْنَا كَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَا نَفْسَهُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا أَلَّهُ عَنْكَ لِمَاذِنْتَ لَهُ مَحْتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَبَعَنْ لِمُ الْكَاذِبِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْذِنْكَ الَّذِّنَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُ وَا بَا مُوَالِمِ مُ اَنْفُسِهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيثُم بِالْمُتَعَبِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ

سُفِي لا التوبِين

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَارْتَابِتُ قُلُونُهُمْ فَهُمْ فَي رَيْهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْارَادُوا الْكُرُوجَ لَاعَدُّوا لَهُ عَدَّةً وَلَكِنْ كِنْ ٱللهُ الْبِعَاتَهُمْ فَبَطَهُمْ وَقِيلَا قَعْدُ وامَعَ القَاعِدِينَ الله المُوخَرَجُوا فِيكُمْ مَازَادُ وَكُوْ الْإِحْبَالاً وَلَإِ وَضَعُوا خِلاً لَكُوْ يَنْغُونَكُو ٱلفِنْنَةَ وَفِيكُوْ سَمّا عُونَ لَمُ مُ وَاللهُ عَلِيمُ الظَّالِيرَ القَدِابْنَغُواالْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلْبُواللَّ الْأُمُورَحَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَا مُرْاللهِ وَهُوكَا رِهُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْدَنْ لِي وَلَا تَفْتِ بِي كَالِ فِي الْفِتْ لَهِ سَقَطُوا ۗ وَانَّجَهَ مَم لَحُ طُهُ بالكافريز النصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مُصِيَبُة يَقُولُوا قَدْ أَخَذْ نَآ أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَنُولُوا وَهُمْ فَرِجُونَ الله عَلْ الله عَلَيْ الله مَا كَتَ الله كَنَا هُو مَوْلِينَا وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مُ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَلْ مَرَبَّهُونَ بِمَا الْمِ الْحِدَى لُلْسُنَيانُ وَخُنْ نَتْرَبُّضُ كُوْ أَنْ يُصِيكُو أَلْلَهُ بِعَذَابِمِنْ عِنْدِهِ وَأَوْمِأَيْدِينًا

فَلْرَبِضُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِضُونَ إِلَى قُلْ اِنْفِ عُواطَوْعًا أَوْكُنْهًا لَنْ مِنْفَتِ مِنْكُمْ أِنَّكُم كُنْتُم قَوْماً فَاسِقِينَ وَما مَنْعَهُمْ أَنْ تُفْتَ } مِنْهُمْ نَفَقَا تُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كُفَرُوا بِأَلَّهِ وَبِرَسُولِهِمِ وَلاَ يَا تُونَا لَصَالُوهَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يَنْفِقُونَا لِّا وَهُوْكَا رِهُونَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي لُلِيَوْةِ إِلَّذُ نَيَا وَنَرْهَوَ اَفْسُهُمْ وَهُمْ كَا فِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بَالِلَّهِ النَّهُ لِنَهُ مُلَيْكُمْ وَمَا هُرُمْنِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُرَافِغَ قُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُ وَنَمَلْجَا إِلَّا وَمَعَا رَاتٍ اَوْمُدَّخَلًا لَوَلُواْ اليُّهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْبِرُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتَ فَانْ اعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُرْسَيْغَطُونَ ١ وَكُوْاَنَّهُمْ رَصْنُواماً إِنَّا وَوَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواحَسُبُنَا ٱللَّهُ سَيْوْ بَيْنَا ٱللهُ مِنْ فَضَيْلِهِ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللهِ رَاغِبُونَ اللهِ الْمَا ٱلصَّدَةَا تُلْفُ قَرَاءً وَالْسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَ فِي

المراجع المراع

المُوِّرَةُ التَوْبُ بِرَ

قُلُوبُهُمْ وَفِي لِرِفَا بِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي بِيلَ اللهِ وَابْنِ السّبِيلُ فَرِيضَةً مِنَ لَلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكَثُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَثُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَثُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَثُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكَثُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَذَيْنَ يُؤْذُ وَنَا لَتَ عَي وَيَقُولُونَ هُوَاذُنَّ قُلْ أَذُنْ خَيْرِكُمْ يُوْمِنُ بَاللَّهُ وَيُوْمِنُ لِلْوُمْ مِن لِلْوُمْ مِن لِلَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّبْعِلْمُ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِ مُن اللَّهِمُ مُن اللَّهِ مُن ا رَسُولَ ٱللهِ لَمُهُمْ عَذَابُ إَلِيْمُ إِنَّ إِنَّ مُ عَذَابُ إِلَيْمُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ لَكُمْ لِيرُضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱحَقُ ٱنْ يُرْضُوهُ إِنْكَا نُوامُومْ مِنْ يَرَكُ لُكُ لَعُلُوا أَنَّهُ مَنْ عُادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ فَا رَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِرْيُ الْعَظِيمُ اللهِ يَعْذَرُ الْمُنَا فِعَوْنَ اَنْ نَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً نُنْبِّعُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤًا إِنَّا لَلْهَ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ اللهِ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمُ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا غَوْضَ وَنَلْعَبُ قُلْ اَلِيلَهِ وَايَا يَهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُهُ شَنَّهُ فَيْنَ لَا تَعْنَذِرُوا قَدْ كَفَرْ مُّرُنْعُ ذَا يَا نِكُمْ أِنْ نَعْفُ عَنْ طَآ نِفَةٍ مِنْكُمْ نَعُذِبْ طَآئِفَةً بِآنَهُمْ كَانُوالْمُحْمِينَ اللهُ ٱلْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقَاتُ عَفْهُمْ

منعض

مِنْ بَعْضُ مِاْ مُرُونَ بِالْلِنُكِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيدْ يَهُمْ نَسُوا ٱللهَ فَنَسِيهُمُ النَّالْفَا فِقِينَهُمُ الفَاسِقُونَ جَهَنَّ مَخَالِد سَ فِي هُمْ إِلَّهُ مُ مَكُونًا مُعْ اللَّهُ وَلَمْ مُ عَذَابٌ مُقِيدُ إِن كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَا نُوْ السَّدَمِنُكُمْ قُوَّةً وَاكْثَرَامُوالَّا وَاولَاراً فَا سُتَمْتَعُوا بِخَلا قِهِمْ فَا شِتَمْتَعْتُمْ بِخَلا قِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بَخِلا قِهِمْ وَخُضْتَمْ كَالدِّنَ كَخَاضُولُ الْوَلِيْكَ جِبطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي لَدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَالْوَلِيَكَ هُمُ الْكَا سِرُونَ ١ أَوْمَا تِهِمْ نَبَا إِلَّا لَهُ يَنْ مِنْ قَبْلُهُ مِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَكُمُودَ وَقَوْمِ الْبِرَهِيمَ وَأَصْعَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَقِكَاتِ اَ تَنْهُمْ رُسُلُهُمْ مِا لَبِيِّنَاتَّ فَمَا كَا نَأَ لَلهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكُنْ كَا فَوْا ٱنْفُسَهُ مُ يَظْلُونَ ﴿ وَاللَّوْمِنُونَ وَالْلُوَّمِنَاتَ بَعْضُهُ أَوْلِيَّا ءُ بَعْضَ الْمُرُونَ الْمِعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ يُعْتِمُونَ الصَّلَومَ



وَيُؤْتُونَا لَزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ لَلَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِنَكَ سَنَّرْجُمُ عُمَّ لِلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيْم الله وَعَدَاللَّهُ المُؤْمِّنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّا رِجَهُم مِنْ مَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ بَنَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيّبةً في جَنَاتِ عَدْنُ وَرِضُوانْ مِنَ اللهِ اصْكَبْرُ ذٰلِكُ هُوَ الْفَوْزَالْعَظِيْمُ ﴿ يَآءَيُّهَا النَّبِيُّ كَاهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا وَيُمْ جَهَنَّهُ وَبِسُ الْصَيرُ الْعَالَمُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَصَيرُ اللَّهُ يَكُلُّهُ وَا بِٱللَّهِ مَا قَا لُوْأُ وَلَقَدْ قَا لُو الكِلْمَةَ ٱلكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِ مِ وَهُ مَوا بِمَا لَمْ يَنَا لُوا وَمَا نَصَدُوا إِلاّ أَنْ اعْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَيْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَمُنْ قَانِ يَنُولُوا يُعَذِّبْهُمُ الله عَذَابًا البُّمَّ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَمَالَكُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١ وَمِنْهُمْ مَنْعَاهَدَالله لَئِنْ اللهَ المِنْ فَضَلِهِ لِنَصَّدُهُ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ لَصَّا لِجِينَ ﴿ فَلَمَّ آلِيتُهُمْ مِنْ فَضَيْلِهِ بَحَلُوا بِهِ وَتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ اللهِ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

اليوم ٢٠٥



مَرَّةً فِأَ قَعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تَصْلَاعَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَدا وَلَا تَقُتُمْ عَلَى قَبْرُهُ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِأَينَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواوَهُمْ فَاسِقُونَ اللهِ وَلا يَعِيْكَ آمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمُ الْمَا يُريدُ ٱللهُ اَنْ يُعَذِّبَهُ مُ مِهَا فِأَلدُّ نُيَا وَنَزْهُوٓ اَنْفُسُهُمْ وَهُوْكَا فِرُونَ ا وَايِّالْمِزْلَتُ سُورَتُهُ أَنْ الْمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُ والمَعَ رَسُولِهِ أَسِيتُ أَذَ نَكَ إِيُولُوا الطَّوْلِمِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ الله وَهُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخُوَا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى الْوُبِهِ مِنْ الْمُوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى الْوُبِهِ مِنْ الْمُوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى الْوُبِهِ مِنْ الْمُوا لِفِي وَالْمِنْ وَالْمُعُمْ الْخُوا لِفِ وَطُبِعَ عَلَى اللهِ اللهِي لَا يَفْ عَهُونَ اللهِ الْكِيلِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوامَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَا لِمِيْمُ وَأَنْفُرُ مِيْمٌ وَأُوْلَئِكَ لَمُمُ الْفَيْرَاتُ وَاوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْيِلُونَ ﴿ اَعَدَاللَّهُ لَمُ مُجَّنَاتِ جَبْهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَادُ خَالِدِينَ فِي هَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاعْرَابِلِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ اللهُ وَرَسُولُهُ سَيْصِيبُ ٱلذِّينَ كُفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلبُّهُ ﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَى ٱلشَّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الزيلادى ساغ

سَيَّا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ مُ النَّاللهُ عَفُور رَجِيم اللهِ خُدْ مِنْ أَمْوَالِفْ مَكَدَّقَةً تُطَيِّهُ هُمْ وَتُزَكِيّهم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهُمْ إِنَّ صَلْوِتَكَ سَكَنْ لَمُ وَأَلَّهُ سَمِيْعَ عَلِيثُم اللَّهُ الْمُنْعِلُوا آنَّ الله هُوَيَقْبَلُ النَّوْبَهُ عَنْعِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الْصَّدَقَاتِ وَاتَّ ٱللَّهَ هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرِّجِيهُ ﴿ وَقُلِا عَلُوا فَسَيَرِيَ ٱللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْعَيْبِ وَالسُّهَادَةِ فَيُنْتِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعِذِّبُهُ مُ وَامِّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْهِ حَكِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُمْ فَاللَّالَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللّلَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَالْعُلَّالِهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللّمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ واللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُلَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُواللَّالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَالْمُعْمُ وَا ٱتَّخَدُوْ السَّجِدا ضِرَاراً وَكُفْراً وَكُفْراً وَقَنْ مِقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادًا لِمَرْحَاتَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ مَنْ لُولِيَمْ لِفُنَّ ازْارَدْنَا الْآاْ كُسُنْ فَوَاللهُ سَنْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَا ذِبُونَ ﴿ لَا تَعْتُمْ فِيهِ اَبِداً لَمَسْفِيدُ الْسِيسَعَلَى لَنَقُوى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُ فِيهِ رِجَالُ عُجِبُونَ أَنْ يَنَظَهَرُواْ وَٱللهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ الْمُ

الفاسِقِينَ اللهُ عُرَابُ اشدُ كُفْ رَا وَنِفَا قَا وَاجْدَرُ اللهُ يَعُ لَمُواحُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهُ وَٱللهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللهِ وَمِنَا لاَعْرَابِمِنْ يَجِنْ ذُمَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَرَبُّصُ بُمُ الدُّوآيَرُ عَلَيْهُ مِ وَأَرْرَهُ ٱلْسَوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيْهِ ﴿ وَمِزَالْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَحْتَلُ ذَمَا يُنْفِقُ فَرُكَا يَعِيْدَاللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اللَّهِ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَمُنْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رُمِّينُهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ فُورُ رَجِيْمٌ ﴿ وَالسَّا بِقُونَا لَا وَلُونَ مِنَالْمُهَاجِرِنَا وَالْاَنْصَارِوَالَّذِينَا تَبْعَوُهُمْ بِإِحْسَالِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتِ تَجْبِي تَحْتَهَا الْأَنَا الْخَالِدِيزَ فِيهَا اللَّهُ ذَٰ إِلَّكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَمِنْحُولَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ اَهُلِ لَلَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ أَيِّفَ إِن لَا تَعْلَمُهُمُّ تَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مُ سَنْعَذِّ بُهُمْ مَرَّ يَنْ ثُرَّدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ الله وَأَخَرُونَ أَغِرَ فُو الدُّنوبِهِ مِخَلَطُواعَ لا صَالِماً وَأَخَرَ

وَعَدَهَا إِيَّا وَفَلَمَّا سَكِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولُلُهِ تَبْرًا مِنْهُ أَنَّ ابْرُهُمِ لَا وَاهْ حَلْتُ اللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَا ذِهَدَيْمُ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُ مُمَا يَتَّ قُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّشَىٰ عَلَيْم اللَّهِ الْأَلَّلَهُ لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يُجْعَى عَيْبُ وَمَالَكُمْ مُنْدُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِيرِ ﴿ لَقَادْ يَهِا بَأَ لِللَّهُ عَلَىٰ ٱلْنِتَى وَالْلَهَاجِرِيزَ وَالْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ لَبَّعَوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَرِيعُ قُلُوبُ فَرِقِمِنْهُ \* ثُمَّاكَ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ بِهِ هِ رَوْف رَجِيمُ وَعَلَى الشَّلْمَةِ ٱلدِّينَ خُلِفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بَمِا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِ وَانْفُسُهُمْ وَظَنُّوٓ ٱنْوَلَامُلِيَّا مِنَاللهِ اللَّالِيُّهُ أُنَّمَ نَاكِعَكِيهُ مِلْيَتُوبُوالْ اللَّهُ هُوَالْنُوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ مَاءَيُّهَا ٱلدُّينَ مَنُوااً تَقُوااً للهَ وَكُونُوامَعَ الصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإِهْ لِالْلَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَعَنَكُفُوا عَنْ رَسُولِ للهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهُ مِعَنْ نَفْسِهُ ذَٰلِكَ بِا نَهُمْ

اَ هَنَ السَّسَ بُنْكَ اللهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللهِ وَرَضُوا نَخْيُرا مُ مِنْ السَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِفَا نَهَا رِبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدُى الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُ مُ الَّذِي بَوْا رِيبةً فِي قُلُوبِهِ إِلَّا أَنْ تَفَطَّعَ قُلُوبُهُ وَٱللَّهُ عَلَيْمَ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْفُسُهُمْ وَٱمْوَالَهُ مُ مِانَّ لَهُ مُولِكُنَّةً يُقَا لِلُونَ فِي سَبِيلَ للهِ فَيَقْتُ لُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِيَ النَّوْرْيْمِ وَالْإِنْجِيْلُ وَالْقُرْإِنِّ وَمَنْ اَوْفِي جَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِينْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِلْمِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّا يَبُونَ الْعَابِدُونَ الْكَامِدُونَ السَّا يَحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأُمِرُونَ بِالْمِعَرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ لْمُنْكِرَ وَلْمَا فِظُونَ لِدُودِ إِلَّهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنِّي وَالَّذِينَ الْمَنُوا انْ يَسْتَغْفِرُوا للِسْرِكِينَ وَلَوْكَا فُوا أَوْلِي قُرْنِي مِزْ بِعَنْدِ مِا سَبَيَّنَ لَهُمْ انَّهُمْ أَصْحَلَ الْجَيْمِ ﴿ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُا بِرَهِيمَ لِأَبِيهِ الْاعْزُمُوعِدَةً



لَا يَضِيبُهُمْ ظُمَّ إِنَّ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلَ للهِ وَلَا يَطُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَوَلَا يَنَا لُوُنَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا لِلْاكْتِكُمُ بِهِ عَلْصَالِحُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَضِيعُ آجُرَا لَحُسْنِينَ فَ وَلَا يَنُفُ عَوْنَ نَفَقَةً صَغِيرًا وَلَاكِبِيرًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُنِّبَ لَمْ لِجْزِيَهُ وُ اللهُ آحْسَنَ مَا كَا نُوايِ مُلُونَ ﴿ وَمَا كَا نَالْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةً فَكُولًا نَفَ وَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُ وْطَآئِفَةُ لِيَنْفَقَهُوا فِي ٱلَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواۤ الَّهِمْ مِلْعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اللهُ يَاءَ يُهَا ٱلدِّينَ مَنُوا قَا تِلُوا ٱلدِّينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْجَيِدُوا فِيكُوْغِلْظَةً وَاعْلَمُواانَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّتِينَ وَإِذَا مَا أَنْ لِتَ سُورَةٌ فَينْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيِّكُمْ زَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَا مَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُرْتِيتُ بَيْشُرُونَ وَامَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهُمْ مَرَضٌ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إلىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَاوَهُمْ كَا فِرُونَ ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْنَنُونَ فِي كُلِّعَامٍ

المُورِّةُ إِنْ اللهُ اللهُ

ٱيَامُ ثُمَّا سَتُوى عَلَىٰ لَعَرْشِ يُدِّبِرُ الْأَمْرُمَا مِنْ شَفِيعِ الْآمِنْ عَبْدِ اِذْنِهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ زُبُّكُمُ فَأَعْتُ دُوُّهُ آفَلا نَذَكَ رُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَبِيعًا وَعْدَا للهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبِدُ وَإِالْخَلْقِ ثُمَّ يَعِيدُهُ لِلَجْزِي الذِّينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِّينَ هَنَرُوا لَمَنْ شَرَابْمِنْ حَبَيهِ وَعَذَابْ البيم عَاكَا نُواكِفُرُونَ ١٩ هُوَالَّذِي جَعَكَ الشَّمَسَ ضِياءً وَالْقَدَمَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا زِلَ لِتَعْلَمُواعَدَدَ السِّن بِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْإِيَاتِ لِقَوْمٍ يَعَ لَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَا فِ ٱلنَّلُ وَٱلنَّهَا رِوَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِياْلَسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَايَاتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ الْ الْذَالْدِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَكَاءَ مَا وَرَضُوا مِا لَكِيوْ وَالدُّنْيَا وَاطْمَا يَوْابِهَا وَالَّذِينَهُمْ عَنْ إِي يَنَاعَا فِلُونٌ ﴿ أُولَئِكَ مَا وَيَهُمُ الْنَارُبِيا كَا نُوا كَيْسِبُونَ ٧ إِنَّ ٱلذِّينَ مَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّالِحَاتِيمُ دِيمُ رَبُّهُ وْمِا يَمَا نِهِ مُ جَبِّي مِنْ تَحْتِهِ مُوالْا نْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ

دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَا نَكَ اللَّهُمَّ وَتَحَيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَرَمُ وَاخِر دَعُونُهُمْ إِزِ الْكَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَبِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَرَ السَّيْعَ الْمُنْ بِالْكِيْرِ لَقَصْى الْيُهْمِ الْجَلَّهُ مُّ فَلَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْحُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَا نِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَاذِا مَسَّ الانْسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْيَةِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا يُمَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَكَّوهُ مَرَّكَانُ لُونَدْعُنَا إِلْحُرْرَمَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَالْمُسْفَيَن مَا كَا نُوا يَعِتْمَاوُنَ ﴿ وَلَقَدْا هُلَكَ نَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ \* لَمَا ظَلَمُوا وَكَماءَ تُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَا نُوالِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ بَجْنِي الْقَوْمَ الْمُجْمِيزَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا كُمْ خَلَا مِنَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِعَدِهِ لِمَنْ الْمَاكِنُ فُلِ كَيْفَ تَعَمْلُونَ ﴿ وَإِذَا تُنْلِا عَلَيْهُ ﴿ أَيَا نَمْنَا بَيَّ الَّهِ قَالَ ٱلذِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقِكَ ءَ نَا أَيْتِ بقُ انِ عَيْمُ هَٰذَا وَبَدِ لِهُ قُلْمَا يَكُونُ إِلَىٰ أَبَدِلَهُ مِنْ لَلْقَاتِح نَفْسُ عَانِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوحِي إِلَّي أَنْ إِنَّا خَافُ انْ عَصَيْتُ رَبِّ

E-ECHICH COMPANY

بريج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَاجَآءَ ثُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُوُللوجُ مِنْكُلِّمَكَ إِن وَظَنُّوااً نَهُمْ الْجِيطَ بِهُمْ دَعَوْااً لللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْحَيْنَا مِنْهٰذِهِ لِلْكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِدِينَ اللهُ فَلَمَّا آنْخِيهُ مُ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغِيْرِ الْحَقِّمَاءَ يُهَا النَّاسُ انَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ نَفْسُكُمْ مَنَاعَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا تُوۤالَيْنَا مَجْعِكُمْ فَنْنَتُ كُمْ مِاكِنْتُمْ تَعْلُونَ اللهِ الْمَامَثُلُ الْكِيْوةِ الدُّنْيَاكُمَاءِ ٱنْزَلْنَاهُ مِنَالْسَمَاءَ فَاخْنَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّا ذِ ٓ الْحَدَتِ الْاَرْضُ زُخْرُ فَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّاهُلُهَا انَّهُ مُ قَادِرُوزَ عَلَيْهَا أَبِينَ هَا أَمْرُهَا لَيْلًا أَوْبَهَا رَّا فِحَتَ لْنَاهَا حَصِيلًا كَأَنْ لَمْ تَعَنَّ بِالْإِلْمُسِنْ كَذَٰ لِكَ نَفْضَلُ الْآيَاتِ لَقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ٧ وَأَلْلُهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَهَدْ يَ مَنْ سَيَّاءُ اللصراط مستقيم الله يَنا حسنواللسني وزمادة وَلاَيرُهُوَ وُجُوهُهُ مُ قَتَرُولاً ذِلَّهُ أُولِيْكَ آصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَالْوَشَآءَ اللَّهُ مَا نَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَّا اَدْرِيكُمْ بِهُ فَقَدْ لَبَيْتُ فِيكُمْ عُنُمَّا مِنْ قَبْلِهِ ] فَلا تَعْفِلُونَ الْأَوْلَا فَعْفِلُونَ فَنَاْظُلُمُ مِينَا فَتَرَى عَلَى اللهِ كَذِياً أَوْكَ ذَبِ بِايَا بِمُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْجُرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُ وَنَمِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُ وَلَا يَنْعَكُمُ وَيَقُولُونَ هُولًا مِ شُفَعًا فِي نَاعِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ ٱمْنِتُونَ ٱللَّهُ بَمَا لِاَيْعُلْمُ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مُنْ عَالَهُ وَتَعَالَى عَا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَنْ هَمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَ لِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْهُ مِنْ رَبِّهِ فَقَتُ لَا يَمَا الْغَيْبُ لِلهِ فَانْنَظِرُوْ الذِّهَ عَكُمْ مِنَ الْمُنْنَظِمِينَ اللهُ وَاذَا أَذَ قَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَمُمْ مَكْرُ فِأَيَا تِنَّا قُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكُمَّ الزَّرْسُكَنَا يَكْتُبُونَ مَا مَكُرُونَ ﴿ هُوَاللَّهِ كَيْسَيِّيرُكُمْ فِي الْبَرِّوا لِلْعَرْجَيِّ إِذَاكُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَّبَى مِمْ



فِيهَا خَالِدُونَ ١١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّاءُ سَيِّئَةً بَيْلِهَا وَرَهُ مَهُ هُ ذِلَّهُ مُنَالِلهِ مِنْ عَاصِم كَانَّمَا اغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ لَيْ لِمُظْلِماً الْوَلَئِكَ اَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَيُومَ خَاشُرُهُ حِبَيًّا ثُمَّ نَفُولُ النَّارِهُمْ حَبِيعًا ثُمَّ نَفُولُ لِلَّهِ يَنَا شَرَكُوا مَكَا نَكُ مُ أَنْتُمْ وَشَرَّكَا وَكُمُّ فَزَمَّلِنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُكَكَا فِهُمْ مَاكُنْتُ وَايَانَا مَعْتُدُونَ ۞ فَكَوْنِا بِللهِ سَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْكُنَّا عَنْعِبَا دَيْكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلِّ نَفَيْرِ مَا اَسْلَفَتْ وَرُدَّ وَالِيَ اللهِ مَوْلِيُهُ لَا كُوَّ وَصَلَّعَنْهُمْ مَاكَا نُوالِيَفْ تَرُونَ اللهِ قُلْمَنْ رُزُونًا كُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ المَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَمَنْ يُغِيْجُ الْلِيِّمَ الْلِّيِّتِ وَيُخِيْجُ الْمِيتَ مِنَا لَحِيّ وَمَنْ يُدِيِّرُ الْآمْرُ فَسَيَقُولُونَا لَلْهُ فَفُلْ آفَلا سَّتَقُونَ ﴿ فَذَٰلِكُمُ اللهُ رَبِكُمُ اللَّهُ مُنْكُمُ الْحُقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ لِلَّا ٱلضَّلا لُهَا فَي نُصْرَفُونَ ﴿ لَا لِكَحَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلدِّينَ

شُوخ لا يُو اسْنَ

فَقُلْ إِعْ مَلِي وَلَكُمْ عَلَاكُمْ مَا نُتُمْ مَرِيؤُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَالْإِيرَيُّ مِّا تَعَ مُلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مُ مَنْ سَيْتِمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَا نَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَا نُوا لَا يَعَنْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكُ أَفَانْتَ مَهْ دِي الْعُنْمَى وَلُوكَا نُو الْأَيْبُصِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَنَّا وَلَكِنَّ النَّاسَ انْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسَ الْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ يَحْسُرُهُ مِكَانُ لَوْ مَلْبَتْ وَالْإِلْسَاعَةً مِنَ لَنَّهَا رِبَيْعَا رَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ حَسِرَ الذِّينَكَ ذَبُوا لِلْقِآءِ اللهِ وَمَاكَا نُوامُ تَدِينَ الله وَالمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الذِّي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوَفَيِّنَكَ فَالمِّنَّا مَرْجِعُهُمْ أُمِّزاً لللهُ سَهِيدُ عَلَى مَا يَفْ عَلُوْنَ ١٠ وَلَكُمْ لِأُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُمْ فَضَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسِطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ الْنُكُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهُ عَلْكَ آمْلِكُ لِنَفَسِي صَلَّا وَلَا نَفْ عَا إِلَا مَا شَآءَ ٱللهُ كِكُلِّا مَّهَ إَجْلًا ذَاجَاءَ اجَلَهُ مَفَلا يَسْتَا خِرُونَ سَاعَةً

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلْ اَرَايْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَذَا بُهُ بَيَاتًا اَوْنَهَاراً مَاذَا يَسْتَبِعُلُمِنْهُ الْجُرْمُونَ ﴿ اَثُمَّ اِذَامَا وَقَعَ الْمَنْتُمْ بِلُو آلْيُلِنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِرِيَتُ تَعِيْلُونَ اللهِ تُمْ وَيَلَ لِلَّذِينَ ظَكُوُا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ جُزُّونَ الَّا بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٧ وَلَيْتَ نْبِنُونَكَ أَحَقُّ هُوُّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ كُقُّ وَمَّا اَنْتُ مِبُعِي مِنْ فَ وَلَوْانَ لِكُلِنَفُسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَا فْتَدَتْ بِهِ وَاسَرُوا ٱلنَّدَامَةَ كَمَّا رَاوُا الْعَذَابِّ وَقُضَى بَيْهُمْ بِالْقِسِطِ وَهُمْ لِلْيُظْلَمُونَ ﴿ الْآلِنَ لِلَّهِ اللَّالِّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَا آزَ وَعْدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايِعَ الْمُونَ ﴿ هُوَيْجِي وَيَهُيتُ وَالْيُهِ مُرْجَعُونَ ﴾ يَاءَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَسِفَاءً لِمَا فِي ٱلصُّدُو زُوَهُدًى وَرَحْ مَنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّمْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّالَّذِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ قُلْفِضَنْلُ للهِ وَيَرْحْمَيْهِ فَكَذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرُمِيما



يَجْعُونَ ١ أَنْ أَانْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَعَكْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلا لا قُلْ اللهُ آذِنَ لَكُمْ المُ عَلَى اللهِ تَفْ تَرُونَ الله وَمَاظَنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَمَاظَنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَمَالْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُ وَفَضِّ لِعَلِيَّ ٱلنَّاسِ وَلِكِنَّا كُثْرَهَنُ وَلَا يَشْكُرُونَكُ وَمَا تَكُونُ فِي شَاْنِ وَمَا تَتَ لُوامِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَلَا تَعَمْلُونَ مِنْعَكَ اللَّهِ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفْيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْنُهُ عَنْ رَبِّكَ مِرْمِيْفَ إِل دَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبِرَ إِلاَ فِي عَنَابِمُ بِينِ اللَّهِ أَنَّا وَلِيَّاءَ ٱللهِ لَاخَوْفَ عَلَيْهُم وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ اللَّهِ بِمَا مَنُوا وَكَانُوا يَتَعَوُنُ اللهُ لَمُ الْبُشْرَى فِي الْمِيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاخِكُةِ لَا سَبْدِ مَل لِكِلِمَاتِ ٱللهِ ذيكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ وَلاَيْخُنْكُ قَوْلُهُ مُ إِنَّ الْعِنَّ وَلِلْهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الآاِنَّ لِلهِ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ اللهِ يَن

المعرفة المعرف

L-WW-Y

الْفُسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ كِلَمَا يَهِ وَلَوْكُرَهُ الْجُرْمُونَ اللهُ الْمَنْ لِوُسْيَ اللهُ ذُرِّيَّةُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فَرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُ مُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَايَّهُ لِزَالْمُسْرِفِينَ اللهِ وَقَالَمُوسَى يَا قَوْمِ انْ كُنْتُمْ المَّنْ مُمْ اللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا أِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اللهِ فَعَالُوا عَلَى للهِ تَوكَّلْنَأَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَهُ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَالْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ وَاوْحَيْنَا ٓ الْيَمُوسَى وَاجْهِ اَنْبَتُواْ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُومًا وَاجْعَالُوا بِيُوتَكُمْ فَتِهَا وَ الْمِعُوا لِيُوتِكُمْ فَتِهَا وَالْمِمُوا الصَّلْقُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ يِنَهُ ذِينَةً وَآمُوالاً فِي لَكِيلُوهِ الدُّنْيَأْ رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَنْسَبِيلِكُ رَبِّنَا الْطِمِسْعَلَى آمْوَالِمِيْمِ وَالْشِدُدُ عَلَى قُلُوبِهُم فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى مِرُوا الْعَلَاكِ الْآلِيم اللهِ قَالَ قَدْ أَجِيبَ دُعُوْتُكُما فَاسْتَبِقِهَا وَلَائْتَبِعَآنِ سِبِيلَ الذِّينَ لَا يَعْلَوْنَ

فَجَيَّنْاهُ وَمَنْمَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلْا فِي وَاغْرَفْ وَاغْرَفْ الَّذِّينَكَذَّبُوا بِإِيا يَنْأَ فَا نَظُر كَيْتَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ تُرْبَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مِ فَا وَيُهُمْ بِإِلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَا نُوالِيُوْمِنُوا بِمَاكَذَ بُوابِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبُ لِلْعُتْدِينَ اللهُ تُمَّ بَعَتْنَا مِنْ بَعَدِ هِمْ مُوسَى وَهُرُونَا لِكَ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِايَاتِنَا فَاسْتَكْبُرُوا وَكَا نُوا قَوْمًا مُحْمِينَ فَلَمَّا جَآءَ هُ وُلْكَيٌّ مِنْعِنْدِنَا قَالُوْ آلِنَّ هَذَا لَسِعْتُمْ بِينَ ا قَالَهُ وُسَى الْقَوْلُونَ لِلْحَقَّ لَمَّا جَآءَ كُوْ السِّحْ هِذَا وَلاَ يُفْلِحُ الْسَّاحِرُونَ الله قَالُوْ الْجُنْدَا لِنَافِيتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَّاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَّا مِمُوْمِنِينَ اللهِ وَقَالَ فِرْعُونُ إِنْ يُونِي بِكُلِ سَاحِرِ عَلِيمِ إِلَى فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوامَ النَّهُ مُلْقُونَ ﴿ فَلَا الْقُواْ اَلْهُ وَالْمُوسَى مَاجِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّعْرُ أَنِّ ٱللهَ سَيْبُطِلُهُ أِنَّ ٱللهَ لَا يَصْلِحُ عَلَ E-CSULLY CONTRACTOR

فَنْفَعُهَا إِمَا نُهَا الْأَقُومُ نُونُسُلَّا أَمَنُوا كَسَفْنَاعَنْهُمْ عَلَابَ الخِنْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ اللَّجِينِ ﴿ وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ وْجَبِيعًا أَفَانْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى كُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَا زَلِيَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ الْإِبادْنِ ٱللهِ وَيَجْعُلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلدِّينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَا نَظْمُ وَا مَا ذَا فِي أَلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَغْنِي الْأِياتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَا يَنْفَظِّرُونَ اللَّامِثُ كَأَيَّامِ ٱلدَّيَنَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِ قُلْفًا نَنْظِرُ وَ [ اِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظِرِينَ اللَّهِ ثُمَّ نُبَغِيّ رُسُكُنَا وَالدِّينَ مَنُواكَذَ لِكَ حَقًّا عَكَيْنَا نُغِ الْمُؤْمِنِيَرُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل ٱلَّذِينَ نَعَبُ دُونَمِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ اعْبُ كُالله ٱلَّذِي مَتَوَفَّيْكُمْ \* وَامْرْتُ أَنَّا كُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيزُ ﴿ وَأَنْ اَقِرْوَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا نَدْءُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَجَا وَزْنَا بِنَبِي سِراً بِكَا لِعَرَ فَا بَعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بِغِيّاً وَعَدُواً حَتَّا ذِأَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ امَنْتُ النَّهُ لَآلِهُ إِلَّا ٱلدِّكَا مَنتُ بِهِ بَنُوْاَالْسِرَايُلُ وَالْمَامِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهِ الْخَانُوَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نَبَعَتُكَ بِيدَنِكَ لِتَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ أَيَّةً وَإِنَّ كَبْيرًا مِزَالْتَ إِسِعَنْ إِيَا يَنَالَعَا فِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ خَلْفَكَ أَيَّةً وَإِنَّ كَبْيرًا مِزَالْتَ إِسِعَنْ إِيَا يَنَالَعَا فِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْبَوَاْنَابَهَا سِرَايُلَمْبَوَاصِدْقِ وَرَزْقَنَاهُمْ مِنَ لَطَيْبِاتِ فَالْحَتَلَفُوا حَيْجاءَ هُمُ الْعِلْمُ أِنَّ رَبِّكَ يَقْضَى بَيْهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّمَ ۖ أَنْزُلْنَا ٓ الْيُكَ فَسْكُوا لَذِّينَ يَقْرَؤُنَا لَكِمَا بَمِنْ فَكَ الْكُلِّكَ لَتَدْجَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا مَكُونَنَّ مِنَا لَمُمْرِّينٌ ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّهُ يَنَ كُذَّبُوا إِلَا يَاتِ اللهِ فَلَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ اللهِ اللَّهَ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ عُلَمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمُ كُلُّ إِيِّهِ حَيْرَ رُواالْعَلَابَ الْأَلِيمَ ﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْبَةُ الْمَنتُ

777

مَا لَا يَنْفَعْكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِنْفَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا مِزَالْظَالِمِينَ اللهُ وَانْ يَسْسُكُ ٱللهُ بِضَيِّرَ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَانْ يُرِدْكَ بِغَيْرِ فَلا رَآدٌ لِفَصْلِهِ يَصْيِبُ بِهِ مَنْ يَسَلَءُ مِنْ عِبَادُهِ وَهُوَالْغَفُورُالْرَجِيمُ ﴿ قُلْمَاءً يَهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُواْلَحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَنَا هُتَدى فَا نَّمَا مَهْ تَدِى لِيَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَا نَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ اللهِ وَأُتَبِعْ مَا يُوحَى النيكَ وَاصِبْرَحَيَّا عَيْكُمُ ٱللهُ وَهُوَخَيْرُالْكَاكِمِينَ

الرَّيِّ مَا بُواخِكُمْتُ المَاتُهُ ثُمَّ فَصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ جَكِيمٍ جَيْرٍ

اللهِ اللهُ وَانِ السِّ تَغْفِرُ وارَبُّكُونُونُو اللَّهِ مُيتِّعْكُومَتَاعًا حَسَنَّا إِلَى جَالُمِسِّيُّ

۲۲۹ ويؤت



وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبِلُهِ كَانِمُوسَى إِمَا مَا وَرَحْمَةً الْوَلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِيْ وَمَنْ يَكُفُنُهِ مِنَ الْآخْرَابِ فَالنَّا رُمَوْعُدُهُ فَلْ نَكُ فِي مِنْ عَمِينَهُ أَيَّهُ الْكَقِّ مِنْ وَيَلِكَ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَنْ اَظْلَمُ مِينَ الْفَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذَبَّ الْوَلَئِكَ يُعْضُونَ عَلَى رَبِّمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَّاءِ ٱلذِّينَكَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ مُ الْالْعَنَةُ ٱللهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينُ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ عَنْسَبِيلُ اللهِ وَيَنْغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِالْإِخْرَةِ هُمْ كَافِرُونَ الْكُلِكَ لَمْ يَكُونُوا مُغْجِرِينَ فِي الْاَرْضِ وَمَاكَا نَالَحُمْ مِنْ دُونِ ٱلله مِزْ الْوَلِيَّاءَ يُضَاعَفُ لَمُوالْعَكَ أَبُ مَاكَانُوا سَتْ عَطِيعُونَا لُسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُصْرُونَ ﴿ الْوَلْئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسُهُ هُ وَضَلَّعَنْهُ هُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الْ الْجَمَ اَنَّهُ مْ فِي الْأَخِرَعِ هُمُ الْآخْسَرُوزَ اللَّهِ إِنَّالَّهَ بِنَ الْمَنُواوَعَكُولُ الصَّالِكَاتِ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكَا أَضْعَا بُلْدِنَّ وَهُمْ

مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوْسُ كَفُورٌ ﴿ وَلِئِنْ اذَقْنَاهُ نَعَمَاءَ بَعْدَضَراء مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الْسَيِّئَاتُ عَبِي اَيْهُ لَفَرِحُ عَوْرٌ ١٠ إِلَّا ٱلدِّينَصَبَرُوا وَعَلَوُا الْصَالِحَاتِ الْوَلَئِكَ لَمُمْ مَغْفِرْةً وَأَجْرُكِبُر اللهِ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بِعَضَمَا يُوحِي اِلَيْكَ وَصَارَفَيْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَعُولُوالُولَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ وَكِيلًا اللهِ اللهِ مُفْتَرِيهُ عَلْ فَا تُوا بِعَشْرُ سُورِمِثْلِهِ مُفْتَرَكَاتٍ وَأَدْعُوا مِزِ اسْتَطَعْتُ مِنْ دُونِ اللهِ انْكُنْتُمْ صَادِ قِينَ فَالَّهُ سِي جَيِبُوالكُمْ فَاعْلَمُواا نَّمَا أَيْرُلَ بِعِلْمُ اللهِ وَأَنْ لَآ الْهَ اللَّهُوَ فَهَلْ نْشُهُ مُسْلِمُونَ ﴿ مَنْكَانَ يَرِيدُ الْكَيْوَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا نُونِ اليَهْمِ أَعْ كُمُ مِن فِيهَا وَهُ مُ فِيهَا لَا يُنْخَسُونَ ١ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لِيسْ لَكُ مُ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُوْجَ طَمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْمَا كَا نُوا يَعْ مُلُونَ ﴿ اَفَنَ كَا نَعْلَمَتِنَةٍ مِنْ يَبِرِ

إِنِّهَ لَكُ وَلَا آقُولُ لِلَّذِينَ مَنْ دُرَى عُينَكُوْ لَنْ يُؤْمِيَهُمُ ٱللهُ خَيْرًا أَيْلُهُ أَعْلَمْ بِمَا فِي نَفْسِهِ مُ إِنِّي إِنَّ إِلَّا لَظَّالِمِينَ ﴿ قَالُوا مَا نُوحُ قَدْجَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِلَالْنَا فَايْتِ إِلَيْ الْعِدُ لَآلِنْ كُنْتَ مِنَالُصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَا بِيكُمْ بِهُ ٱللهُ ارْسَاءً وَمَا اَنْتُهُ مِهُ عُرْضِ وَلا يَنْفَعُكُمْ نَضُعَى إِنْ اَرَدُ إِنَّا نَا نَصْحِكُمُ انْكَانَ ٱللهُ يُرِيدُ ٱنْ يُغُوِيكُمْ هُوَرَبِّكُمْ وَالْيُهِ يُرْجَعُونَ الله الله عَوْلُونَ الْفَرَايِرُ قُلُ إِنْ الْفَرَيْيَةُ فَعَلَيَّ اجْرَامِي وَالْمَا بَرَئُ مِمَّا تَجْرِمُونَ ﴿ وَاوْجِهَا لِيانُوخَ انَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ الْا مَنْقَدْ أَمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بَمَاكَا نُوايَقْ عَلُونَ ﴿ وَاجْنِعَ الْفُلْكَ بِاعْيُنِنَا وَوَجْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي لَذَّيْنَظَكُو النَّهُمْ مُغْرَقُوزَ الْعُوسَنَعُ الْفُ الْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَكَيْهِ مَلَإِنْمِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوامِنْهُ كَالَ إِنْ سَخْ رُوامِنَّا فَإِنَّا شَخْرُمْنِكُمْ كَالْسَخْرُونُ الله فَسَوْفَ مَعْمُ لُونَ مِنْ يَا بِيهِ عَذَا بُ يُخْزِيهِ وَكِيلُ عَلَيْهِ عَذَابُ

فِيهَا خَالِدُ وَنَ ١ مَتَ لُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْاعْلَى وَالْاَصَمْ وَالْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ مِكُلِيَتُ وَيَانِمَنَكُمُ أَفَلَانَدَكُ رُونَ ١ وَلَقَدْ اَرْسَ لْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِةً إِنِّي كُمْ نَدَيْرُمُبِينٌ فِي إَنْ لَا تَعْبُدُواً اَرْسَ لْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِةً إِنِّي كُمْ نَدَيْرُمُبِينٌ فِي آنْ لَا تَعْبُدُواً الْآاللهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ أَنْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمْ اللَّهُ فَعَا لَا لُلَّالًا أُ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَزِيكَ إِلَّا بَشَكًا مِثْلَنَا وَمَا نَزِيكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَهُ مُ أَرَادِ لُنَا بَادِي ٱلرَّا يُوَمَا نَرْى كُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ لِلْ نَظُنُّ كُمْ كَا ذِبِينَ اللَّهِ قَالَ يَا قَوْمِ الرَّايْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِيَّةٍ مِنْ رَبِّي وَاللَّهِ وَحَمَّ مِنْ عِنْدِهِ وَفَعْمِيتُ عَلَيْكُوْ أَنُانِهُ كُمُوْهَا وَآنْتُهُ لَمَا كَارِهُوزَ ﴿ وَمَا قَوْمِ لَآ أَسْئَلُمُ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ عَلَيْهِ مَا لَا أِنْ اَجْرِي الْاعَلَىٰ اللهِ وَمَا أَوَا بِطَارِدِ اللَّهِ يَنَا مَنُوا أَ اِنَّهُمْ مُلا قُوْارِبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ مُلا قُوْارَبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ اللَّهِ مُلا قُوارَبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ مَلا قُوارَبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ مَلا قُوارَبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مُلا قُوارَبِّهِمْ وَلَكِنَّى اللَّهِ مُلاَّقُولُ اللَّهِ مُلاَّقُولُ اللَّهِ مُلْا قُولُولُ اللَّهِ مُلْا قُولُولُ اللَّهِ مُلْقُولُولُ اللَّهُ مُلاَّقُولُ اللَّهِ مُلْاَقُولُ اللَّهِ مُلْاَقُولُ اللَّهُ مُلاَّقُولُ اللَّهِمْ وَلَلْكِنِّي اللَّهِ مُلْاَقُولُ اللَّهُ مُلْاَقُولُ اللَّهِمُ اللَّهِ وَلَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ مُلْاِقُولُ اللَّهِمْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْاِقُولُ اللَّهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ اللهِ إِنْطَرَهُ تُهُمُّ اَفَلا نَذَكُّمُ وَكُ اللهِ وَلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَّ إِنَّ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَّا أَقُولُ

مُهِيْدُ ﴿ اللَّهِ مَنْ إِذَا جَآءً أَمْرُنَا وَفَا رَالْتَ نُورُقُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْنَكِيْنِ وَاهْلَكَ إِلَّا مَنْسَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمَنُّ وَمَا أَمَرَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقَالَ ازْكُبُوا فِيهَا الناس المُنْ اللهِ مَجْنِهَا وَمُرْسِيهُ النَّرَبِي لَغَفُورُ رَجِيمُ وَهِيَجُهُي بِهِمْ فِهُوْجِ كَالْكِبَالِ وَنَادَى نُوحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْنِلِ يَا بُغَانِكُ إِنْ مَعَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الكَّافِرِينَ الله قَالَ سَا وَيَ إِلَىٰ جَهِ لِيَعْضِمُني مِنَ لْلَاءِ قَالَ لاعَا صِمَ الْيَوْمُ مِنْ أَمْرُأُللُّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوْجُ فَكَانَ مِنَالْمُغُرَّفِينَ وَقِيلَ الْرُضُ اللَّهِ مَاءَ لِهُ وَمَا سَمَاءُ اقْلْعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِي الْأَمْرُواسْتُوتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بَعْ لَالْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَمَا دَى فُوحَ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا ابْنِي مِزْا هِلْ وَإِنَّ وَعْدَكَ أَكُوُّ وَأَنْتَ آحْكَمُ لْلَّا كَمِينَ فَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَمِنِ الْمَسْلِكَ إِنَّهُ عَلَى غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْتَكُنْ مَا لَيْسَ لَكَ إِنَّهُ

اَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْا لَكَ مَا لَيْسَ لِي بِيُرِعِلْمُ وَالَّا تَعَفِّرْ لِي وَتَرْحَبْنَى اَكُنْ مِنَا لَهَا سِرِيزَ فِي قِيلَ مَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنْكَ وَبْرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلْيَا مُمَ مِينَ مَعَكُ وَأَمَدُ سُنَمَيِّعُهُمْ مُمَّ يَسَهُ هُ مِنَّا عَذَا بُ ٱلبِّم ﴿ قِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ وَحِيهَا اليُكُ مَاكُنْتَ تَعَلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ فَبَلْ هَذَاْ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْتُقَبِّنُ ١١ وَإِلْيَعَادِ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِاعْبُ دُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ أَنْ أَنْمُ الْأَمْفُتَرُونَ الله كَا قَوْمِ لَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا أِنْ اَجْرِي الْإِ عَلَى الدِّي فَطَرَّنْهَا فَلَا تَعَـُقِلُونَ ﴿ وَيَا قَوْمِ النِّي تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مَ تُوبُو اليُّهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْ رَارًا وَيَزِدْ كُو فُوَّةً إلىٰ فُوْتَكُمْ وَلاَ نَتُولُوا مُجْرِمِينَ فَالوَايا هُودُ مَاجِئِتَنَا

عِلْمُ أَبِّنَا عِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَا لَجَاهِلِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ إِنِّ

بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِنَا رِكِيا لِمِينَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِناتُكُ

اليَّهُ إِنَّ رَبِّ قَرِيثِ مِجْيِثِ ﴿ قَالُوا يَاصَالِحُ قَدُّ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَآ اللهِ مُربِ إِن قَالَ يَا قَوْمِ الرَأَيْثُمُ الْكُنْتُ عَلَى بَيْكَةٍ مِنْ رَبِّ وَاللَّهِ مِنْ وَحْدَمَةً فَمَنْ يَنْصُرُ فِمِنَ اللَّهِ اِنْعَصَيْدَتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَبَنَى غَيْرَتَحَسِيرٍ اللهِ وَمَا قَوْمٍ هٰذِهِ مَا قَدُ ٱللهِ لَكُوْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ فَرَيْبِ اللَّهِ فَعَلَ مُعَدَّابٌ فَرَيْبُ اللَّهِ فَعَلَّ مُعَافَعًا لَكُمْ تُلْتَهَ اَيَّامُ ذَٰلِكَ وَعُدْعَيْنُ مَكْنُ وُبِ ١٩ فَلَمْ جَآءً أَمْ نَا نَجَّيْنَا صَالِحاً وَٱلَّذِّينَ امَنُوامَعَهُ بِرْحَمِ مِنَّا وَمِنْ خِزْيَ وَمِيلِّ إِنَّ رَبِّكَ هُوَالْقَوِيُّ الْعَبْرُزِ اللهِ وَاَخَذَالَّذِينَظَلُواْ ٱلْصِيْحَةُ فَآصِيحُوا فِهِ يَارِهِمْ جَالِمُنِي كَانْ لَمْ يُغْنُواْ فِيهَا اللَّ إِنَّ مَوْدَ كَفَ رُوْارَبِّهُمْ اللَّهِ مُثَالِمُودُ اللَّهِ وَلَقَدْجَاءَتْ رُسُكُنَا آ بْرُهِيمَ بِالْبُشْرِي فَالْوَاسَلاماً قَا لَسَلاماً فَا لَسَلاماً فَمَا لِبَكَ أَنْجَاءً بِعِيْلِ حَبِيدٍ إِلَى فَلَمَّا رَأَلَيدُ بِهُ مُلاَ تَصِلُ الِّيهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ

اِنْ نَقُولُ اِلْاَاعْزُ لِكَ بَعْضُ الْهِيِّنَا بِسُوءٍ قَالَ انِّي أَشْهِدُ ٱللَّهُ وَ ٱبشْهَدُوااَنْيَرَيْ مِمَا تُشْرِكُونَ إِنَّ مِنْدُونِهِ فَكِيدُونِجَمِعًا ثُمَّ لَا نُنْظِرُونِ ﴿ إِنِّي وَكُلَّتْ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَامِنْ دَّابِيَ إِلاَّهُ وَاخِذُ بِنَاصِيَتِهُ النَّرَبِي عَلَيْ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهِ فَانْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغَنْ كُمْ مَآ أَرْسِلْتُ بِمِ الَّيْكُمْ وَسَيْتَغِلْفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرُكُو ۚ وَلَا تَضَرُّونَهُ شَيْكًا إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ حَفِيظً الله وَلِمَا جَاءَ امْرُهَا نَجِينًا هُودًا وَالَّذِينَ امْدُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَا هُرْمِنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِالْكَاتِ رَبِّمْ وَعَصَوا رُسُكَهُ وَأَتَّبِعُواا مُرَكُلِّجِبَا رِعَنيدِ اللهِ وَأَيْهِ عُوافِهِ إِذِهِ الدُّنْيَالَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِلْمَةَ الْآاِنَّ عَالَّا كُفَرُوْارَبُّهُمُّ الْابْعُدَّالِعَادِ قَوْمِ هُودٍ اللهِ وَالِي مُودَا خَاهُمْ صَالِكًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ هُوَ ٱنْسَا كُرُمْنَ الْاَرْضِ وَابْنِ تَعْمَرُهُ فِيهَا فَابِنِ تَغْفِرُوهُ ثَرَّوُنُواْ

VEN TO THE STATE OF THE STATE O

شُوَّرَة هُوْكِ

مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوالَا تَحْفُ إِنَّا ارْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوْطِّ إِنَّ وَامْرَاٰنُهُ قَاعَةُ فَضِيكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِالسِّيِّ وَمِنْ وَرَاءِ السِّيَّ فَعُوبَ الله عَالَتْ يَاوَيْكُتِّي اللهُ وَانْإِعَوْنُ وَهٰذَا بَعْلِي شَيْعً إِنَّ هٰذَا لَشْيُ عَجِيبُ ﴿ قَالُواْ أَنْعَبُ بِنَمِنْ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبِكَانُهُ عَلَيْكُمُ الْمِيْتِ النَّهُ جَمِيدٌ بَجِيدٌ الله فَالمَا ذَهَبَعَنْ إِبْرِهِ مِهِ ٱلرِّقْ عُ وَجَآءً نَّهُ الْبُسْرَى يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطُ اللهِ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَلِيهُمْ أَوَّاهُ مُنْبِثِ اللهِ كَالْبُرْهِيمُ أَيْمِضْعَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْجَاءً أَمْرُرِّيكُ وَانِّهُمْ ابْتِهِمْ عَذَابُ غَيْرُمَ دُودٍ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيعَ بَهِمْ وَضَاقَ بهُ وَذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يُومُ عَصِيثِ اللهِ وَجَآءً وَ وَمُومُ مُعْ عُونَ اليه ومِنْ فَبُ لِكَا نُوايِعُ مَلُونَ لَسِّينًا لِهُ قَالَ يَا قَوْمِ هُولًاء بَايَهُنَّا طَهُرُلِكُمْ فَاتَّقُوْا اللهَ وَلَا تَخْرُونِ فِضَيْفًا اللهَ مِنْكُمْ رَجُلْرَسْبِيْدُ ﴿ قَالُوالْقَدْعِلْتَ مَالَنَا فِي بَا تِكَ

مِنْ حَقَّ وَانَّكَ لَتَعُ لَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لُوْانَّ لِي كُمْ قُوَّةً اوْاوَى اللُّ وَكُنْ سُدَيد اللَّهِ قَالُوا يَالُوطُ انَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ صَلَّوا اللَّكَ فَإِيْرِياَ هِلِكَ بِقِطْعِ مِزَالْتُ لِ وَلَا يَلْنَقِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ الِّالْمُ لَانْمَ لِنَكُ اللّهِ مُصِيبِهِ مَا اَصَابَهُ مُّ اِنْ مَوْعِدَهُ وَالْصِّحُ الْسُلِ الْصِّحُ بِقَرْبِيِ فَلَا جَاءَ أَمْرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَيْطُ نَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ لِـ مَنْضُودٍ المُسَوِّمَةُ عِنْدَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ الْظَّالْمِينِ بِعِيدًا الْمَالِيَةِ وَالْمَدْيَدُ أَخَا هُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ إَعْبُ دُواْ اللَّهَ مَالَّكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرَةُ وَلَا تَنْفُصُوا الْمِكِيَّالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّا رَكِمُ بَغِيرٌ وَإِنِّا حَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُخْيِطٍ الله وَمَا قَوْمِ اللهِ عُمَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْعُنْسُوا ٱلتَاسَ الشَّيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْنَواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرًاكُمُ إِنْكُ نَتُمْ مُؤْمِنِ إِنَّ وَمَا أَنَا عَلَيْثُمُ مُجْفِيظٍ الله عَلَوْايَا شُعَيْثُ اصَلُونُكَ مَا مُرْكَ أَنْ نُتُرُكُ مَا يَعْمُلُ الْأَوْنَا اَوْاَنْ نَفْ عَلَ فَي مُوالِنَا مَا نَسْوُا إِنَّاكَ لَاَنْتَ الْحَلِيمُ ٱلرَّسَمْيُد اللَّهِ

र रेंग्स्य विश्वास

شُعَيْبًا وَاللَّذِينَ الْمَنُوالْمَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَاخَذَتِ الَّذَينَظُمُوا ٱلصَّيْعَةُ فَا يَضِعُوا فِهِ يَا رِهْمِ جَا ثِمِينٌ ١٠ كَانْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلْا بْعُدَّ لِلَّذِينَ كَمَا بِعَدَتُ تَمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَى إِيَاتِنَا وَسُلْطَا زِمْ الْمِي الْمُ عَوْنَ وَمَلَا مِرْ فَا تَبْعُوا الْمُرْوِعُونَ وَمَا اَمْرُ فِي عَوْنَ بِرَسْمِيدِ إِلَى يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَالْقَيْمَةِ فَاوْرَدُهُمْ الْتَارُوبِيْسُ الْوِرْدُ الْمُؤْرُودُ ﴿ وَإِنْبِيْعُوا فِهْذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِلْيَمَةُ بِيْسَ لَرِّفُدُ الْمُرْفُودُ ﴿ فَالْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الْقُرْيَ نَقَصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِمُ وَحَصِيدُ اللهِ وَمَاظَلَنْ اهْرُ وَلَحِنْظُلُوا اَنْفُسُهُ مُ هَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ الْمُتَهُمُ الْبِي يَدْعُونَ مِنْدُ وَنِ اللهِ مِنْ شَيْ لِلَّجَاءَ أَمْرُ رِبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ بَتْبِيبٍ إِلَى وَكُذَٰ لِكَ ٱخْذُرِبِكَ إِنَّا أَخَذَا لْقُرِي وَهِي ظَالِكَةُ أِزَاحْنَهُ الْيُمْ شَدِيْدِ الْ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَا يَهُ لِمَنْ خَافَ عَذَا بَ الْأَخِرَةُ ذَٰ لِكَ يُوْمُ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذِلِكَ يَوْمُ مَشْهُود ﴿ وَمَا نُؤَخِّنُ اللَّا لِاجَل

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقِبَى مُنِهُ زِرْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَا لِفَكُمْ الْحَمَا أَنْهِيكُمْ عَنْهُ أِنْ إُرِيدُ اللَّالْاصْلاحَ مَا أَيْتِ مَطَعْتُ وَمَا تَوْفِقَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيْهِ أَبْيِبُ ﴿ وَمَا قَوْمِ لَا يَجْمَنَكُمُ شِفَاقَ أَنْ يَضِيبَكُمْ مِثْ لُمَّا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبِعِيدٍ إِلَى وَأَسْتَغْفِرُ وارَبَّكُمْ تُرْتُوبُو النَّهِ إِنَّ رَبِّي رَجِيْمُ وَدُوثُ ﴿ قَالُوا مَا شُعَيْمُ الْفُفَّةُ كَبْيرًا مِمَّا تَقُولُ وَانَّا لَنَرْيِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلُؤلًا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَا كُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِينِ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهُ هُمِّي اَعَنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاَتَّحَاثُ ذَيْهُوهُ وَرَاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمُلُونَ مَجْيُظ ﴿ وَمَا قَوْمِ اعْلَوْاعَلَىٰ مَكُ أَبِّكُمُ \* اِنَّى عَامِلُ سُوْفَ مَعَ لَمُولَ مَنْ مَا يُبِهِ عَذَا ثِ يُخِزْنِهِ وَمَنْ هُو كَاذِبُ وَا دُنِقِبُو إِن مَعَكُمُ رُفِيثِ ﴿ وَلِمَّا جَآءًا مُرْا بَجِّينًا

المعتب ال

مَعْدُودٍ إِلَى يَوْمَ مَا ْتِلَاتَكَكُمْ نَفْسُ إِلَّا إِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيْ وَسَعِيْدُ اللهِ فَأَمَّا ٱلدِّبَيْنَ شَقُوا فَوِي ٱلنَّا رِهُمُ فِيهَا زَفِيرُ وَسُهِيْقُ اللهِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ إِزَّ رَبِّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ اللهِ وَامَّا ٱلَّهَ يَنْ سُعِدُوا فَقِ إِلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمُواتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا سَاءَ رَبُّكُ عَظَاءً عَيْرَ مَجْذُ وُدِ اللَّهِ فَلا نَكُ فِي مِرْبَةٍ مِمَّا يَعِبُدُ هُولِكُو مَا يَعْبُدُونَ الْإِكَا يَعْبُدُا بَا وَهُو مُنْ فَبْلُ وَانَّا لَوَ فُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ ١ وَلَقَدْ أَمَّيْنَا مُوسَى الْكِمَّابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولَا كِلْمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُ ﴿ وَالْهُمْ لِهِ سَاكِمِنْهُ مُرْيَا الله وَارْتُكُلَّا لَمُ اللَّهُ وَقَيْنَهُ وَرَبُكَ أَعْالُمُ وَأَيْدُهُ بَمَا يَعْمَلُونَ خَبْيُر الله فَأَسْتَقِمْ كَا آمُرْتَ وَمَنْ فَأَبَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُواْ اللَّهُ بَمِا تَعُ مُلُونَ بِصَيْرِ ﴿ وَلاَ تُركُنُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا فَمُسَّكُمُ النسَّارُومَالكُمْ مِنْدُ وَزِ اللَّهِ مِزْا وَلِيَّاءَ ثُمَّ لَا نُنْصُرُونَ

وَاقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَيَ النَّهَا رِوْزُلْفًا مِنَ النَّ لِإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّيَاتِ ذَلِكَ ذَكْرى للِذَاكِ رَبِنَ عَلَى وَأَصْبِبْر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالْحُسِّنِينَ ﴿ فَالْوَلَا كَانَ مِنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمُ الْوِلْوَابَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَعَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ الَّا قَلِيلًا عِمَّنْ اَخْمَيْنَا مِنْهُمْ وَاللَّهَ عَاللَّهُ مِنْ ظَلَمُوا مَآ أُثِرِ فَوَافِيهِ وَكَانُوا مُحِيْمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهُ لِكَ الْقُرْى بِظُلْمٍ وَآهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلُوْشًا ۚ رَبُّكَ كَحَكَا لَّنَّا سَأُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْذِلُهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الاَّ مَنْ رَجِمَ رَبُكُ وَلِذَٰ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَتْ كِلَهُ رَبِّكَ لَاَمْلاَتَ جَهَنَّمُ مِزَ الْكِنَّةِ وَالنَّاسِ الْجُمَعِيزَ ﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ الْبَاوَ الرُّسُولِمَا نُشِتُ بِيمُ فَوَادَكُ وَجَاءَكَ فِهذِهِ الْكَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للْؤُمْنِيزَ فَ وَقُلْلِلِّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَلَوْا عَلَى مَكَانَتِكُمْ أَنَّا عَامِلُونِ وَانْنَظِرُواْأَيَّا مُنْتَظِرُونَ فَ وَلِيهِ غَيْبُ السَّمُوَاتِ وَالْاَدْضِ وَالَّيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْزُكُلُهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّاعُكُيهُ وَمَارَبُّكَ بِعَافِلِعًا تَعْلَوْكَ

المناسبة الم

مِنَّا وَخُنْ عُصْبَتْةُ إِنَّا أَبَانَا لَغِ ضَلَا لِمُبْيِّزِ فِ أَفْلُوا يُوسُفَ اَوِاطْرَحُوهُ اَرْضاً يَعْلُلَكُمْ وَجْهُ اَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعَدْهُ قَوْمًا صَالِحِينَ فِي قَالَ قَائِلُمْنِهُ هُ لا نَقْتُ لُوا يُوسُفَ وَالْقِقُومُ فِغَيَابِتِ الْجُبِّ يَلْنَقِطْهُ بَعْضُ السِّيّارَةِ انْكُنْتُمْ فَاعِلِيَّ قَالُوْايَا آبَانَا مَالَكَ لَا نَامُنَا عَلَى فُوسُفَ وَاتَّالَهُ لَنَا صِحُونَكَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَانَّالَهُ لَكَا فِظُوزَ عَلَيْ قَالَ اِنَّ لَيْمُ نَبْنَكُ نُدُهُ مُوابِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَا كُلُهُ ٱلَّذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَافِلُوزَ عَصْبُهُ إِنَّا كُلُّهُ الَّذِّئْبُ وَخَنْ عُصْبُهُ إِنَّ آلِذًا كَاسِرُونَ اللهَ فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَإَيْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيَابَتِ ٱلْحُتْ وَأَوْحَيْنَا آلِيْهِ لَنُنْبَعِنَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَلَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاؤُالًا هُمْ عِشَاءً يَنْكُونُ فِي قَالُوالَيَ الْإِنَا إِنَّا أَنَّا ذَهَبْنَا نَسْ يَبِقُ وَرَكْ نَا يُوسُفَعِنْ دَمَا عِنَا فَاكُلَهُ ٱلَّذِّنْ وَمَاآنْ بُوْمِنَانَا وَلَوْكَنَا صَادِقِينَ ﴿ وَجَافِي عَلَى فَهِيصِهِ بِدَم كَذِبٍّ

### سُولَةُ يُوسُنْفِ عَلَيْهُ مُعْ إِنْهُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُعْلَمِينَ مِن الْمُعْلَم

الله مُ الرِّمْ الرِّمْ الرَّحْيْدِ الرَّيْلِكَ إِياتُ الْكِتَابِ الْبُيْزِي إِيَّا أَنْزَلْنَا أَهُ فُ رَانًا عَرِبِيًّا لَعَلَّكُمْ مُعَنَّقِلُونَ ﴿ فَي خَنْ نَفُصَّ عَلَيْكَ أَحْسَزَالْقَصَصِر بَمِاً وْحَيْنَا ٓ الَّيْكَ هٰذَا الْقُوْلَ أَوْ وَانْكُنْكَ مِنْ فَبُلِهِ لَمِنَ الْعَا فِلِينَ الْدِقَالَ يُوسُفُ لِابِيهِ مِآابِتِ إِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَعْسَرَكُوْبُكًا اللَّهِ الْمُعْسَرَكُوْبُكًا وَالسُّمْسَ وَالْقَدَى رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ قَالَ يَالْبَحْتُ لَانَقْصُصْرُهُ يَاكَ عَلَى إِخُونِكَ فَيَكِيدُ وَاللَّهُ كَيْسَأُ إِنَّ السُّ يْطَانَ لِلْا نِسَانِ عَدُوْمُ بِينَ ﴿ وَكَذَٰ إِلَّ يَجْتَبَيكَ رَّبُكَ وَيُعِلِّمُكَ مِنْ نَا وِيلِ الْآحَادِيثِ وَيُتِيَّمُ نِعِمَّتَ مُ عَلَيْكَ وَعَلَّى إِلَى يَعْفُوبَ كُمَّا مَيَّا عَلَى الْوَيْكِ مِنْ قَبْلُ الْرَهِيمَ وَاسْعَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيهُ حَكِيثُم ﴿ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَاخْوَيْهِ أَيَاتُ لِلسَّامِ لِينَ إِنْ قَالُوْ الْيَوْسُفُ وَاخُوهُ الْحَبِّ إِلَى بَيَا

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ فَبِيصَهُ مِنْدُبُرِ وَالْفِيَاسَيْدَهَا لَدَا الْبَ الْبِ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُؤًا الْإَأَنْ يُسْجَنَ اَوْعَذَا ثِهَ الْبِيْمُ إِنَّ قَالَهِي رَاوَدَ تَبْنِعَنْ نَفَسْبِي وَشَيِهِ لَهُ شَاهِدُ مِنْ آهَ لِهَا إِنْ كَا زَقْبَيضُهُ أُقَدَّمِنْ قُبُ لِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الكَاذِبِينَ ﴿ وَانِكَانَ مَبِيضُهُ قُدَّمِنْ دُبُ إِفَكَذَبَتْ وَهُو مِنَالُصَّادِةِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأَ فَهِيصَهُ قُدَّمِنْ دُبُرِقًا لَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدُكُزُّ أِنْكَيْدَكُنَّ عَظِيْمُ ﴿ فَ يُوسُفُ إَعْرِضُ عَنْهَذَا وَأُسِ تَعَنْفِرِي لِذَ نُبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِنَّ ﴿ وَقَالَ نِسُونُ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَاتُ الْعَبَينِ رُاوِدُ فَتَهَا عَنْ نَفَسِهُ قَدْ شَعَفَهَا حُبِّ أَنَّا لَنَرْيِهَا فِي كَلْ إِمْبِينَ عِنْ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِيَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ كُنَّ مُتَّكًّا وَأَنْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِجِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَكَا رَأَيْنَهُ ٱكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَحَا شَلِيْهِ مَاهْذَا بَشَرًّا إِنْهَلَا

YEA TEA

قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ الْفَسْكُ مِ الْمُرَافِضِيرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلْمَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةُ فَإِرْسَاوُا وَارِدَهُمْ فَادْلَى دُلُوهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلامٌ وَاسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلَيْم بَمَا يَعُ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَخُسْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهِ وَكَانُوا فِيةُ مِنَ أَزَّاهِدِينَ اللهِ وَقَا لَالَّذِّي أُشِّتَرِيهُ مِنْمِصْرَلا مُرَاتِهِ اَكْرِمِهَمْ وْلَهُ عَسْمَ أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَعَيْنَا ذُهُ وَلَدًّا وَكَذَ إِلَّ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضُ وَلِيْعَلِّمَهُ مِنْ فَإِفِيلِ الْاَحَادِيثِ وَاللهُ عَالِبُ عَلَى مِنْ وَلِكُنَّ اَكْ تَرَالُنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُنَّ السُّدَّةُ السُّدَّةُ المَيْنَاهُ خُكًا وَعِلًا وَكَذَ لِكَ بَجْزِي الْحُسِبْنِينَ اللهِ وَرَاوَدَتُهُ ٱلْتَى هُوَ فِيَيْتِهَا عَنْ نَفَيْهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَكُ قَالَمَعَاذَاللهِ أَنَّهُ رَبَّ إَحْسَنَمَنُوا يُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِونَ الله وَلَفَدُهُمَّتُ بِهُ وَهُمَّ إِمَّا لَوْلَا أَنْ رَا بُرْهَانَ رَبُّهُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَيْسَاءُ إِنَّهُ مِنْعِبَادِنَا الْخُلْصَيِنَ الْ

مَاكَانَ لَنَا ٱنْ نَشْرِكَ بَاللهِ مِنْ شَيْعُ ذِلِكَ مِنْ فَضْلَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ اُنتَاسِ وَلَكِنَ اَحْتُرَالْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَاصَاحِبَي السِّعْنَ ءَ ارْبَابْ مُنَفَرِقُونَ خَيْرا مِراً للهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ١٥ مَا تَعْبُدُونَ مِرْدُونِ وَ الْأَاسْمَاءً سَمَّيْتُمُ هَا ٱنْتُمْ وَالْبَاؤِكُوْ مَا اَنْزَلُ لِلهُ بِهَا مِنْ سُلْطَا نِ إِنِ الْحُكُمُ الْإِلِيَّةُ فِي اَمَرَ لَا نَعَبْدُ وَالِكَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلَّهِ بِنُ الْقِيدُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالْنَاسِ لَايِعُ لَمُولَ ١ إِلَا عَاصَاجِكَ السِّعْنَ أَمَّا اَحَدُكُما فَيَسْبِقَ رَبَّهُ خُمْ وَأَمَّا الْأَخْرُ فِيصْلَبُ فَتَ كُلُ الطَّيْرُمِنْ رَأْسِهْ قَضِي الْأَمْرُ اللَّهِ كَفِيهِ مَّتْ تَفْتِيَا لِن اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ اللَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا انْكُرْ فِيعِنْدَرِبْكُ فَآيِسْكُ ٱلسَّيْطَا ثُوذِكُرَبِهِ فَلِيَتَ فِي ٱلسِّعْ بِضَعَ سِنِينَ اللَّهِ وَقَا لَالْلَكُ إِنِّي الْرَيْسُبَعَ بَفَرَتٍ سِمَانِ مُاكُمُ هُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلا يِخْضُ رِوَاخَرَ عَابِسَاتٍ مَا عَيْمًا الْلَا أَفْوُنِي فِي ثُوعًا كَانْكُ نُدُللُّو عُلِيًّا كَانْكُ نُدُللُّو عُكَا

الَّا مَلَكُ كُرِيْرُ اللَّهِ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِّي كُنْتَ بَنِي فِي فِي وَلَقَدُ رَاوَدْ يُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعُلُمَ ٓ الْمُرْوُ لَيْسَجِنْنَ وَلَيكُوْنًا مِنَ الْصَاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِ السِّعْنُ اَحَبُّ إِلَى مِمَا يَدْعُونِهَ ] لِيُهِ وَالَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ اَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَاكْنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالْسِّمِيعُ الْعَلِيهِ ﴿ ثُمَّ بَدَاكُمُ مُنْ بَعَدُ مَا رَاوَا الْآيَاتَ لَيُسْجُنُنَّهُ حَيْجِينِ اللَّهِ وَدَخَلَمَعَهُ ٱلسِّعْخَ فَتَيَانِ قَالَ اَحَدُهُ مَا إِنِّي رَبْنِي عَصِرُ حَدْمًا وَقَالَ الْأَخُرَانِّي اَنِيَ كَمِلْ فَوْقَ رَأْسِي خُبْراً نَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتَ نَا بِتَاْ وِبِلِهِ إِنَّا مَرْلِكَ مِنَ الْمُسْنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَا بِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزَقًا نِهِ لِلَّا نَبَّأَتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ قَبْ لَإِنْ يَانْ يَكُمَّا ذَلِكُمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّهُ قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللهِ وَهُمْ بِالْاخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونُ الله وَاللَّهُ عَنْ مِلَّهُ أَبَّا فِي إِنْهِ إِلَى وَالسَّحَى وَلَعِتْ قُوبُ

مَاكَانَ

459

عَالَتِ ٱمْرَاتُ الْعِزَيزِ الْنُ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَارِ الوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيعَ لَمَ أَنَّى لَوْ أَخُنُّهُ بِالْغِيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدًا لْخَاتِبِينَ ﴿ وَمَا آبُرِّئُ نَفَهْ عَيْزًا لِلْفَسْ لَامَّارَهُ بِالْسَوْءِ الْإِمَارَجَرَدَيْ إِنَّ رَبِّعَ غَفُورُرَجَيْمُ اللَّهِ وَقَالَ الْلَكُ ٱنْنُونِي بِرَ آيِسْ تَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَكُمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ اليَوْمَلَدُيْنَا مَهِيْنَ أَمِينُ الْمِينُ اللَّهِ قَالَ أَجْعَ لِنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ النَّحَفِينُظُ عَلَيْمِ اللَّهِ وَكُذَلِكَ مَكَّنَّالِيوُسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوّا مِنْهَا حَيْثُ يَسَاءُ نَصْيِبُ بِرَحْمِينَا مَنْ نَسَاءُ وَلاَ نَضْيعُ أَجْرَالْحُسِبْنِينَ ﴿ وَلَاجْرُالْاخِرَةَ خَيْرُ لِلَّذِينَ امْنُوا وَكَا نُوا يَتَقُونَ إِلَى وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَمَّاجَهُ زَهُمْ بِجَهَا زِهْمِ قَالَ أَيْوَوْنِ بَآخِ لَكُوْ مِنْ آبِيكُوْ أَلَا مَرُوْنَ أَبَا وَفِي الْكِيْلُ وَانَا خِيرُ الْمُنْزِلِينَ فَانْ لَمْ فَا تُونِيهِ فَلاَ كُلُ كُلُو عُنْدِي وَلا نَقَتْ رَبُونِ عَلَى قَالُوا

تَعْبُرُونَ ١٠ قَالُوْ آصْعَاتُ اَحْلامٍ وَمَاخَنْ بَبَا فِيلِ الْاحْلامِ بِعِالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِّي خَامِنْهُمَا وَأَدِّ كُرِّبَ دُأُمَّةٍ أَنَا إِنَيْنَكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ إِنَّهَا ٱلْصِّدِيقُ آفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُمُ فَنَسَبْعُ عِجَافُ وَسَبْع سُنبُلاتٍ مُضْرِوا خَرَا بِسِاتٍ لَعَلَى رْجِعُ إِلَى السَاسِ الْعَلَهُمْ يَ كُنُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي شُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأَكُلُونَ اللهِ ثُمَّ يَا يَهِ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ سَبْعُ شِكَادُ يَاكُنُ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ الَّهُ قَلِيلًا مِسَمًا تَحُصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَا بِي مِزْ بِعَدِ ذَلِكَ عَامْ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَهِيهِ يَعْضِرُونَ ﴿ فَالَالْكِاتُ أَنْتُونِي مِ فَكَمَّا جَاءَهُ الْرَسُولُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُكُلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَوِ الَّبِي فَطَّعْنَ ٱيْدِيَهُنّ أُنّ رَبِّهِكِيْدِهِنّ عَلِيثُمْ اللَّهُ عَالَمَاخُطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْ تُنْ يُوسُفَ عَنْ نَفَسْتُهِ قُلْنَحَا شَ لِلَّهِ مَا عِلْ اَعَلَيْهِ مِنْ سُوعً

تالت ۲۰۱

سَنُرَا وِدُعَنْهُ إِبَاهُ وَانَّا لَفَ عِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِينَا نِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمُمْ لَعَلَّهُمْ يَعْ فِوْنَهَا إِذَا انْفَلَوُ الْإِلْمَ هُلِهِمْ لَعَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَلَمَّ أَرْجَعُو ٓ إِلَّى آبِيهِ مِ قَالُوْ آيَا أَبَا مَا مُنِعَ مِنَّا أَلَكُنْلُ فَارِسْ لِمُعَنَّا أَخَانَا نَصْتَلُ وَانَّالُهُ لَخَا فِظُونَ ا فَالَهُ وَالمَّنْ مُنْكُونُ عَلَيْهِ الْإِكْمَا امِنْ تَكُوعُ لَا الْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَبُ لُ فَا للهُ خَيْرِ حَا فِظاً وَهُوَارُحُمُ الرَّاحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَعُوْا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَنَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَا أَبِانَا مَا نَبْغُ هٰذِهِ بِضَاعَنَنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَهَيْرُاهُ لَنَا وَنَحْفَظُ آخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْ كَا بَعِيْر ذَٰ لِكَ كُلْنَسِبِيْرُ ﴿ قَالَ لَنْ ارْسِيلَهُ مَعَكُمْ حَتَى تُوْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللهِ لَتَ النَّبْنَي بِرِ إِلَّا أَنْكِا طَ يَكُمْ فَلَمَّ الْيُوْهُ مَوْفِقِهُمْ قَالَ أَلَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَا بَنِي لَا نَدْ خُلُوا مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ اَبُوابِ مُنَفَرِّ فَرْ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْعٌ إِنِا ْكُنْ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَانْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُمُ الْمُنَوِّكُمُونَ اللَّه

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرُهُ مُ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْشَى الْاحَاجَة في نَفْسِ مَعْ قُوبَ قَضِيهًا وَانَّهُ لَذَ وُعِلْم لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ اصْعَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَا دَخَلُوا عَلَىٰ وُسُفَ اوَى آلِيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا إِخُوكَ فَلَا تَبْتَلُسْ بَكَا نُوايِعُ مَاوُنَ اللهِ فَلَمَّاجَهَ مَ مُجَهَا زِهِ رَجَعَلَ ٱلسِّقَايَمَ فِي رَجْلِ آجِيهُ فِيرًاذَّ نَهُ وَذِينَ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُو لِسَارِقُونَ اللَّهِ مُوالِّكُو لِسَارِقُونَ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُوالِّكُو لِسَارِقُونَ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللّ قَالُوا وَآيِجْ لُوا عَلَيْهِ مِمَا ذَا تَقَنْ فِقَدُونَ ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِنْجَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَانِيَا بِهِ زَعَيْ اللهِ قَالُواْ مَا للهِ لَقَدْ عَلِمْتُهُ مَاجِئَنَا لِنَفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُمَّا سَارِفِينَ ا قَالُواْ فَمَا جَرَآؤُهُ آنْ كُنْتُمْ كَا ذِبِينَ ﴿ قَالُواْجَرَآؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَجْلِهِ فَهُوَجَزَا وَ أَكُذَ لِكَ نَجْرِي الظَّالِمِينَ فَهُوَجَزَا وَ أَكُذَ لِكَ نَجْرِي الظَّالِمِينَ فَكَالَم الْعُوعِينِهُمْ قَبْلُوعاء آخِيهِ ثُمَّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ آخِيلُهِ كَذَٰ لِكَ كِدْنَالِيُوسُفُ مَاكَانَ لِيَا خُذَاخَاهُ فِي بِإِلْكِلِكِ الْآَأَنْ مَيَآءَ ٱللَّهُ

الزالاات الم

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِثُم الْكَبُّ مِ إِنَّ وَتُولِّي وَتُولِّي عُنَّهُمْ وَقَالَ كَا اَسَفَّى عَلَى نُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَا لَكُنْ فَهُوكَ ظِيرٌ قَالُوانَا للهِ تَفْيَوْا نَذُكُرُ يُوسُفَ حَيْكُونَ حَرَضًا وْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيِّ وَخُزْنَا لِ اللهِ وَاعْلَمْ مِنَ لِلَّهِ مَا لَاتَعَ لَمُونَ ﴿ يَابِينَ اذْهَبُوا فَعَتَ سُوامِنْ يُوسُفَ وَاجْيِهِ وَلاَنا يُسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَا يُسُمِنْ رَوْحِ اللهِ لِا اللَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فِي فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوْا بِياءَيُّهُا العَبْرُ رُمَّتَ نَا وَأَهْلَنَا ٱلفُّرُّ وَجِنْنَا بِيضَاعَةٍ مُنْجِيةٍ فَأَوْفِلْنَا الكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ بَجْزِي الْمُتَصَدِّ مِينَ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا أَل هَلْعَلَمْتُهُمَا فَعَلْتُهُ بِنُوسُفَ وَأَجِيهِ إِذْا نَتُهُ جَاهِلُونَ اللهِ قَالُوْآءَ إِنَّكَ لَا نْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنِّا يُوسُفُ وَهَٰذَا الْجَيْقُدُمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مَنْ سَقَّ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَا لَحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا قَالُوْاْ مَا للهِ لَقَدْ الرَّكَ ٱللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْحَارِثُ عَلَيْ اللهِ اللهِ لَقَدْ الرَّكَ ٱللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ لَقَدْ الرَّكَ ٱللهُ عَلَيْ عَالَوْنَ فَي اللهِ اللهِ لَقَدْ الرَّكَ ٱللهُ عَلَيْ عَالَوْنَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَسَكَاءُ وَفُوقَ كُلِّدِي عِلْمِ عَلِيثُم الله قَالُوا انْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبُ لَ فَاسَرَهَا يُوسُفُ فِي فَسْبِهِ وَمُ يُبِدُ هَالْمُومُ قَالَ اَنْتُهُ شَرَّمَكَا أَفَّواللهُ اعْلَمُ بَمَا تَصِفُونَ اللهُ عَالُوالِيَاءَ يَهُمَا الْعَرَبُرِإِنَّ لَهُ أَبَّا شَيْعًا كِيرًا فَقُدُ الْحَدَثَا مَكَانَهُ إِنَّا مَرِيكِ مِنَ الْمُحْسِبَينَ ﴿ قَالَمَعَا ذَاللَّهِ أَنْ نَا خُذَ الَّا مَزْوَجَدْنَا مَتَاعَنَاعِنْ دُهُ إِنَّا إِذًا لَظَا لِمُونَ ﴿ فَكَا السَّيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوانِجَيُّ قَالَ كِبَرُهُ وَالْوَتَ لَهُ وَالْزَالَا الْمُ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوْتِفًا مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْ لَمَا فَرَطْتُمْ فِي فُوسُفُ فَكُنْ أَبْحَ الْأَرْضَحَى يَا ذَنَ لِي إِنَّ وْيَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخِيرًا لِكَا كِمِينً اِنْجِعُواَ إِلَى بَيِكُمْ فَقُولُوا يَا آبَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا الْإِيَمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿ وَسُعَلِ الْقَرَّيْنَ ٱلَّتِي حُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلْبَرَّ أَقِبُ لِنَا فِيهَا وَانِّا لَصَادِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلْسَوَلَتْ لَكُوْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرَجَيْلُ عَسَى لِللهُ أَنْ فَإِنْنِي مِمْ لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ أِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ لَلْكِيمُ ﴿ وَبِعَدْ أَنْيُنِّي مِنْ لْمُلْكِ وَعَلَمْتَ بِي مِنْ أَوْمِلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفِّي مُثْكِمًا وَٱلْمِعْنِي الْصَالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكُمِزَانَكَ وَالْعَيْبِ نَوْجِيهُ النيك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مِ الْهِ آجْمَعُوا أَمْهُمْ وَهُمْ يَكُمُونَ الله وَمَا آَتُ مُراكنًا سِ وَلَوْحَصْتَ بِمُوْمِنِ يَكُو وَمَا تَنْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ إَجْرًا نِهُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَكَالِّينَ مِنْ ايْرِ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ مُرُّوزَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ كُثْرَهُمْ بِأَلِلَّهِ اللَّا وَهُوْمُشْرِكُونَ ا فَا مِنْواا نْ فَا يِهُمْ عَاشِيةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ ا فَا إِيَّهُمْ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ قُلْهٰذِهِ سِبَيلًا يُعْوَا الْكَاللهِ عَلْيَجِيرَةً إِنَا وَمَنِ أَتَّبَعَى وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَآانَ إِمِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ مَبْ لِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوْجِي

قَالَ لَا نَبْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ لِيَوْمُ لِيَغْ فِرُاللَّهُ لَكُمْ وَهُوا رُحُمُ الرَّاحِينَ الْهُ مَوْالِقَ مِيصِهِ هَذَا فَأَلِقُوهُ عَلَى وَجْهِ إِلَى مَاْتِ بَصِيرًا وَاْ تُونِي إِهْلِكُمْ الجُمْعِينِ فِي وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرَ قَالَ الْوَهُمْ إِنِّي لَاجِدُ بِهِ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُوانَا للهِ إِنَّكَ لَهُ صَلَا لِكَ الْقَدِيمِ ﴿ لَا مَا أَنْجًا ۚ الْبَسْبِيرَ الْقَيْهُ عَلَى جَهِ فَارْنَدَ بَصِيراً قَالَ الدُّا قَلْ الْحُدُمُ الْفِي عَلَمْ مِنَ لِللهِ مَا لَا مَعْ لَهُونَ الله عَالُوالِيَاآبَانَا السِّتَعْفِرْ لِمَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كَتَا خَاطِئِنَ قَالَ سَوْفَ آيِسْ تَغْفِرُكُمُ رُبِّي إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّجِيمِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اوْي لِيْهِ أَبُويَهُ وَقَالَا دْخُلُوا مِصْرَ اِنْ سَكَاءَ ٱللهُ المِنْ الْحَالِيْ وَرَفَعَ اَبُولُهِ عَلَىٰ العَنْ شِ وَخَرُوالَهُ سُجُكُا وَقَالَ يَآابَتِ هٰذَانًا وِيلُ رُءُ يَا كَمِرْ قَبُ لُوَدُجَعَلَهَا رَبِّحَقًّا وَقَدْ اَحْسَلَ إِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَالْبِكُ وِمِنْ بِعِثْ إِنْ نَزَعَ السِّيطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِمُ إِنَّ رَبِّ

شُوْرُة يُوسُفِّ

اليَهُ مِنْ الْهُلِ الْقُرْكَا فَلَمْ يَسَهُرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ أَلَةً بَنَ مِنْ الْقُرْفَ فَلَا الْمُرْفَعِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَكُونُ الْفَوْمُ اللَّهُ مَا فَكُونُ اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

# المُونِّ الْغَنْ لِصَالَىٰ الْمُؤْرِّلُ الْمُؤْرِّلُونِيْ الْمُؤْرِّلُونِيْ الْمُؤْرِّلُونِيْ الْمُؤْرِّلُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِلُ الْمُؤْرِثُ وَالْمُونُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ وَالْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمِنْ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُعِلْلِ الْمُؤْلِلْمِ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلِ لِلْمُؤْلِلُ لِلْمُؤِلِلْ الْمُؤِ

الْمَتَنْ تَلْكُ الْمَاتُ الْكِمَّا شِي وَاللَّهِ كَانْ لِللَّهِ اللَّهُ مُلْ اللَّهِ عَلَى الْمَتَى الْمَتَى الْمَتَنْ تَلْكُ الْمَاتُ الْكِمَّا شِي وَاللَّهِ كَانْ لِللَّهِ عَنْ رَبِّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

كُلْيَجْ ي لِإَجَلِ مُسَمِّى يُدِبُرُ الْأَمْرَ فَيْصِّلُ الْايَاتِ لَعَلَّكُمْ بلقِياً وَرِّبُكُمْ تُو قِنُونَ ﴿ وَهُوالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَا رَّا وَمِن كِلَالَّتُ مَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ أَثْنَيْنِ يُعْشِي ٱلنَّهَارُّانَّ فِي ذَلِكَ لَا يَا تِلْقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ و وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُ مُتَمِا وِرَاتُ وَجَنَّا تُومِنْ أَعْنَا بِوَرَنعُ وَجَيْلُ مِنْ وَانْ وَغَيْرُ مِنْ وَانِ يُسْفِي لِمَ } وَاحِدُ وَنُفَضَّلُ مَعْمَهَا عَلَى جَصْ فِي الْأَكُلُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَانْ تَعْمَتْ فَعَمَتْ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُرَابًا ءَ إِنَّا لِفَحَلْقِ جَهِ يِدْ إِنْ لَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَابِرِبِّهِ مَّ وَالْكِكَ الْأَعْلَاكُ فَيَاعْنَا قِهِيْمُ وَأُولَئِكَ أَصْعَابُ الْنَازِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَسَتْ يَعْلُونَكَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلَ الْمَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مْنِ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَاثُ وَالِّزَرَبَكِ لَذُومَعْ فِرَةِ لِلِنَّا سِعَلَى ظُلْمِهُمْ وَالِّنَ رَبِّكَ لَشَدَيْدُ الْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذَيَّكُ مَ وَالَّوْلَا أَيْرَكَ

الخيالات المارية

عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا آنْتَ مُنْذِرُولَكُلِّ فَوْمِ هَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ يَعْكُمُ مَا يَجْلُكُ لُلُّنْ فَي وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ فِي عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ الكِيرُ الْمُتَعَالِ اللهِ سَوَاءُ مِنْكُوْ مَنْ اسْرَالْقَوْلَ وَمَنْجَهَرِيهِ وَمَنْهُو مَسْتَخْفِ بِاللَّهِ الدِّن بِالنَّهَارِ اللهُ مُعَقِّباتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمْرِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغِيِّرُ مَا بِقُوْمِ حَيْ يُعَلِيرُوا مَا بِأَ نَفْسِهِ مُ وَاذَا رَاداً للهُ بِقَوْمِ سُواً فَلْأَمَرُةً لَهُ وَمَا لَهُمُ مِزْ دُونِهِ مِنْ وَالِ اللهِ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلبَرْقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُشْعِي ٱلسَّيَابِ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسِيِّمُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْكَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَصِيبُ بَهَا مَنْ يَسَاءُ وَهُمْ يُجَادِ لُوْنَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَسَدِيدُ الْلِحَالِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ دَعُوةُ الْكِقُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لِلْ يَسْجَيْبُونَ لَكُمْ بِشَيْ إِلَّا كِنَاسِطِ كَفَّتْ وِ إِلَى ْلَمَّ وَلِيتُ لَغَ فَاهُ وَمَا هُوَبِبَالِغَهُ

وَمَا دُعَاءُ الكَا وِيَ اللَّهِ فِضَلَالٌ إِنَّ وَلَيْهِ يَسْجُدُمَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلاْ لُمُمْ بِالْغُدُوِّوالْاصَالِ قُلْمَنْ رَبُّ إِلْسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قُل اللهُ قُلْ اَفَا تَحَادُ تُمْ مِنْ دُونِكِم ٱوْلِيَاءَ لاَيمُلِكُونَ لِاَنْفَشِهِمْ نَفْعاً وَلاَضَرَّا فَلْهَلْسَبُوك الاعَنْ الْمُ الْبَصِيرُ آمْ هَكُلُ اللَّهُ وَالْبُصِيرُ آمْ هَكُلُ اللَّهُ وَالنَّورُ وَاللَّهُ وَالنَّورُ آمْ جَعَالُوالِلهُ شَرَكاءَ خَلَقُوا كَنَلْقِهِ فَلَسَا بَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ لللهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْعُ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَلَّ لَا لُهُ خَالِقَ كُلِّ شَيْعُ وَهُوَالْوَاحِدُ الْقَلَّ اللهُ ٱنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُ ونَعَلَيْهِ فِي الْتَ ارِا بْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ أَللهُ الْكَوَّ وَالْسَاطِلُفَامَا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبْجُفَاءً وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ الْأَمْتَ اللَّهِ لِلَّهَ بِنَاسْتَجَا بُوالرِّبِهُمُ الْمُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمُ سَتَجَيبُوالَهُ لَوْأَنَّ لَمُهُم مَا فِي الْأَرْضِ

المؤرة العالم

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْابِهِ أُولَئِكَ لَمُرْسُوءُ الْحِسَالِةِ وَمَا وَبِهِ مُ مَجَهَةً وَيِبْسَ إِنْهَادُ ۗ ﴿ اَفَنَ مِنْ مُ أَلْمًا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا انْزِلَ النَّكَ مِنْ رَبِّكَ الْكَقُّ كُمُّ مُنْهُوَاعُ لَمْ أَيَّا يَتَذَّكُّرُ ايُولُوااالْالْبَابِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ وَيَخْسَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَا فُونَ سُوءَ الْلِسَالِ اللهِ وَٱلدِّينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهْ مِ وَافَا مُواالْصَّلْوَةَ وَإِنْفِنَ مُوا مِمَّا رَزْقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَيِّئَةَ الْوَلَيْكَ لَمُنْم عُقِيَالْلَارِ اللهِ جَنَّاتُعَدْ إِيدْخُلُونَهَا وَمَنْصَلَحَ مِنْ الْمَاتِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّا بِهِمْ وَالْلَئِكَ مَا يُدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مِنْكُلّ بَابِ إِلَّ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بَمِاصَبْرُتُهُ فَيَعْمَ عُفْتِي ٱلدَّارِ ا وَٱلَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعَدْ مِينَاقِم وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَا للهُ بِهِ اَنْ يُوصَلُ وَيُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَرْضِ الْوَلِيْكَ لَمُمُ اللَّعْنَةُ

وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ اللهِ ٱللهُ يَسْطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدْرُ وَفَحُوا مِا لِكِيْوِةِ الدُّنْيَا وَمَا الْكِيْوَ الدُّنْيَا فِي الْاَخِرَةِ اللَّهُ مُنَّاعَ الله وَيَقُولُ ٱلدِّينَ كَفَرُوالَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ رَبُّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهُ يَضِلُّ مَزْ لِيكَ أَوْ يَهَدْ كَالِيهُ مِنْ أَنَا بِي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا الْمَنْوَاوَتَطْمَانُ قُلُونِهُمْ بِذِكْرُ ٱللَّهِ ٱلْأَبِينِ عُلْمَانِيْ لَطْمَانِيْ القُلُوبُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِكَ إِلَا الْمُعَالِكَا يَا طُوبُ لَكُمْ وَحُسْنُ مَا إِلِ اللَّهُ كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَا كَ فَي كُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهَا أُمَّمْ لِيَتُلُوا عَلَيْهُمُ الدِّيكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكُفُرُونَ بِالرِّمْرِثُ قُلْهُوَرَنَّ لِآلَة إِلَّا هُوْعَلَيْهِ تَوكَّكُتْ وَإِلَيْهِ مَتَابِّ وَلَوْا نَ قُوْ إِنَّا سُتِيرَتْ بِهِ إِلْجِهَالُ أَوْقَطِّعَتْ بِمِ الْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ المُوْتَى بُلْ لِلَّهِ إِلَّا مُرْجَبِي اللَّهُ مَا يُسَلِّلَةٌ بِنَا مَنُواۤ اَنْ لَوْسَآ وَٱللَّهُ لَهُدَى آنتَ اسْجَمِيعًا وَلا يَزَالْ ٱلذِّينَ كَفَرُوا تَضِيبُهُ مُ مِاصَنعُوا قَارِعَةُ أَوْ يَحُلُّ فِرَبِكِ إِمِنْ دَارِهِ حَتَّى مَا يَى وَعَنْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ

وَلَمْ مُ

774

وَلَقَ دُارْسَ لْنَا رُسُلًا مِنْ فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَزْوا جَا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَا نَالِسُولِ أَنْ يَانِيَ إِلَّا بِاذِ نِلْلَّهِ لِكُلِّلَ جَلِكًا بُ يَحْوُااللهُ مَايِسًا وَيُدْبُثُ وَعِندَهُ أَمُ الْكِتَابِ اللهَ مَايِسًا وَيُعِازِينًا وَعِندَهُ أَمُ الْكِتَابِ بَعْضَ ٱلذِّي بَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْكِسَابُ ا وَمَ يُرَوْا أَنَّا مَا يُقِ الْأَرْضَ بَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ لَامْعَقِّبَ كِهُمُ وَهُوسَرِيعُ الْحِسَابِ اللهِ وَقُدْمَكَ رَالَّذِينَ مِنْ فَالِهِ مِ فَلِلَّهِ الْكُرْجَبِيعَا لِعِنْ إِمَا تَكْسِبُ كُلِّ فَيْسُ وَسَيْعَكُمُ الْكُفَّارُ لِمَنْعُفِيِّ الدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلذِّينَكَ فَرُوالَسْتَهُ مُسَلَّا قُلُكُوٰ بَاللهِ سَهِيدًا بَيْنُ وَبَيْنِكُمْ وَمَزْعِنْدَهُ عِلْمُ الرِّكَابِ وَرَقَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عُرِللهُ الرِّمْزُ الرِّبْ اللُّوكِيَّا ثِهَا نُزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِفُوْجِ النَّاسَ مِنَالُقُلُمَاتِ إِلَىٰ لَتُورِ

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ عَلَى وَلَقَدِ السَّنَهْ زِي بِرُسُلِ مِزْقَبُ لِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ هَنَرُوا مُرَّاخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانْعِقَابِ اَ فَنَ هُو فَا أَيْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلهِ شَرَكَاءً قُلْ سَمُوهُمْ اَمْ شُنَيِّوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِمِ مِنَ الْقَوْلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرَوُا مَكْرُهُمْ وَصُدُّواعِنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَنْ يُضِيلِلْ ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْهَادِ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَ الْعَذَابُ الْاخِرَةِ السَّقِ وَمَا لَمُنْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقِ عِلْ مَثَلُ الْمِتَ وَ التَّيَ التَّيَ وُعِدَ الْنَقُونَ بَجْرِي مِنْ يَحِنْهَا الْأَنْهَا ثُاكُلُهَا دَائِرُ وَظِلْهَا يَلْكَ عُفْرِيَ الذِّينَ اللَّهُ عَوْا وَعُفِي الكَافِر سَ الْتَ ارُ اللَّهِ وَالَّذِينَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الْحِتَابَ يَفْحُونَ بِمَا أُنْزُلَ النَّكَ وَمِنَ الْأَخْرَابِمَنْ يُنْحِرُ بَعْضَهُ قُلْ أَيْكَ أُمِرْتُ أَزْاعِثُ كَأَلَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِبِرَالِيْهِ إِدْعُوا وَالِيْهِ مَأْبِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا هُ خُكًّا عَرَبًّا وَلَيْنِ أُبَّعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدُ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا وَاقِّ جَبِعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَبِيدُ إِلَّهِ ٱلَّهُ مَا يَحِمُ بَنُوا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَوَمْرِ نُوحِ وَعَادٍ وَكَمُودِّ وَالَّذِّينَ مِنْ بَعَدْهُمْ لَا يَعْلَهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْلِيِّنَاتِ فَرَدُّ وَآلِيدِ يَهُمْ فَإَ فُوَاهِهِ مِ وَقَا لَوْ الْقَالَةُ لَهُ إِلَا كُفَرْنَا بَمِ الْرُسْكِلْمُ بِهِ وَالَّا لَهُ سَلَّتٍ مِمَّا تَدْعُونَنَا اليَّهِ مُربِ إِلَى قَالَتْ رُسُلُهُ مُ إِفَّا للهِ سَلَّتْ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يُعُوكُمُ لِيغَ فِرَاكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ الْمَاجَلِمُسَمَّى قَالُوا آِنْ اَنْتُمْ اللَّا بَشَرْمِثِلْنَا لَبُرُيدُ وَنَا نْتَصُدُّونَا عَمَاكَانَ يَعْبُدُ الْمَاؤُنَا فَا تُونَا بِسُلْطَا زِمْبِيرِ عَلَى قَالَتْ كُمُ رُسُكُهُ مُ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَسَرُمِثِلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ مَيَّاءُ مِنْعِبَادِهُ وَمَاكَانَكَانَكَانُكَانُكُانِكُمْ بْسُلْطَانِ لِلْإِبادُنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللهِ فَلْيَتُوكُالْلُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَاۤ اللَّهُ مَتُوكُلُ عَلَىٰ اللَّهُ وَقَدْهَدْ يِنَاسُ بِكُنَّا وَلَنَصْ بِرَنَّ عَلَى مَا أَذْ يُتُمُونَا وَعَلَى لِلَّهِ فَلَيْتَوَكَّل الْمُتُوكِلُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالرُسُلِهِ مِ لَنَخُ جَنَّكُمْ مِزْارَضِيًّا الْمُتَوكِلُونَ مِنْ الْمُضَا

بِاذْنِ رَبِّهِ مُ الْحُصِرَاطِ الْعَرْيِنِ الْمُمَيِّدِ الْ اللهِ الذِّي كَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَوَيْلُلِكُما فِي مِنْ عَذَا بِ سَدِيدٍ ٱلَّذِينَ سَيْتُ عِبُونَا لَكِيلُوهَ الدُّنْيَاعَلَىٰ الْاخِرَةِ وَيَصْدُونَعَنْ سَبِيلَ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِيضَلَالِ بَعِيدِ وَمَا اَرْسَ لْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ لِيْبِيِّنَ كَامُ فَيَضِلُّ اللَّهُ مَنْ دَيْنَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَيْنَاءُ وَهُوالْعَزِيزُ الْكَبِيْمِ اللهِ وَلَقَلْدُ ٱرْسَلْنَا مُوسَى إِيَا يَنَا ٱنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُاكَتِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَذَكِ وَهُمْ بِاللَّهِ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَا إِلَكُولَ صَبَّا رِسَّكُورٍ اللهِ وَاذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ الْذَكُرُوانِعَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ الْذِانْجِيكُمْ مِنْ إِلْ فِرْعُونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَسَنَعَيْوِنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلآءُ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ ا وَاذِ نَادُّن زُبُّكُمُ لِمَنْ سَكَ رَبُولا زِيدٌ نَكُمْ وَلَئِن كَفَ رَبُوالِّ عَذَابِي لَشَهُ يُد اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِن كَفُرُ وَااَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

سُوْرَةُ أبراهِ عَمْا اللهِ

سُوِّرُةُ الرَّاهِ عُمْاع

ٱۅ۫ڵٮۼۅؗۮڹۜ؋ڡؚڵؚؾؚٵؙؖڡؘٲۅ۫ڂٙٳڵؠۿؚ۫؞ۯ؆ؗؗٛؠؙؙؙؙٛٚ۠۠۠۠ڵڹۿؙڵڴڗۜٲڷڟۜٳڸؠڹٚ الأرْضَمِنْ بَعَدْ هِمْ ذَٰ الْكَلِّنْ خَافَعَا بِهِ وَلَيْ لِلْكَ لِمَنْ خَافَعَا بِهِ وَخَافَ وَعِيدِ اللهِ وَأُسِيتَ فَعَوا وَخَابُكُلْجَبًا رِعَنِيدٌ اللهِ مِنْ وَرَائِم حَهَنَّمُ وَيُسْفِي مِنْ مَآءِ صَدِيدٍ ١٠ يَجْرَعُهُ وَلا يَكَادُ يُسُهِغُهُ وَيَا بِيهِ الْمُؤْتُمِنْكُ إِمَّكَانِ وَمَا هُوَيَمِينَ وَمِنْ وَلَامً عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَثَ لُالَّةً بِنَ كَفَرُوا بِرِبِّهِ مِاعًا لَهُمْ كُرِّمَادٍ الْسُتَدَّتْ بِمِ ٱلْرِّحُ فِي وَمْ عَاصِفٍ لَا يَقَدْرُونَ مِمَّا كَسَبُواعَلِيُّ فَي ذَلِكَ هُوَالْضَلَا لُالْبِعِنْدُ إِلَى الْمُرْتَرَانَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْحِيِّ أَنْ يَسْنَأُ يُذْهِبْكُمْ وَالْتِ خِلْقِ جَدِيْدًا ﴿ وَمَاذَاكِ عَلَىٰ لَيْهِ بِعَيْرَ إِنَّ وَجَرَدُواللَّهِ جَمِيعًا فَقَ الْأَلْفُ عَفَوُ اللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهُلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَلَا بِٱللَّهِ مِنْ شَيْ قَالُوا لَوْهَدِينَا ٱللهُ لَمَدَيْنَا كُوْسَوَآءٌ عَلَيْنَا اجْزِعْنَا أَمْصَبْنَا مَالْنَامِنْ مِحْيَصِ اللهِ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا فَضِيَ الْأَمْرِ إِنَّاللَّهُ وَعَدَّمُ \*

وَعَدَالْكِي وَوَعَدْ تَكُوْ فَاخْلَفْتُكُو وَمَا كَانَ لِيَعَلَيْكُمْ مِنْسُلْطَانِ اللَّآنُ دَعُوْلُكُمْ فَأَسْتَجِتُهُ فَيَ فَلا نَكُومُونِي وَلُومُوا انفُسَحَتُمْ مَاأَنا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَااَنْتُمْ بِصْرِجِيًّا نِي كُفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَا بْ ٱلمِيْمَ فِي وَادْخِلَ ٱلَّهِ يَنَ الْمَنُوا وَعَكَمِلُوا الصَّالِكَاتِ جَنَّاتِ جَرْى مِنْ مَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِاذْنِ رَبِّهِ فُرِيِّتُنَّهُمْ فِيهَا سَلامٌ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طِيْبَةً كَشِعَ أَوْ طَيْبَةِ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثْلُكِلِمَةٍ خَبِيَّةً كُسْجَرَةً خَبِيَّةً إِجْتُنَّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قَرَادٍ اللهِ أَلْدَيْنَ أَمَنُوا بِالْفَوْلِ النَّكَ بِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخْرَجُ وَيُضِلُّ اللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ لللهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهِ الْمُرْزَالِيَ الَّذِّينَ لِذَّ لَوْ انْعِمَتَ اللهِ كُفْرًا وَاحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَا لِبَوَارِسِ جَمَنَّمْ مِصْلُونَهَ أَوَبُسَالُقَالُمِ

وَجَعَلُوا لِلهِ أَنْدَادً لِيضِلُوا عَنْ سَبِيلُهُ قُلْ مَنْعُوا فَإِنَّ مَصَبِيكُمْ اِلْمَالُنَارِ ﴿ فَالْعِبَادِيَ أَلَا بَنَ مَنُوا يُقِيمُوا الصَّلْوَةُ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزْقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْفَكِلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُرُلا بَيْعُ فِيهُ وَلَاخِلالْ إِنَّ أَلَيْهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِزَالْتُ مَاتِ زِرْقًا لَكُمْ وَسَغَرَكُمُ الفُلْكَ لِتَحْرَى فِي الْتَحْرِيا مِنْ وَسَخَّ لَكُو الْآنْهَارُ اللهُ وَسَخَّ كُورُ ٱلشَّمْسَ وَالْقَصَرَ دَآئِبَ إِنْ وَسَخَّ لِكُمُ ٱلَّيُّلُ وَالنَّهَارُّ اللَّهِ وَالْيَكُمْ مِنْ كُلِّمَا سَا لَهُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَا لِلَّهِ لَا تَحْصُوهُا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَنَّاثُّمْ ﴿ وَاذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ إُجْعَلْ هٰذَا الْبُلَدَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَبَنِي كَانْ نَعَبْ كَالْاَصْنَامُ الْأَصْنَامُ الْأَصْنَامُ الْ انَّهُنَّ اَضْلَانُ كَبْيِرًا مِزَالْتَ إِنَّ هَنْ بَيْعِنِي فَانَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَابِي فَإِنَّكَ عَنْ فُورُدَكِيْمُ ﴿ لَا رَبِّنَا آبِّ آسُكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتَى بِوَادٍ غَيْرِه بِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُفْتِيمُوا الْصَّلُوةَ فَأَجْعَلُ

اَفْئِدَةً مِنَالْنَا سِتَهُوْكَ إِيهُمْ وَأَرْزُقُهُ مُنَالِّمُ آتِ لَعَلَهُم يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نَجْفِي وَمَا نَعُلِنُ وَمَا يَخْفِى عَلَىٰ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِل وَهَبَ لِي عَلَىٰ الْحِبَرِ الشَّمْعِيلُ وَاشْعَقُّ إِنَّ دَبِّهِ السَّمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ رَبِّ اجْعَلْنَهُ مُقِيدُ الْصَلُواةِ وَمِنْ ذُرِيِّ مِنْ وَبَيْ رَبِّنَا وَتَقَبَّ لُدُعَاءَ اللهِ رَبَّنَا ٱغْفِوْ لِي وَلِوَالِدَيِّ وَلِوَالِدَيِّ وَلِوَالِدَيِّ وَلِمُوا مِنْ مِنْ مَا يَقُومُ لُلِسَابُ ال وَلاَ تَحْتُ بَنَّ اللَّهُ عَا فِلا عَمَّا يَعْمَلُ لَظَّا لِمُوزَلَ أَيَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِي فُي الْأَبْصَادُ ﴿ فَ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُونُسِهِم لَا يَرْنَدُ اليَهْ مِ طُرْفِهُمْ وَافْئِدَ تُهُمْ هَوَآهُ اللهِ وَانْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَا بِيهِ مُو الْعَذَا بُ فَيَقُولُ الذِّينَظَلَمُوا رَبَّنَا ٱخْرَاً إِلَى جَلَّ قَرِيبٌ نَجُبُ دَعُومَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلُ وَلَوْ مَكُونُوا الصَّمْتُمْ مِنْ فَبُثُلُ مَا لَكُمْ مِزْ زُولُ لِ ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِهِ مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوْ النَّفْسُهُ \* وَتَبَيِّنَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِ \* وَضَرَّبْنَالُكُمْ \*

٢٧١ أفت ال

سُوِّرَةُ الرَّاهِيمَاعِ اللَّهِ

الْاَمْتَالَ اللهُ وَقَدْ مَكُرُهُ وَامَكُمْ هُمْ وَعِنْدَا للهِ مَكُرُهُمْ وَانِكَانَ مَكُرُهُمْ وَعِنْدَا للهِ مَكُرُهُمْ وَعَدْهُ مَكُرُهُمْ لِنَوْدَ لَا لَهُ عَنْمِكُ وَعَدْهُ مَكُرُهُمُ لِنَوْدَ لَا لَهُ عَنْهَ الْحَمْدُ وَانْفِقام اللهَ عَلَيْهُمْ وَمَرَّكُ لُلاَ رَضَعَيْرُ الْاَرْضَ عَرَالُا رَضَعَيْرُ الْاَرْضِ وَمَرَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَ مَنْكُ لُلاَرْضَ عَرَالُا وَعَلَيْ وَاللهُ وَالْمُواعِدِ الْقَدَّ اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَ مَنْ عَلَيْ وَمَرَى الْمُورِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُواعِدُ الْقَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُواعِدُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنْ قَطِلَ وَوَتَعْشَى وَوْمُ هُمُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

# سُونَ الْجِيْنُ فَيْنَ عَلَيْنَ عُنْ فَالْكِيْرَةُ الْمُؤْمِنِي مِنْ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللِّينِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل

وَالْهِ هِمُ

777



سُوْرُةُ لِلْجُرَا

الْأَ مَنِ أَيْتِ مَرَقَا لَسَمْعَ فَإِيَّبْعَهُ شِهَا بُمْبُينَ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَّدُ نَاهَا وَٱلْقَيْنَ إِنِهَا رَوَاسِيَ وَٱنْبِتَنَا إِنِهَا مِنْ كُلِشَيْ فِي مَوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَا بِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِهِينَ اللهِ وَانْمِنْ شَيْءِ الْإِعِنْدَ نَاخَزَآئِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ الأبِعَدَدرمَعُ لُوم اللهِ وَأَرْسَلْنَا أَلِرَيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ لُسَمَاءِ مَاءً فَأَسْقَنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُهُ لَهُ بِخَازِبِينَ وَانَّا لَغُونُهُ وَ وَغَيْثُ وَنَعُنْ الْوَارِثُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِ مِينَ مِنْ صُمُ مُ وَلَقَدْ عَلْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اللهُ وَازِّدَ رَبُّكُ هُوَيُحْشُرُهُمُ أَنَّهُ حَكِثُهُ عَلِيثُمُ اللَّهُ الْإِنْسَازَ مِنْصَلْصَا لِمِزْحَكَمْ مِسْنُوذٍ ﴿ وَالْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِنْ مَنْ كُمِنْ مَا رِالسَّمُوم ﴿ وَاذِهَا لَ رَبُّكَ لِلْكَبِكَةِ إِنَّهَ الْوَيْ بَسُكُ المِنْ صَلْصَا لِمِنْ جَأِمِتُ نُونِ ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَنْتُ فِيهُ مِنْ رُوجِ فَقَتَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَسَعِدَ اللَّائِكَةُ كُلُّهُمْ

ٱجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسًا إِنَّ أَنْكُونُ مَعَ السَّاحِدِينَ ﴿ قَالَ يَ آبْلِيسُر مَالَكِ أَلَّا تَكُوْنَمَعَ أَلْسَاجِدِينَ ﴿ قَالَكُوْاَكُنْ لِاَ شِجُدُ لِبَسْ رَخَلَقْنَهُ مِنْ صَلْصَا لِمِنْ حَمَا مِسْنُونِ قَالَ فَا يُورُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهِ ﴿ وَانَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ الى يَوْمُو ٱلدِّين اللهِ قَالَ رَبِّ فَا يَنْظُرْ فَالْمِ يُعْتُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَالْلُنْظِينَ ﴿ إِلَى وَمْ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بَيِّ اَغُونْ يَنِي لَأُزِيِّنْ لَكُمْ فِالْلَارْضِ وَلا غُوِيَّنَّهُمْ أَجْمَعِيزُ فِ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُ وُ الْخُلْصِينَ فِ قَالَهُذَا صِرَاطْ عَلَيْ مُنْتَقِيْم اللهِ انْعِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِم سُلْطَا نُ إِلَّا مِنْ أَبِّعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ﴿ وَانَّجَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سُبْعَةُ أَنْوَالِ لِكُلِّالِمِنْهُمْ جُزَّةُ مَقْسُومٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله المِن الله وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّا خُوانًا عَلَى سُرُدٍ

المنالال عنه

آجْمَعُونَ

YVO

## سُوَرُة لِلْجَاعِ

مُتَقَابِلِينَ اللهِ لَا يُسْتُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُرُمْنِهَا بِحُرْجِينَ اللهُ بَيْ عِبَادِي إِنَّ أَمَا إِلْعَ فُورًا لَرَّجِيهُ ﴿ وَانَّعَذَابِ هُوَالْعَذَابُ الْأَلِبُ إِنَّ وَنَدِّ فُهُ عَنْضَيْفِ الْرَهِيمُ اللَّهِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَ الْواسَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ اللهُ اللهُ وَخُلُ إِنَّا نُبَتِّ رُكَ بِغُلا مِ عَلِيمِ اللهِ قَالَ اَبَشَرْمُونِي عَلَى اَنْ مَسِّنِي الكِبَرُ فِيكُمْ تُبَسِّرُونَ ﴿ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحِقَّ فَلاَ تَكُنُ مِزَ الْقَالِظِينَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْنَظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّرِ إِلَّا الضَّا لَوْنَ ﴿ قَالَ فَأَخَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسْلُونَ ﴿ قَالُوا إِنَّا ٱرْسِيْلَنَّا إِلَىٰ قَوْمِرُ مُجْمِيزٌ ﴿ المُّ اللُّهُ وَلُّهِ إِنَّا لَمُغِوِّهُ وَأَجْعِيزٌ فِ إِلَّا أَمْرَا مَهُ قَدَّ رُنَا أَنَّهَا كِنَا لْعُكَا بِرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ الْ لُوطِ الْمِرْسُكُونُ ﴿ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُرُمُنْكُرُهُ لَا فَالْوَا بَلْحِبْنَاكَ بِمَاكَانُوافِيةِ يُمَرُّونَ اللهِ وَابِينْ الْ الْحِوْقِ وَالْإِلْصَادِقُونَ اللهِ فَاسْرِ فَاهْ اللهِ فِطْعِ مِنَ ٱلْمَالِي فَوْ

المن الزادان عشري والم وَأَيَّعْ الدِّبَا رَهُمْ وَلا يَكْنَفِتْ مِنْكُمْ أَكُدْ وَأَمْضُوا حَيْثُ تَوْمَرُونَ ١ وَقَضَيْنَا آلِيْهِ ذَٰلِكَ الْاَمْرَ آنَ دَابِرَ هَوُلاء مَقْطُوع مُضِعِينَ الْ وَجَاء اَهُ لُالْدِينَةِ يَتْ بُشِرُ وَنَ اللَّهِ مَا لَا إِنَّ هُولًاءِ ضَيْفِ فَالْ تَفْضُونِ الله وَأَنَّفُوا الله وَلا نُحْزُونِ فَ فَالْوَا أُولَوْ مَنْ هَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ اللهِ قَالَهُولاءِ بَنَا يَانَكُنْتُمْ فَاعِلَمْ اللَّهِ اللَّهُ النَّهُمْ لَهُ النَّهُمْ لَهُ الْحُرْبَةِ يَعْمُهُونَ إِنَ أَخَذَ نَهُ مُ الصِّيحَةُ مُشِرِقِينٌ اللهِ فَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَآهِ طُنْ اَعَلَيْهِ مُ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَاتِ الْمُؤْسِّمِينَ اللهِ وَانَّهَا لَيسِيلُ مُقيمِ اللهُ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَهُ أَيْلُو مُنِينًا وَانْ كَازَاضُ إِنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُ مُوالَّقِهُمَا لَيَامَامٍ مُبُينٌ اللهِ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمُخْ الْمُسْلِينَ وَالْمَيْنَا هُوْ الْمَانِيَا فَكَا نُواعَنْهَا مُعْرِضِينٌ ﴿ وَكَا نُوالِيَغْيِنُونَ مِنَائِكِ الْبُوتَا الْمِنِيرَ فَا أَخَدَ نَهُ مُ الصِّيعَةُ مُصِّعِينًا اللهِ فَمَا آغْذِعَنْهُ مُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِلَى وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِأَكِنَّ وَإِنَّ ٱلْسَاعَةَ لَا يَيَهُ فَأَصْفِحَ ٱلْصَفْعِ ٱلْصَفْعِ ٱلْمَيلَ إِنَّدَيَّكَ هُوَالْخَلَّا وَ الْعَلْيُمِ ﴿ وَلَقَدْ الْيَنْ الْدُسَاعَا مِزَالْلَتَابِ وَالْقُرْ إِذَالْعَظِيمِ إِلَى لَا يَمُدُّ نَعَيْنَيْكَ إِلْمَامَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزُنْ عَلَيْهُمْ وَأَخْفِضْجَنَا حَكَ لِلْوُمْنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنَّ كَا اللَّهُ وَمُنْ إِنَّ كَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ وَقُلْ إِنَّ كَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ ٱلنَّذِيرُ الْمُبِيْرُ فِي كَمَّا أَخْرَلْنَا عَلَى الْقُنْسِمِينَ فِي ٱلَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْانَعِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْكَنَّهُمْ آجْعَازٌ ﴿ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَأَرْضِدَعْ بَمَا تُوْمُرُوا يَعْرِضْ عَنِ الْشُرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزِينَ ﴿ أَلَّذِيزَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّا المُرْفَسُوفَ لَعِبْ لَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعَ لَمُ أَنَّكَ يَضِينُو صَدُرُكَ بَمَا يَقُولُونَ لِلهِ فَسَبِّعْ بِحِـمْدِ رَبِّكِ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينُ الله وَاعْدُ دُرَّبِكُ حَمِّي أَيْسَكِ الْيَقِينِ اللهِ الْيَقِينِ اللهِ اللهُ اللهُ

مَنُولَا لِلْمُ الْمُنْكِيدَةِ وَهِي مَا وَتُمْ الْمُنْ وَعِيثُ وَلِهُ الْمُنْكِلِيدَةً وَهِي مَا وَتُمْ الْمُنْكِيدَةِ وَهِي مَا وَتُمْ الْمُنْكِيدَةِ وَهِي مَا وَتُمْ الْمُنْكِيدَةِ وَهِي مَا وَتُمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي م

مُ للهُ الْحَمْزِ الْحَرْبِيمِ

30 TV9

المالاي عن المالاي المالاي المالاي ا تَيَامْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْلُوهُ سَجِهَا نَهُ وَيَعًا لَيْحَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ ٱنْانَدْ رَوْاَانَّهُ لَآ الْهَ إِلَّا آنَا إِفَا تَتْقُونِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْكُولُّ مَا لَا عَكَا لَيْشَرِكُونَ ﴿ خَلُواْلا نِمَا أَمْرِ نَصْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْ مُبِيْنِ فَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَ إِيكُمْ فِهَادِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُجِينَ تُرْيُونَ وَجِيزَ لَتُ رَحُونً ﴿ وَتَحْمِلًا ثَفَا لَكُمُ إِلَّ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهُ لِلَّا بِشِقَّالْا نَفُسُل إِنَّا تَكُمُ لَوَفُ رَجِيمٌ الله وَالْمَا لَوَالْبِعَالَ وَالْمَا لَوَالْمَا وَالْمَا وَرَبِيالَةٌ وَيَغْلُقُ مَا لَا مَعْ لَمُونَ ١٩ وَعَلَى للهِ فَصْدُ السَّبِيلُ وَيْنَهَا جَارِثُو لُوسًاء لْمَدَاكُمُ الْجُمَعِينَ ﴿ هُوَاللَّهِ كَانْزَلَ مِزَالْسَمَاءِمَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجْرَفِيهُ لِشَرِيمُونَ اللهُ يُنْبُتُكُمُ به إِلزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّهِ لَي وَالْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ النَّكُم اللَّهِ

شِوْرُةُ الْغَيْالَ

إِنَّ فَهِ إِلَّكَ لَا يَدُّ لِقُوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَرِّكُمُ الَّيْلُ وَالْنَهَارُ ۗ وَٱلسَّمْسَ وَالْعَصَرُوالْنَجُومُ مُسَخِّراتُ بِآمِرُ وِإِرْكُ فَذَٰ لِكَ لَا مَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَاذَرَا لِكَ مُ فِي الْأَرْضِ مُعْلَقًا ٱلْوَانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكِ لَا يَهُ رِلْقَوْمِ لِذَ كُونَ فَ وَهُوَ الذِّي سَخَمَ الْمَ الْمَ الْمَاكُولُ مِنْهُ كُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْخُوا مِنْهُ حِلْيَةً نَلْبَسُونَهَ وَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَهِيهِ وَلِتَبْنَعَوُا مِزْ فَضَيْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ وَالْوَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَهِيكُ بِكُوْ وَأَنْهَارًا وَسُبِالَّالْعَلَكُمْ مَنْدُونَ لِا ا فَمَا اللَّهِ وَمِلْكُمُ اللَّهِ مُومَ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا أَفَلَانَدُكُ رُونَ ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ ۗ أَللَّهِ لَا تَحْصُوهَ ۗ أَ إِنَّاللَّهُ لَغَفُورُ رَجِيْمِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُمَا نَسِرٌ وَرَ وَمَا تَعْ لِنُونَ الله وَاللَّهُ مِنْ مَوْنَمِنْ دُونِ اللَّهِ لِا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَهُمْ يُعْلَمُونَ اللَّهِ لِا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَهُمْ يُعْلَمُونَ المُواتُغَيْرُ إُحْيَاءً وَمَا يَسْعُرُونَ أَيَّا رَبِّعِيْوَ فَيَ الْهُكُمُ اللهُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ قُلُونُهُمْ مُنْكِرَةً

المرا المراجعة المراج

وَهُو مُسْتَكْبِرُونَ ١ لَاجْرِمَانَا لَلهَ يَعِلَمُما يُسِرُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ لَا يُحْتُ الْمُنْكَرِينَ ﴿ وَإِذَا فِي الْمُنْمَ مَا ذَا أَنْهَ لَا عُتُ الْمُنْدَمَ مَا ذَا أَنْهَ لَ رَبُكُوْ فَالْوَالسَاطِيرُ الْأَوْلِيزُ فِي لِيَمْ لُوْاا وْزَارُهُرْكَامِلَةً يَوْمَالْقِيمَةِ وَمِنْ أَوْزَا رِالَّذِينَ يُضِلِّونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمُ الْاسَّاءَ مَا يَرِدُونَ قَدْمَكَ رَالَّذِينَ مِزْقَبْلُهُ مِ فَا رَاللَّهُ بَنْيَا نَهُمْ مِنَا لْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِ مُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِ مِ وَإِينَهُ مُ الْعَذَا بُمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ شُكَ قُونَ فِيهُمْ قَالَ ٱلذِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِنْكَ الْيَوْمُ وَالْسُوعَ عَلَىٰ لَكَا فِينٌ ﴿ أَلَهُ يَنَ نَوْفَيْهُمُ الْلَئِكَةُ ظَالِمِ أَنْفُسِهِمْ فَا لِهُوا السَّامَ مَا كُنَّا نَعْلُم نُوسُوعٌ بَلِ آنَ الله عَلِيْم بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَادْخُلُواۤ أَبْوَا بَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيَجُا فَلِينُسَ مَنْوَى لُلَكَ عِبْرِينَ ﴿ وَقِيلِ لِلَّذِيزَ أَتَّعَوَّا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا أَذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ اللَّهُ مَا أَذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا أَنْ مُلْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا الل وَ لُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ السَّنُوا فِهِذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُا لاَخِمَ خَيْرً

النالاة الله

### شِوْرُةُ الْغَالَىٰ ﴿

وَلَنِعْمَ ذَازَالْمُتُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِنْ عَيْمَا الْأَنْهَا لُكُمْ فِيهَا مَا يَشَآ وُلُكُ خُرِي اللهُ الْنُقِيرُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ فَيْهُمُ الْلَئِكَةُ طَيْبِ أَيْقُولُورَ سَكِرُهُ عَلَيْكُمْ أُدْخُلُوا الْجِنَّةَ بِمَا كُنْتُهُ مَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ مَنْفُرُونَ الْآاَذْنَا بِيَهُ مُ الْلَئِكَةُ أَوْيَا فِيَا مُرْبِيكً كَذَٰ لِكَ فَعَالًا لَهُ يَوْمِنْ مَيْلِهِ فُو وَمَا ظُلَمَ فُورُ اللهُ وَلِكِنْ كَانْوَا الفَسِّهُ مِنظَلُونَ اللهِ وَلِكِنْ اللهِ وَلِكِنْ فَي فَاصَابَهُمْ سَيِّنَا ثُمَاعِلُواوَحَاقَ بِمُ مَاكَا نُوَابِهِ بِيسْتُهْ فِي فَ اللهُ وَقَالَ اللَّهُ مِنَ الشَّرَكُو الوَّسَاءَ ٱللَّهُ مَاعَيْدُ مَا مِنْدُونِهِ مِنْ شَيْ يَعْزُ وَلِآلِهَا فَهِنَا وَلَاحَمَّنَا مِزْدُونِ فُو مِنْ مَنْ عَلَيْهِ اللهِ فَعَلَالَةً يَنْ مِنْ قِبْلِهِ فَهُ فَهَلْ عَلَىٰ ٱلرُّسُولِ ۗ الْبَلَاغُ الْبُينُ وَلَقَدُ بَعَثَا فِي كُلِّامًا مِن رَسُولًا أَرِاعَ وَوُاللَّهُ وَاجْتِنْبُوا الطَّاعُوتُ فِينْهُمْ مَنْهَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَةُ فَسَيرُوا فِي الْأَرْضِ فَا نَظُرُوا كَيْفَ كَانَعَا فِيهَ أَلْكُذُ بِبِ الْ

۲۸۳ اِنْ تَحْرَضْ

اِنْ عَرِضَ عَلَى هُدِيهُمْ فَا زَاللَّهُ لَا يَهُدِى نُ يُضِلُّومَا لَهُمْ مِنْ فَاصِرِينَ الله وَاقْسَمُوا مَا لله جَهْدَا يُمَا نِهِ مِدْ لَا يَبْعَثُ الله مَنْ يَوْتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلِكُنَّ الْثُعَرَالْنَّا سِلَا يَعْ لَمُونَ لَا لِيكِيِّينَ كَلُّمُ ٱلدِّيَ عَنْتَ لِفُونَ فِيهِ وَلِيعَ لَمُ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُوا كَاذِبِينَ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الرَّدُيَّا وَأَنْ فَعَلَّا لَهُ كُنْ فَكُوْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كُنْ فَكُوْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كُنَّ فَكُوْكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّ فَكُنَّ فَكُنَّ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُنَّ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ فَكُنَّ فَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَّهُ وَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فَعَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُولُوا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ فَا عَلَيْكُوا لَهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا لِمُعَلَّا عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لِلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا عَلَيْكُوا لِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَّا عَلَا عَ وَٱلَّذَيْ عَاجَرُوا فِ ٱللهِ مِنْ مِعَ دِمَا ظُلُوا لَنَّهِ وَأَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْكَ حَسَنَةً وَلَاجْرُالْاخِعَ أَكْبُرُلُوكَانُوالِعِنْ لَمُونٌ ١ اللَّهِ بَنْ صَبُولًا وَعَلَى رَبِّهِ مُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَا مِرْفَ لِكِ إِلَّا لِهَالَّا نُحِجَ لِيَهُمْ مَنْ الْوَالَمْ لَالَّذِي لِإِنْ عُنْهُ لِلْ تَعْلَوْنِ فَا لِيَنِّاتِ وَالزُّرُو وَانْزُرُو النَّالِينَاكَ النِّكَ النِّكَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ الْهَا مَنَ اللَّهِ يَرَمُكُو وَاللَّهِ يَاتِ انْ يَضْفَ ٱللهُ بِهِمُ الْأَرْضَا وَمَا يَهُمُ الْعَذَا بُمِرْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ 

## المن الرائ عشرا

يَنُوارْي مِنَ الْقَوْمُ مِنْ سُوءَ مَا بُشِرَبَهُ إِلَيْسِكُهُ عَلَيْهُونِ مَ مُدْسُهُ فِي التُزَابُ الاسماءَ مَا يَحْدُمُونَ اللهِ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالإخِرَة مَسَلُ السَّوْءَ وَلِيهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَبَى رَلِكَكِيدُ اللَّهِ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّا سَ بِظِلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّتِ وَلِكُنْ يُؤَخِّرُهُمُ الْيَاجَلِ مُسَمِّي فَإِذَا عَاءَ اجْلُهُ مُ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ الله وَيَعِلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنْنَهُ الْكَذِبَ اَنْ لَمُ مُلْدُ مُنْ لَاجَمَانَ لَهُ مُ النَّا رَوَانَهُ مُ مُفْرَطُونَ فَ فَاللَّهُ لَقَدْ أَنْسَلْنَآ إِلَى أَمْمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيِّنَ لَمُهُ ٱلشَّيْطَانُ اعْمَالُهُمْ فَهُوَوَلِيُّهُمُ الْبُومُ وَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِيَّابَ الْالِسَّابِيْنَ لَمُرُالَّذِي الْحَالَةِ كَافْتَ لَقُوافِيهِ وَهُدًى وَنَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَأَلَّهُ ٱلْزَلَمِنِ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيابِهُ الْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتُهُا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ سَمْعُونَ اللَّ وَإِنَّا كُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْتُ وَدَمْ لَبِنَّا خَالِصاً سَائِعَنَّا

## شِوْرَةُ الْخَالَ الْمُ

عَلَىٰ عَوْنِ فَإِنَّا رَبُّكُوْ لَرَوْفَ رَجِيْمِ ﴿ اللَّهِ اَوَلَمْ رُواْ إِلَى اَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ يَنْفَيُّو إِظْلَالُهُ عَزِ الْهِمِينِ وَالْشَّمَا لِلسِّجَّا اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ١٤ وَلِنَّهِ يَسْمُ دُمَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْلَئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللَّهِ يَعَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا يَعَيْدُ وَالْمَيْنُ الْكَيْنُ الْكَيْنُ الْكَيْنَ إِنَّمَا هُوَالِهُ وَاحِدُ فَإِيَّا يَ فَانْهَبُونِ فِي وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ ٱلَّذِيزُ وَاصِيًّا اَفَعَا يَرَاللهِ تَتَّعُونَ اللهِ وَمَا بِكُوْ مِزْ فِيكَةٍ فَنَ اللَّهِ ثَوَاذِا مَسَكُمُ النَّصْرُ فَاليَّهِ مَجْدُونَ اللَّهُ ثَمَاذِا كُسُفَ الْضَّرَعَنْكُوْ الْوَافَرِيْقِ مِنْكُمْ بَرَبَهُمْ يُشِرُكُونَ ﴿ لِيكُفُرُوا بِمَالْمَيْنَا هُمْ فَمُنَّعُوا فَسُوفَ عَلَمُونَ ﴿ وَيَعْدَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَنَّفْنَا هُوْ مَا لِلَّهِ لَشَّكُنَّ عَمَّا كُنْتُو يَفْتُرُونَ اللَّهِ لَشَّكُنَّ عَمَّا كُنْتُو يَفْتُرُونَ اللَّهِ وَيَعْكُونَ لِلهِ الْبِنَاتِ مُعْكَانَهُ وَلَكُمْ مَا يَتْ مُونَ اللهِ وَإِذَا بُنِّرَاحَدُهُمْ بِالْإِنْمِ فَلْ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكَظِيمٌ

سُوْرَةُ الْغَالَ الْمُ

لِلشَارِبِينَ اللهِ وَمِرْتَ مَلِ الْعَبَىلِ وَالْأَعْنَابِ تَعَيْدُونَ مِنْهُ سَكُرًا وَزُزِقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَمَّ لِعَوْمِ بِعَنْ عِلُونَ ﴿ وَأُوحِي رَبُكَ إِلَىٰ الْعَيْ لِآرِ الْتَحْدِدِي مِرَ لِلِكِ إِنْ مُؤْمًا وَمِنَ الْشَجَرَ وَمِمَا يَعْرِسُونَ اللهُ عُنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ مُرْجُ اللهُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُغْنِكُفُ ٱلْوَانُهُ فِيهُ شِفَاءٌ لِلسَّاسِ إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ لَايَمُ لِيَقُومُ بِيُفَكِّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّيْوَفِيكُمْ وَمَنِكُمْ ۗ مَنْ يُرَةُ الْأَلْوَدُ لِالْعُ مُرِلَكِي لَا يَعْلَمُ بَعَدْعِلْمِ شَيْءً إِلَّا لَلْهُ عَلِيمٌ قَدِيثُ اللهُ فَضَّ لَعِنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلْ عَضِ فِي الرِّرْفِ فَكَا اللَّهُ يَنَ فُضِّ لُوا بِرَآدِي رِنْقِهِ مِعْلَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نَهُمْ فَهُمْ فِيهُ سَوَاءُ أَفَ نِعَمْ أَلَّهِ يَجُدُونَ فِي وَاللهُ جَعَلَكُمْ مِنْ أَنْفُكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَكُمْ مِنْ أَنْوَا حِكُوْ بَنِينَ وَحَفَداً قُورَنَعَكُمْ مِنَ ٱلطَّيْمَا يُتِا فَإِلْمَا طِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنغِمَتِ اللهِ هُرِيكُ فَرُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَمُرْدُونَ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمُمْ رِنْهًا مِنَ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ سَنَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ

فَلْ نَصْرُ بُواللَّهِ إِلْاَمْتُ لَا لَا يَا لَا لَهُ يَعِلْمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلُونَ عَلَى ضَرَبُلُّهُ مَثَلَاعَبْ مًا مَمْلُوكًا لَا يِعَنْ دِرْعَلِي شَيْ وَمَزْرَزْقَنَا هُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنِفُومُنِهُ مِي أُوجَهُمُ هُلْيَتِ وَأَلْحُكُمُ لِيَّ وَأَلْحُكُمُ لِلَّهِ بِلَّاكْتُرْهُم لَابِعَ لَمُونَ ﴿ وَضَرَبًا للهُ مَثَلًا رَجُلِينًا حَدُ هُمَا أَبْكُمُ لَا يَقَدْ دُعَلَيْ مَنْ وَهُو كَالْعَلَى وَلَيْهُ آيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَاتِجَيْرٍ هَلْسَتْ وَيُهُو وَمَنْ مَا مُرْمِا لِعِدْ لِلْ وَهُو عَلْصِراطِ مُسْتَقِيمٌ وَلِيهِ عَيْبُ السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْنُ السَّاعَةِ الْأَكْكِمُ البَّصَي اَوْهُواَ قُرْبُ إِنَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِير اللَّهِ وَٱللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لا نَعَ لَوْنَ سَيْنًا وَجَعَلَ كُمُ السَّمْعِ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْ اللَّهُ لَعَلَّكُمُ السَّحْ مُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَجَوَّالُسَّمَاءُ مَا يُسْكُهُنَّ الْإِلَّاللَّهُ أِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَكُمْ مِنْ بُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُنُونًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمُ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ

الزالاع عشرع

र्थिंडों हैं कि

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاقْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا أَنَّا كَا أَوْمَتَاعًا إِلَى جِينَ اللَّهِ وَٱللهُ جَعَالَكُمْ مِمَا خَلَفَظِلاً لا وَجَعَلَكُمْ مِزَالِكِ إِلَاكَ خَالًا وَجَعَلَكُمْ سُرَابِيلَ لَهَبِكُمُ الْحُرُوسَرَابِيلَ لَهَ يَكُمْ بَأْسَكُو كَذَٰ إِلَ يُتِمُّ نِعْتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ شَيْلُونَ ﴿ فَإِنْ نَوَلُوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبُينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعِنْتَ اللَّهِ ثُمَّ نَيْكُرُونَهَا وَاكْثَرُهُمُ الكَافِرُونَ ﴿ وَيُومَنَعْتُ مِنْ كُلِّالُمَةِ شَهِيدًا نُتَرَلاً يُؤْدَنَ لللَّذِينَ كَفَرُوا وَلاَ هُمْ شِيْعَتِيونَ اللهِ وَإِذَا رَاإِلَّذِ تَنْظَمُوا الْعَذَابَ فَلْا يُحَفَّفُ عَنْهُ مُ وَلَاهُمْ يُنظُونَ ﴿ وَإِذَا رَإِالَّذِ مَنْ السَّرَكُوا شُكَّاءَ هُوْ قَالُوا رَبِّنَا هُولًا وِ شُرَكًا وُنَا ٱلَّذِينَكُنَّا نَدْعُوامِنْ دُونِكُ فَا يُقِوَ اللَّهُ مُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَا ذِبُونَ ﴿ وَالْفِقُوا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَئِذِ إِلِّسَكُمْ وَضَلَّعَنْهُمْ مَاكَا فَأَيَّفْتَرُونَ ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواعَنْ سِبَيلَ للهِ زِدْ نَا هُرْعَذَا با فَوْقَ الْعَذَابِ بَمَاكَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ وَيُومَنْبِعَتْ فِي كُلِّامَةِ سَهِيدًا عَلَيْهُ مِنْ اَفْسِهُمْ

المرابع المراب

وَجْنَنَا بِكَ شَهِيدًا عَلْ هَوْلاء أُوزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِمَّاتِ بَبْيَانًا لِكُلِّ شَيٌّ وَهُدى وَرُحْمَّ وَنُشْرِئُ شُلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَلَّهَ يَا مُرُمِا لِعَدْ لِ وَالْاحْسَانِ وَإِيتَآيَ دِي الْفُرْ فِي وَيَنْ هِي عَنِ الْفَيْنَآءِ وَالْمُنْكِرُ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُوْتُذَكُّ رُولَ اللَّهِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَانَفْضُو ٱلاَيْمَانَبَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِتِّي فَفَضَتْ عَنْ لَمَا مِزْبِعَ فُرْقَوْ ٱنْكَانَّا يَعْنَدُ وَنَا يَمَا نَكُودُ خَلَّا بَيْنَكُو ٱنْ تَكُونَ أُمَّةُ هِيَا رُفِينِ أُمَّةٍ إِنَّكَا يَبْلُوكُوْ اللهُ بِهِ وَلَيْبَ يَنَّ لَكُمْ يُومُ الْقِيلَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ يَخْلِلْفُو وَجَدِي مَنْ لِيكَ أَهُ وَلَشَعْ أَنْ عَلَى كُنْتُمْ لَعَمْ مَلُونَ اللَّهِ وَلَا نَعْيَدُوا أَيْمَا نَكُمْ دَخَلًا بِينْكُمْ فَلَزِلَّ قَدَمْ بِعَ دَبُّوْمًا وَلَذْ وَقُوا السُّوءَ بَمَاصَدَدْ تُرْعُنْ سَبِيلَ للهِ وَلَكُمْ عَذَا ثُبَعَظِيْم ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْداً للهِ ثَمَّا عَلِيلًا إِنَّاعِنْدَا للهِ هُوَخَيْرُكُمُ انْكُنْتُ مَعْلَمُونَ

الزالاع عشاع م

النالاة عن الم

مِنْ مَعْدا يَمَا نِهِ الْأَمَنْ أُرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَأِنُ بِالْإِيمَا نِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِصَدْ رَافَعَلَيْهِ مْغَضَبُ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَا بُعَظِيْم الله وَلِكَ بِمَ نَهُ مُواشِعَةً وَالْكِيْوَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ وَانَّاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَاوِنَ اللهِ الْوَلَيْكَ ٱلدِّينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَيْ لُونِمُ وَسَمْعِهُمْ وَابْصًا رَهِمْ وَالْوَلِيْكَ هُوْالْفَا فِلُونَ اللَّهِ لَاجْرَمَانَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُوْ الْخَاسِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَهَا جَرُوا مِنْ عَبْدِ مَا فُنْوْ أَتْرَجَاهَدُوا وَصَبْرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ جَدْ هَا لَغَفُورُ رَجَيْمٌ الله يَوْمَ نَا يَكُلُّ نُفَسْ تَجُادِ لُعَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفِّيكُ لَفْسِمَاعَكَتْ وَهُ وَلاَ يُظْلُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرْيَةً كَانَتْ امِنَةً مُظْنَيَّةً يَابِيهَارِزْقُهَارَغَلَامِنِكُلِّمَكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنْهُ مِلْلَّهِ فَأَذَا فَهَا ٱللهُ لِبَ اسَالْكُوع وَالْحَوْفِ بِمَاكَا نُوايصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولْمِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهِ فَكُلُوا مَّا رَزَّفَكُمُ اللهُ حَلا لا طَيِّباً وَاشْكُرُ وَا يَعْمَتَ اللهِ أَنْكُنْتُمْ

شِيْنَةُ الْخَالَا اللهُ اللهُ

مَاعِنْدَكُو يُنْفُدُ وَمَاعِنْدَا للهِ مَاقِ وَلَغِرْسَيَّ الدِّينَ صَبَرُوا اجْرَهُمْ بَاحْسَرِ مَا كَانُوا يَعْلُونَ ﴿ مَنْعَسِلُ صَالِمًا مِنْ ذَكْرِ اَوْانْفَ وَهُو مُؤْمِنْ فَلَغِيْ يَنْهُ حَيْوةً طَيْبَةً وَلَغِرْبِيَّهُ وَأَجْرَهُمْ بَاجْسُنِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَاتَ الْقُوْلِ فَأَسْتَعِدْ بَأَيِلَّهِ مِزَالْتَ طَانِ ٱلرَّجِيمِ اللهِ اللهُ سُلطانَ عَلَى ٱلذِينَ المَوْاوَعَلَى رَبْمُ مِنُوكُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى لَلَّهِ يَنَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَكُ وَاذِا بَدَّ لْنَا اللَّهُ مُكَانَا يَرُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا يُنَزِّلُ قَالُوا الِّنَمَا أَنْتَ مُفْتُرِينًا كُثْرُهُ ولا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِمِنِ رَبِّكِ بالْحِقّ لِيُتَبِّتَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَهُدَّى وَنُشْرَى لِلْسُالِمِينَ إِلَا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَكِّلُهُ بَشَرْلِسِا نُالَّذِي يُلْدِدُونَ إِلَيْهِ إَعْمَةٍ وَهٰذَا لِسَانُ عَرَقِيْمُ بِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَاتِ ٱللَّهِ ۗ لَا يَهُدِيهِ مُ اللهُ وَلَمْ مُ عَذَابُ آلِيْهِ ﴿ الْمَا يَفْتِرَى الْكَذِبَ الْلَّذِبَ اللَّهُ يَن لَا يُؤْمِنُونَ إِمَا تِلْلَهِ وَاوْلِيْكَ هُواْلِكَا ذِبُونَ ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِ

٩

إِيَّاهُ تَعَدُونَ ﴿ إِنَّا حَمَّ عَلَيْكُوالْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْ الْخِبْزِيرِ وَمَا آهِلَ لِغِيْرِ ٱللهِ بِرِهُ فَرَاضُطُرَّغَيْرًا غِ وَلَاعًا دٍ فَإِنَّا الله عَفُورُ رَجِيْهُ ﴿ وَلَا تَقَوُلُوالِمَا تَصِفُ السِّنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاْ لُ وَهَا نَا حَرَامُ لِنَفْ تَرُواعَكَيَ اللهِ الكَذِبُ إِنَّ اللَّهِ مِن مَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْبِ لَا يُفْلِمُ وَثُلِي مَنَاعٌ مَلَيْلُ وَلَهُمْ عَذَابْ البُهُ اللهِ وَعَلَى الدِّينَهَا وُواحَّهُمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْ لُومَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكُنْ كَا نُوااً نَفْسُهُمْ يَظْلِمُونَ نُتُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَكِمِلُوا السُّوءَ بِجَهَا لَهُ أُنَّو نَا بُوا مِنْ جَدِ ذلِكَ وَآمِيكُو الزَّرَبِّكَ مِنْ بِعَدِهَا لَعَفُو رُرَجِيمُ الْوَالْمِرَامِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيقًا وَلَوْ يَكُمِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهِ سَاكِرًا لاَنْعُمِهُ الْحِبَايَةُ وَهَذَيْهُ الْحَصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ الْعَوَالَيْنَاهُ فِالدُّنْيَاحَكَنَّةً وَانَهُ فِي الْاخِرَةِ لِمَا الْصَالِحِينَ اللهُ تُمَاوُحَيْناً اليُكَ أَنِا تَبِعْ مِلَّةَ إِبْرُهِي مَحْنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَالْشُرِكِينَ

اِنْمَاجُعِكَالُسَّبُتُ عَلَىٰ الذِّينَ الْحَسَلَمُوْا هِيْهِ وَالْآرَبَكَ لِعَكُمُ الْمِنْهُ وَالْقِيمَةِ هِيمَا كَانُوا فِيهِ عَلَىٰ الْفُونَ ﴿ الْحِجْ الْحَكَمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَلَةِ وَجَادِ لْمُ مُ الْجُكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَلَةِ وَجَادِ لْمُ مُ الْجُكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْمُسَلَةِ وَهُوَاعُلَمُ الْمُهُ الْجُنَّةِ وَكَارِيْكَ هُواعُلَمُ الْمُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ مُ اللّهُ اللّهِ وَلاَ عَلَيْهُ مَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلاَ تَعْنَى اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ تَعْنَى اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّل

الزالاع عنه الم

#### سِنَوَةُ الْمِنْدُا وَيَدَوْهُ وَعَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ

لِنْ اللهُ الْحَرْنُ الْحَارَةُ الْحَرْنُ الْحَارُ الْحَرَا الْحَ

شُوْلُة لَا الْمِيْلُ

هُدَى لِبَنِي سِرَآبِلَ الْأَسْخِينَ ذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا الْأَسْخِينَ ذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا مَنْ مَلْنَا مَعَ نُوخٍ إِنَّهُ كَانَعَ دُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَانَا مَعَ نُوخً إِنَّهُ كَانَعَ دُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَانَا الله بَخَاسِراً بِلَ فِي الْحِتَابِ لَنْفُسِدُ أَن فِي الْأَرْضِ مَن فَيْ وَلَعَ اللَّهِ عُلُوًا كَبِيرًا ١١ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا أُولِيهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمُ \* عُلُولُكُمُ اللَّهُ مَا يَعَلَيْكُمُ \* عِبَادًا لَنَا آوُلِي بُاسِ شَدِيدٍ فَإِلْسُواخِلا لَ الَّذِيَارُ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا إِلَّا ثُمَّرَدَدُنَا لَكُمُ الْكُولُ الْكُنَّ عَلَيْهِمْ وَآمْدُدُنَاكُمْ بِإِمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُوْ اكْثَرَنَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنْتُمْ \* آحْتُ ثُمُّ لِاَ نْفُسِكُمْ وَانْ اَسْ إِنَّهُ فَلَهَا فَإِذَاجَاءَ وَعْدُ الْاخِتِ عَ لِيَسُواْ وُجُوهَكُ مُ وَلِيَدْ خُلُوا الْسَجِلَ كَا دَخُلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَ بِرُوامَا عَلَوْانْبَيْرًا ۞ عَسَى زُبُكُوْ أَنْ يَرْحَكُمْ \* وَانْعُدْ إِنَّهُ عُدْنَا وَجَعَ لْنَاجَهَ مُرَالِكُمْ إِفِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هٰذَا الْفُوْ إِنْ يَهْدِي لِلَّتِي هِي اَقْوَمُ وَيُسَرِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْصَالِكَاتِ اَنَّ لَمُنْمُ أَجْرًا كَبِيرٌ ﴿ فَ وَانَّ اللَّهِ يَنَ

لاَيُوْمِنُونَ بِالْإِنْجَرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُ عَذَابًا اَلِمَ أَنِي وَيَدْعُ الْانْسَانُ بِٱلنَّتَ وَدُعَاءَهُ بِإِنْكِيرُ وَكَانَا لَا نِسَانُ عَبُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَا رَايَتَيْنَ فَعُونَا أَيَّهَ الْيَكُ وَجَعَلْنَا أَيَّهَ ٱلنَّهَارِمُنْصِرَةً لِتَبْنَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُ مْ وَلِيَعْكُمُوا عَدَدَ الْسِبْيِرَ وَالْحِيابُ وَكُلَّشَىٰ فِصَّلْنَاهُ تَفَصْيِلًا ﴿ وَكُلَّا شِيانِ الْإِزْمُنَاهُ طَآئِرَهُ فِعُنُقِتْهِ وَخُرْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كِمَّا بَاللَّفِيهُ مَنْشُورًا اِقْرَاْكِتَابِكُ كَيْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ هُنَدْى فَإِنَّمَا يَهُتَدَى لِنَفْسِةً وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهُا وَلا تَن رُوازِرَهُ وَنْمَ الْحُرَى وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعُتَ رَسُولًا ١٩ وَإِذَا اَرَدْنَا اَنْهُ لِكَ فَرْرَيَّ اَمْنَا مُنْ مُدَّفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَوْ تَعَلَيْهَا الْقُولُ فَدَمِّنَا هَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكُوْ آهُلَكُنَا مِنَا لْقُرُونِمِزْ بِعِبْ وَوْجُ وَكُوْبِرِبِّكِ بِذُنونُ عِبَادِ وُ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ مَنْ كَانَكُمُ لِدُالْعَاجِلَةَ عَلَيْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ

لِرَبِهِ كَفُورًا ١١ وَإِمَا تَعُرْضَنَ عَنْهُمُ ابْتِكَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُتُ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً إِلَى وَلاَ تَجْعُلُ بَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّا لْبَسْطِ فَفَعْدَ مَلُومًا مُحْسُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ رَبِّكَ يَسْكُ ٱلرِّزْقَ لِرَنْيَكَ وَيَقْدِ ثُلِّيِّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ جَبِرًا بِصَرَّأُ ﴿ وَلاَ نَقْتُ لُواْ اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقِي خُنْ زَرْفَهِمُ وَ إِنَّا كُمُّ إِنَّ فَنْلَهُمْ كَانَخِطْإً كِبِيرًا ﴿ وَلاَ تَفْرَبُوا الِّزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وْسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلاَ قَنْ لُوا النَّفْسِ اللَّهِ حَرَّمَ اللهُ الْأَ بِالْكِيَّ وَمَنْ قُلِكُ مَظْلُومًا فَفَدْ جَعَلْنَا لِوَلَيِّهِ سُلْطَأَنَّا فَلْانْسِرْفْ فِياْلْقَتُ لِلَّايِّدُ كَانَمَنْصُورًا ﴿ وَلَا تَفْرَهُ إِمَا لَالْيَتِيمِ الْإِبِالَّتِي هِيَ حُسَنُ حَيْ سِي ثُمُ اللَّهُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُوا بِالْعِهَدِ إِنَّ الْعَهْ لَكَانَ مَسُولًا اللهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِيسُطَاسِ الْمُسْتَبَقِيمُ ذَٰ لِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ فَا فِيلًا ۞ وَلَا تَفْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمُ إِنَّ الْسَمْعَ وَالْبَصَرَوَا لْفُؤَادَكُمَّا وُلْئِكَ كَانَعَنْهُ مَسُولًا اللَّهِ عِلْمُ اللَّه

لِنْ بْرِيدُ تُرْجِعُ لْنَا لَهُ جَهِنَّمْ يَصْلُلُهَا مَذْ مُومًا مَدْ حُورًا اللهِ وَمَنْ اَرَادَ الْاَخِرَةَ وَسَعِي لَمَا سَعْتِهَا وَهُو مُؤْمِنْ فَا وُلْئِكَ كَانَ سَعْهُمْ مُشْكُورًا ﴿ كُلَّا يُدُّمُولًا ۚ وَهُولًا عِ مِنْ عَطَّاءِ رَبِّكُ وَمَا كَا زَعَظَّ ا وَبِّكِ مَعْظُوراً ﴿ اللَّهِ النِّفُ إِنْفُورِكُفْ فَضَالْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ وَلَلْ خِرَةً ٱكْبُرُدَ رَجَاتٍ وَأَكْبُر تَفَضِيلًا اللهُ المَّا الْحَرَفَقُ عُدَمَدْ مُومًا عَفْذُ وُلاَ أَسَ وَقَضَى رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ وَآلِكَ إِيَّاهُ وَبَالُوالِدَينَ إِنَّا عُسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَاحَدُهُمَّا أَوْكِلا هُمَا فَلا تَقَنَّ لَهُمَّا أَنِّ وَلاَ نَهُمْ هُمَّا وَقُلْ لَهُ مَا قُولًا كَبِيمًا ١١ وَاخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ أَرَّخُهِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُ مَا كَارِبِّيا فِي صَغِيرًا ١١ وَتُكُوْ أَعْلَمُ عَا فِي فُونُسِكُمْ أَنْ لَكُونُوا صَالِمِينَ فَاتَّهُ كَانَ لُلَّا وَابِينَ عَفُورًا اللَّهِ وَاتِ ذَاالْقُرُ فِرَحَقَ وَالْمِسْكِينَ وَابْزَالْسَبِيلَ وَلَا تَبَدِّرْتَ فِي اِنَ الْمُسَدِّدِينَ كَانُواآخُوانَ الشَّيَاطِينُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

وَفِي ذَانِهِمْ وَقُرٌّ وَاذِا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْ إِن وَحْدَهُ وَلَوْا عَلْيَ ذَبَارِهُمْ نُفُورًا الله نَحْزُاعُكُم بِمَا لَيَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ لَيْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَاذْهُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِونَ إِنْ سَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًّا مَسْحُورًا ١ إِنْ إِنْ كَيْفَ ضَرَاوُ اللَّهُ الْأَمْتَ الْفَضَّالُواْ فَلا يَسْتَطْبِعُونَ سَبِيلًا اللهِ وَقَالُواءً إِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمِعُونُونَ خُلْقًا جَدِيدًا ﴿ قُلُونُو أُحِارَةً أَوْحَدِيدًا أَنَّ أَوْخُلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِصْدُ ورِكُمْ فَتَي عُولُونَ مَنْ يعْيُدُ فَأَ قُلِلَّا لَذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَةُ فِسَينَغِضُونَ النَّكَ رُؤْسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَيْ هُوقًا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَسْتَجَمُّونَ جَدْهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبَيْتُمْ الْأُفَلِيلاً ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي مِقُولُوا ٱلِّنَّى هِمَ أَحْسُنُ اِزَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنِهُمْ أَنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلا يْسَانِعَدُوًّا مُبِيًّا ۞ رُبُّكُوا عُلَمُ بِكُمْ أَنْ يَكُمْ إِنْ يَكُمْ إِنْ مَنْكُمْ أَوْارْ يَكُمْ إِنَّ مَنْكُمْ أَوْارْ يَكُمْ إِنَّ مِنْكُمْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَنْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

وَلا غَشْ فِي الْاَرْضِ مَرَا إِنَّكَ لَنْ تَغَيْقًا لْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْحِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ إِلَى كَانَ سَيْنَهُ عِنْدَرَبِكَ مَصْرُوها ﴿ اللَّهِ مَكْرُوها اللَّهِ مَكْرُوها ذلِكَ مِمَّا أَوْحِ النَّكَ رَبُّكَ مِزَالِكُمْةُ وَلا تَجْعَلْ مَعَ ٱللهِ الْمَا اَخْرَفَنُلُولِيْ جَهَنَّهُ مَلُومًا مَدْحُورًا اللَّهِ الْفَاصْفَيْكُمْ رَيُكُونُ الْبِهَ إِن وَأَتَّكَ مِزَ الْلَيْكَةِ إِنَا ثُمَّ النَّكُونَ لَتَقُولُونَ قُولًا عَظِيماً فَ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْ إِن لِيَذَكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُلُوكَا زَمَعَهُ الْمُهُ كَا يَقُولُونَ إِذَّا لاَ بْنَغُواْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ بِيلًا ﴿ شَجْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ۞ سَبِيمُ لَهُ السَّمُواتُ ٱلسَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ فَالْدِمِنْ شَيْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحِكُمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ وَرَسَ بِيعَهُمُ اللَّهُ كَانَ جَلِيمًا غَفُورًا ١ وَاذِا قَرَاْتَ الْقُوْلَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِّينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْإِخْعَ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَجَعَـ لْنَاعَلِي فُلُوبِهِمْ اكِنَّهُ ۖ أَنْ فِنْ قَهُونَ

٢٩٩ وَفَاظَرْمِهُمْ



عِنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبَيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَاللَّهِ عَالَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٠ قُلُ الْدُعُوا ٱلَّذِينَ زَعَتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَنَتْفَ الصِّيعَ نَكُمْ وَلا تَجَوْمِلَّا السَّالَةِ الصَّالِحَةِ مِلَّا السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالِةِ السَّالَةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالِةِ السَّالَةِ السَّالِةِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِي السَّالِقِ السَّلَّةِ السَّالِةِ السَّالِقِ السَّلِيقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَالِقِ السَّالِقِ السَّالِيقِ السَّالِقِ السَلَّقِ السَّالِقِ السَّلْقِيلِقِ السَّلْمِ اُولِيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَرُجُوزُ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُوزَ عَذَا يَهُ أُلِزَ عَذَا كِهِ أُلِزَ عَذَا كِهِ وَيُعَالَبُ رَبِّكَ كَانَعُذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَنْ عَلَا مَعْنُ مُهْلِكُوهَا كَانَعُذُ وَلَّا اللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْ قَنْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّ مَبْ لَوَمْ الْقِلْمَةُ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلْكَ فِالْكِمَا بِمَسْطُورًا ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ نُرْسِكَ مِالْامَاتِ الْآانْكَ ذَبِ بِهَا الْأَوَلُونُ وَالْبَنَّا مُوْدِ النَّا قَهَ مُبْضِرَةً فَظَلَمُوا بِهِمَّا وَمَا نُرْسِلُ بِالْإِياتِ اللهِ تَجِوْمِيًّا ﴿ وَاذْ فُلْنَا لَكَ إِذَرَبَكَ أَحَاطَ بِأَلِتَ الشِّرْوَمَاجَعَلْنَا ٱلرَّءْ يَا ٱلْجَ ۖ أَرَبْنَاكَ الْاَ فِنْنَهُ لِلنَّاسِ وَالنَّبِيِّ الْلَهُ وَنَهُ فِي الْفُورَانُ وَنُحِقَّ فَهُمُّ فَمَا يَزِيدُهُمُ الْإَطُعْيَانًا كَبِيراً فَهِ وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلِيكَةِ الْسُجُدُوا



فَيْغُرْفَكُمْ بَمَا كَفُ رُنُّونَ مَلا تَجَدُوالكُوْعَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ١٩ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ادَّمَ وَحَمْلْنَا هُرْ فِي الْبِرِّ وَالْحِيُّ وَرَزْقْنَا هُمْ مِنَ الْطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُوْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ خَلَفْنَا تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اناس بامامهم فَمَنْ أُوتِي كِمَا بَهُ بِمَينِهِ فَالْوَلِيْكَ يَقُرُونَ كِمَا بَهُمْ وَلاَيْظُلُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَعْلَى فَهُوفِي الْاخِرَةِ أَعْمَى وَاصَلَّ سَهِ لَا ﴿ وَانْكَا دُوالْيَفْتِنُونَكَ عَزِلْلَّهِ } ٱوْحَيْنَ ٓ إِلَيْكَ لِنَفْ يَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لِاتَّخِدُ وَكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَا كَ لَقَدْ كِدْيْتَ تَرْكُرْ النَّهِمِ شَيًّا قَلِيلًا اللهِ إِذًا لاَذَ فَنَاكَ ضِعْفَ لَكِوةِ وَضِعْفَ الْمَاتِثُمُ لَا تَجَدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَإِنْ كَا دُوالْيَتْ تَغِزُّونَكَ مِنَ الْأَنْضِ لِيُخْرِجُولَ مِنْهَا وَإِذَّا لاَ يَلْتَنُونَ خِلاْ فَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسُ لْمَا فَبُ لَكَ مِنْ رَسُ لِمَا وَلا تِجَدُ لِيسُنَيِّنَا تَجُولِلاً عَلَيْ اَقِمِ الصَّالَةَ لِدُلُولِ الشَّمْسِ إِي عَسَقِ التَّلِ وَقُرْلَ الْفَحِيْلِ إِنَّ قُرْلُ الْفَحْبِ









بالْوصَدِّدِ لَواطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكُلُمِثَ مِنْهُمْ رُعِبًا إِلَى وَكُذَٰ إِلَكَ بِعَنْ الْهُ لِليَسَاءَ لَوُ ابْنِيهُمْ قَالَ قَائِلُمْنِهُمْ كَمْلَبَيْتُمْ قَالُوالْبَيْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمُ قَالُوارَبِّكُمْ أَعْلَمُ بَمَالَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا آحَدَكُمْ بُورِقِكُمْ هٰذِهِ الْكَالْدَيْنَةِ فَلْيَنْظُنْ اَيُّمَا ٱذْكُ طَعَامًا فَلْيَا يَكُمْ بِرُوْمِ مِنْ وَمِنْ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرُنَّ بِكُمُ أَحَدًا ١ ﴿ اِنَّهُمُ الْ يَظْهَرُوا عَكَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْبِعُبِدُوكُمْ فِهِ لِنَهِمْ وَلَنْ مُنْ لِحُوا إِذًا اللَّهُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ اعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيعَ لَمُواْأَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَيِّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَا زَعُونَ بَنْهُ مُ أُمْ هُمْ فَقَ الْوَاا بْنُواعَكُمْ هُرْبُنَّا أَأَرَبُّهُمْ ٱعْكُمْ بِهِيْمِ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى مُرْهِرُ لَنَتَيْ ذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَادِسُهُ مُكُلُمُ وَرُجًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَمَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَتِي عَكُمُ بِعِدَ تِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ الْكَ قَلْبِ لَّ فَلَا تُمَارِ

عَدَداً اللهُ أَنْمَ تَعَثْنا هُولِغَهُ مَا أَيُّ الْحِنْ بَنْ اَحْصَى لِمَا لَبَيْنُولَ اَمَداً اللهِ مَعْنِ نَقَصْ عَلَيْكَ نَبَا أَهُمْ بِالْكِتِّ اِنَّهُمْ فِيْنَةُ امْنُوا بِرَبِّهِ مْ وَزِدْنَا هُمْ هُدِّي فَ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ازْقَامُوا فَعَا لَوُارَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِرْدُونِ إِلْمًا لَقَدْ قُلْنَ ۚ إِذًا شَطَطًا ﴿ هُؤُلَّاءٍ قَوْمُنَا أَيِّحَ لَذُوامِنْ دُونِهِ الِمَدَّ لَوْلاَياْ تُونَعَلَيْهِ بِسُلْطَانِ بَيِّنْ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمِّنَ افْتَرَى عَلَيْلِهِ كَذِبًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا عُنَرَاتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ الْكَالَّالَةُ فَا فِلْ [ك الْحَهْفِ يَنْشُرُ لَكُرُ زُبِّكُمْ مِزْرَحْتَهِ وَيُسِيِّئُ لَكُمْ مُنْ أَمْرِكُوْ مِنْ فَقًا ﴿ وَتَرَيَّا لَشَّمْسِ أَذِا طَلَعَتْ تَزَاوَرُعَنْ كَهُفِهِمْ ذَاتَ الْمُهِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرْضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَوْةٍ مِنْهُ ذَٰ لِكَ مِنْ الْمَاتِ ٱللَّهِ مَنْ مَدِ ٱللهُ فَهُوَ الْمُهَدِّدِ وَمَنْ سُنْ لِلْ فَلَنْ يَجِكَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِيلًا ﴿ وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُرُوفُودُ وَنُعَلِّهُمُ ذَاتَ الْمِمْ رَوَدَاتَ الشِّمَا لُ وَكُلُّهُمْ مَا سِطْ ذِرَاعَيْهِ

بِأَلْوَصِيدُ



فيهيهُ الْأُمِرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلاَ نَقُولَنَّ لِيسَايْعِ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدٌّ ١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا شَهِيتَ وَقُلْ عَسْمَ أَنْ يَهْدِينِ دَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَسَّلًا اللهِ وَلَبِنُوا فِي كَهْفِهِيْمُ ثَلْثَ مِا تَعْ سِنِينَ وَازْدَادُوا سِنْعًا ﴿ قُلُ لِللهُ أَعْلَمُ بَمَا لَبِهِ وَاللهُ غَيْبُ السَّمُوا -وَالْاَرْضِ الْمُصْرِبِهِ وَاسْمِعْ مَا لَمُهُ مِنْدُ وَنِهِ مِنْ وَلِي وَلا يُشْرِكُ فِحْكُمِهِ أَحَدًا ﴿ وَانْلُهَا آوُجِهِ النَّكِ مِنْ كِمَّابِ رَبِّكُ لَامُبَدِّ لَ لِكِلِمَ مِنْ وَلَنْ تَجَكَدُ مِنْ دُونِيرِ مُلْعَدًا اللهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْ وَةِ وَالْعَشِيِّ رُبِدُونَ وَجُهُ وَلَا مَعْ دُعَيْنَا لَكَعَنْهُمْ رَبِيدُ زِينَةَ أَكِيوة وَ ٱلدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوْيُهِ وَكَانَ أَمْرُهُ فَرُطًّا اللَّهُ وَقُولُ الْمُقَامِرُ رَبِّكُمْ هَرَ سَاعَ فَلْيُومِنْ وَمَرْسَاءَ فَلْيُومِنْ وَمَرْسَاءَ فَلْيَكُفُزُ أَيَّا أَعْتَدْ نَا لِلظَّالِمِينَ كَالَّاكَاطَ بِهِيْمِ سُرَادِ قُهًّا

مُنْقَلًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ الْفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابُ ثُمَّ مِرْ نُطُفَةً مُرْ سُطْفَةً أَمْرَسُوْمِكَ رَجُلًا الله لَكِنَا هُوَأَللهُ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ آحَدًا ۞ وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَجَنَّكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللهُ لَا فُوَّةً إِلَّا بِأَللهِ إِنْ خَرَنِ آنَا إِلَا قَلْمِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّهَا نُهُوْ تِينَ خَيْرًا مِرْجَنَّكَ وَيُرْسِكَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِزَالْسَمَاء فَنُصِيع صَعِيدًا زَلَقًا اللهُ أَوْبِصُرِيمَ مَا وَهُا غَوْراً فَلَنْ سَتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ١٠ وَأَجِيطَ بِثَمْ وَفَاضِعَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى كَا أَنْفَوْ أَفِي كَا وَهِ خَاوِيْ تَا عَلَى مُ وَشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْنَهَ لَمُ الشِّرِكُ بِرَيِّيا حَدًا ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَهُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَمُنْفَصِرً ﴿ فَا الْكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْكُونَّ هُوَخُيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقِيًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَمُنْ مَكُلُ أَكْمَوْ وَالدُّنْيَاكَمَا وَأَنْزُلْنَاهُ مِزَالْسَمَاءِ فَاخْلَطَ بِهِ نِبَالُتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَبْكًا نَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كَلِّي اللَّهُ عَلَى كَلِّ اللَّهُ عَلَى

مُقْنَدِرًا اللهِ الْمَالُ وَالْبَنُوزَ زِينَةُ الْخَيْوَةِ الدُّنْيَأُ وَالْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِكَا تُحَيِّرُعِنْدُ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخُيْرًامَلًا ۞ وَيُومَ نُسُيِّرُ الجبالَ وَمْرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَا هُمْ فَلَمْ نُعَادِرْمِيْهُمْ اَحَداً ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْجِثُ تُمُونَاكَما خَلَقْنَا كُوْ الرِّلْ مَرَّةِ بِلْ زَعْتُ وَ إِلَىٰ خَعْتَ لَكُوْ مُوْعِلًا اللهِ وَوُضِعَ الْحِتَابُ فَنْرَى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِ قِينَ مِمَّا فِيهِ وَتَقُولُونَ يَا وَنْلِتَنَا مَا لِهٰلَا أَلِكًا بِ لَا يُنَادِرُصَغِيرًا ۗ وَلاَكَبِينَ الْآ اَحْطِيمًا وَوَجَدُ وا مَا عَكِمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا اللَّهُ وَاذْ قُلْنَا لِلْلِّكَ عَهِ أَسْجُدُ والْأَدَمَ فَسَجَدُ وَالْآ إِبْلِيسُ كَانَ مِنَا أَجِيِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْفَيْخِيِّ ذُونَهُ وَذُرِّيَّنَّهُ أَوْلِيَّاءً مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُ وَثُمِيْسُ لِلظَّالِمِينَ بَلَّا اللَّهِ مَا أَشْهَدْ بِهُمْ خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفِي هُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِيدَ الْمُضِلِّينَ عَضِيدًا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْشَرَكَايَ

الَّهُ يَن زَعَمْتُمْ فَدَعَوْ هُمْ فَلَمْ لِيسْجَينُوالْمُومْ وَجَعَلْنَا بَدْيَهُمْ مَوْبِعاً ١ وَرَا الْمُحْمُورَ النَّارِفَظَنَّوْ النَّهُمْ مُوَا قِعُوها وَلَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَ } في هٰذَا الْقُولِينِ النَّاسِمِنْ كُلِّمَتِ لِّ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْعَ جَدَلًا عِنْ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ هُواْلُمُدْى وَلَيْتَ تَغْفِرُوا رَبُّهُ وَإِلَّا أَنْ فَانْ يَهُ مُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْيَا تَيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا اللهُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُسْلِينَ الْأَمْسَلِينَ الْكُمُبَشِّرِينَ وَمُنْدِجْينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِيزَكَ فَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْكُقِّ وَأَتَّخَذُ وَالْمَا إِنَّ وَمَا أَنْذِرُوا هُزُوا فَا عْرَضَعَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُم آكِنَّةً أَنْ يَفْغَهُوهُ وَفَيْ أَلِهِمْ وَقُوًّا وَإِنْ تَكْعُهُمْ إِلَّا لَهُ دَى فَكُنْ يَهْ تَدُو الزَّا ابْداً ﴿ وَرَبُّكَ الْعَسَفُورُ ذُوا لَّرَّحُمُّهُ عَلَى الْعَسَفُورُ ذُوا لَّرَّحُمُّهُ لَوْيُوَاخِذُهُمْ بِمَا كُسَبُوالْعَجَلَكُ مُ الْعَذَابِ بَلْكُمْ مَوْعِدُ لَنْ يَجِدُوا

مِنْ دُونِرِ مَوْئِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُرْيَ الْمُلْكَ الْمُولِكَ الْمُولِلَا الْمُولِكَ الْمُولِكَ الْمُولِكَ الْمُركِي الْمُلْكُ الْمُؤْلِكَ الْمُركِي الْمُؤْلِكَ الْمُركِينَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُركِينَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكَ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ الْمُؤْلِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ لِمَلْكِ هِمْ مَوْعِدًا ١١٥ وَاذْ قَالَمُوسَى لِفَيْنِهُ لَا أَبْرَجُ حَتَّى ٱبْلُغَ بَحِثْمَعَ الْحُرِينَ أَوْامْضِي حُفْظًا اللهَ فَلَمّا بَلَغَا بَحْثُمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبَيَلَهُ فِي الْحَيْرِسَرًا اللهِ فَلَأَجَا وَزَاقًا لَ لِفَتْيَهُ أَيِّنَا غَدَّ أَنْنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِيَا هٰذَا نَصَبًا ٧ قَالَ ارَايْتَ إِذْ اوَيْنَا إِلَى ٱلصَّفَى فِإِنِّي سَبِيتُ الْحُرَّةُ وَمَا آنْسَانِيهُ إِلَّا السَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْحَرْعِيَ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَارْتَدَا عَلَى آورهِمَا قَصَصاً الله فَوَجَلَاعَبُ لا مِنْعِبَادِنَا اللهُ فَاهُ رَحْمَا مِنْعِنْدِنَا وَعَلَنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ البَّعُكَ عَلَى اَنْ تَعُلِنَنِ مِمَّا عُلِنْتَ رُسُلًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ سَتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ وَكَيْفَ نَصْبُرَ عَلَى مَا لَمْ يَحِطُ بِهِ خِبرًا اللهِ قَالَسَتَجِدُ فَي اِنْ شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ مَا اللَّهِ قَالَ فَإِنِ أَيَّعَتْهَى

و ۲۱۵ و د واله

فَلا تَسْتَلِيْنِ عَنْ شَيْعٌ يَحْتَى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً عَلَى فَا نْطَلَقًا حَتَّا ذِا رَكِمَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ آخَرَقْتُهَا لِنُغْرِفَ اَهْلَهُ أَلْقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْ اللَّهِ قَالَ الْوَاقُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَعِيَ صَبِرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُ بِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا رُهُمِ قُبِي مِنْ أَمْرِيعُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لِقِيا غُلامًا فَقَتَ لَهُ قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْشِ لَقَدْجِئْتَ شَيًّا نَكُرًا اللهُ قَالَ إِنْسَا لْتُكَعَنْشَيْءُ بِعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْ فَوْ مَلْغُنَ مِنْ لَدُبِّ عُذْرًا ﴿ فَانْطَلَقَ أَخْتَا ذَا إِنَّيَا آهُلَ قَرْبَةِ أَيْسَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوْا أَنْ يُضِّيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَفْضَ فَأَقَامَهُ فَالَلْوْشِنْتَ لَتَّكَنَّدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا عِي قَالَهْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُ نَبِينُكَ بِمَا ويلِمَا لَمُ سَنتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ مَعْمَلُونَ فِي الْحَيْرِ فَارَدْ إِنَّ

أَنْ أَعِيبِهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُوْ مَلِكَ يَا خُذَكُلِ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَا بَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَنَتَّبِينَا أَنْ يُرْهِمَ فَمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا إِنَّ فَارَدْنَا أَنْ يُدْ لَمُنَّمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زُلُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَإِمَّا أَلِكِ ارْفَكَا زَلْغِلاْ مَيْنِ سَتِيمَيْنِ فَالْدَيْنَةِ وَكَانَ غَنْهُ كُنْ زُهُمُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِمًا فَاتَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُ كُفَا آشُدُ هٰمَا وَيَسْتَغْظِ إَكَ أَنْ هُمَّا رَحْمَةً مِزْرَبِكِ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ مَرْى ذَلِكَ نَا مِيلُمَا لَهُ سَسْطِعْ عَلَيْهُ صَبْرًا اللهُ وَلَيْكُ وَلَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنِينِ قُلْسَا الْلُو اعْلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّيْنَاهُ مِنْكُلِّ شَيْ سِبِياً إِنَّ اللَّهِ فَإِيْبَعَ سَبِياً ﴿ حَتَّ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْ سُوَّجَدُهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ هَيَةٍ وَوَجَدَعِنْ دَهَا قَوْمًا قُلْتَ الْأَنْ الْقَرْ نِينِ اِمَّا أَنْ مَعُنَّذِبَ وَالْمَا أَنْ تَعَيَّدُ فِيهِ مُحْسَنًا اللَّهُ قَالَ أَمَا مَنْظُلُمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ رُدُّ إِلَى رَبِّم فَيعَذِّبُهُ عَذَابًا نَصُرًا اللَّهِ فَعَدِّبُهُ عَذَابًا نَصُرًا

و ۱۷۷ و از او از ا

٩

وَامَّا مَنْ امَّنُ وَعَيِما صَالِحاً فَلَهُ جَزَّاءً إِلْحَثْ فَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا يُسْرُّ اللهِ أَتْمَ البُّعَ سَبِياً اللهِ حَتَّى إَدِا اللَّهَ مَطْلِعَ ٱلشَّيْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَوْ نَجْعَ لَكُمْ مِنْ دُونِهَا سِنْرَأَ إِلَى كَذَٰ اللَّهُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَنَّبَعَ سَبَبًا ﴿ كَذَٰ اللَّهُ مَا أَنَّبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَمْنَ الْسَّدِّينِ وَجَدَمِنْ دُونِهِمَا فَوْمًا لَا يَكَادُونَ مَفْ فَهُونَ قَوْلاً اللهِ قَالُوالِيَاذَا الْقَدْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَالْ جَعْتُ لَ الْكُ خَرْجًا عَلَى أَنْ جَعْتَ لَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ مُ سَدًّا الله عَالَمَامَتَ عَنِي فِيهِ رَبِّخَيْرُفَا عِينُونِي فِفُوَّةِ إَجْعَلْ بَيْكُمْ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ﴿ اللَّهِ الَّهِ إِنَّ كُلِّهُ مُ كَلِّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا ا بَيْنَ ٱلصَّدَ فَيْنِ قَالَ الْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَكُهُ مَا أَلَّا قَالَ الْوَبِي إِفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهِ فَالسَّطَاعُواانْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَيْسَلَطَاعُوالَهُ نَقْبًا اللهِ قَالَ هٰذَارَحْمَةً مِنْ رَبِّي فَإِذَاجًا ۚ وَعْدُرِبِّجَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّحَقًّا ﴿ وَرَكَا بَعْضَهُمْ تَوْمِيَّذٍ

يَوْجُ فِيعَضِ وُنفِخَ فِي أَلْصُورِ فَمَعَنَا هُرْجَعً الله وَعَرَضْنَا جَهَنَهُ يُومِئِدِ لِلنَّكَا فِرَنَعُ صَالًا إِلَّهِ لَيْكَا فِرَنَعُ صَالًا إِلَّهِ لَيْكَا نَتْ أَعْيِنُهُمْ فِيْظَآءِ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوالاً يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ الْفَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْ يَتَّخِذُ وَاعِبَادِي مِنْ دُوذًا وْلِيَاءً لِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَدَ لِلْكَا فِي نَنْزُلًا ﴿ قُلْهَا نُنِيَّا كُمْ بِالْآخْتِ بِنَ اَنَّهُ مُ يُسِنُونَ صُنعًا اللهِ الْوَلْئِكَ ٱلَّذِينَ لَفَرُوْا بِالمَاتِ رَبِّهُم وَلِقَالَ مِ فَيَطَتْ اَعْمَا لُمُ فَلَا نُقِيمُ مُكُمْ يَوْمَا لْقِلْمَةِ وَزُنَّا اللهِ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بَيَاكَ فَرُوا وَٱتَّخَذُواْ أَيَابِي وَرُسُلِي هُنُواً اللهِ إِنَّ ٱللَّهِ مَنَ امْنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِكَاتِ كَانَتْ لَحُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدُوشِ نُرُلِّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَسْغُونَ عَنْهَا حَوَلًا اللهُ عُلْكُوكَانَ اللَّهُ مُهَادًا لِكِمَانَ اللَّهُ مُهَادًا لِكُمْ مَكَالًا مِنْ لَفَيْدَ اللَّمُ مُكَالًا أَنْ نَنْفَدُ كَلِمَا تُرَبِّي وَلَوْجُنَا بِمِثْلِهِ مِدَدًا ﴿ قُولَ مُمَا لَيْهِ اللَّهِ مُلْكُمَّا

و المناسكين والم







مَقْضِيًا اللهِ فَعَلَتْهُ فَانْتَ ذَتْ بِهُ مَكَانًا قَصِيًا اللهِ فَاجَآءَ هَا الْغَاضُ إِلْحِدْعِ ٱلْغَنْلَةِ قَالَتْ مَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ مَنْسَيًّا مَنْسِتًا ﴿ فَنَادُ مَا مِنْ تَحْنِهَا ٱلْأَتَحْزَنِهِ قَدْجَعَ لَرَّيْكِ تَحْنَكِ سِرِيًّا ﴿ وَهُرِّي الْيُكِ بِجِنْعِ ٱلْغَلْلَةِ تَسُاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ فَكُلِ وَاشْرَى وَقَرْى عَيْثًا فَإِمَا رَبِّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنَّ نَذَنْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَكَنْ الْكِلِّمَ الْيُوْمَ انْسِيًّا ﴿ فَا إِنَّ بِهِ قَوْمَهَا صَوْمًا فَكَنْ الْكِلِّمَ الْيُوْمَ انْسِيًّا ﴿ فَا إِنَّ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَالْوُايَامَرْ يَمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ آلْخُنْهُ وَنَ مَاكَا زَانُوكِ إِمْرَاسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيُّهِ قَالُوا كَيْفَ نَكِلْمُ مَنْ كَانَ فِو الْهَدْ صِيتًا اللهِ قَالَ إِذِّ عَنْ اللهِ ٱتَا إِذَالْكِتَابَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكُمُ أَيْرَ مَاكُنْتُ وَأَوْصَا بِي بِالْصَلَوْعِ وَٱلزَّكُوٰةِ مَادُمْتُحَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ يَى وَلَمْ بِعَعْلِمْ عَبَارًا شَقِيًا ﴿

مَا آبَتِ لا تَعْنُدِ السَّيْطَانُ إِنَّ السَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْنِ عَصِيًّا ا آبَتِ إِنَّا أَخَافُ أَنْ يَسَّكَ عَذَا ثِي مِنَ الرَّمْزِ فَكُونَ السَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ اَدَاغِبُ اَنْتَعَنْ لِمِنَى آَيْرِهِمُ لَمُنْ لَمَنَهُ لَانْجُمْنَكَ وَالْهِمْ فِي لِيكُالِ قَالَ سَلامْ عَلَيْكَ سَالِيتَعْفِرُكَ رَيَّا يِّنُهُ كَانَ يَحِفِيًّا ۞ وَإَغْنِزُلِكُمْ وَمَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِاً للهِ وَا يِعُوارَيُّ عَسَى لَا الْمُؤْنَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا الْعَفَا أَعِنَ لَكُمْ وَمَا يَعْدُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْ َالَّهُ السَّحْوَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّاجَعُلْنَا بَبْتًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَمُنْ مِزْرَمْتَ بِنَا وَجَعَلْنَا لَمُمْ لِسَانَصِدْ وَعَلَيَّا فَهِ وَاذْ كُرْ فِأَلِكَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ عُلْصًا وَكَانَ رَسُولًا بَيًّا ١٠ وَمَا دَيْنًا هُ مِنْجَانِبِ ٱلطُّورِالْأَيْمَنَ وَقَرَّبْنَاهُ نِجَيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْتِنَا آخًا أَ هُرُورَ بَيْتًا ﴿ وَاذْكُرُ فِالْكِمَّابِ إِسْمَعِيلٌ أَ إِنَّهُ كَانَصَادِ قَالُوعَدِ وَكَانَ رَسُولًا بَيَّا ﴿ وَكَانَ يَا مُرْ اهْلَهُ ۗ

مِنْ ذُرِيِّيزِادَمَ وَمِمَّنْ مَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِزْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَاشْرَائِلَ وَمِنَنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَأُ إِذَا تُتْلِيعَكِيهُ مِرْاياتُ ٱلرَّمْزِخَ رُوا سُجُداً وَبُكِياً ﴿ فَالْفَ مِنْ بَعَدُ هِ وَخُلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلْوَةَ وَأُنَّبِعُوا السُّهُواتِ فَسَوْفَ بَلْقَوْنَ عَيًّا اللَّهِ مَنْ فَابَ وَامَّنَ وَعَيِمَلَ مِنَا لِكًا فَالْوَلِئِكَ يَدْخُلُورَ لِلْفَيْةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا فَا جَنَاتِ عَدْنِ ٱلْبَيْ وَعَدَ الرِّهُ الرِّعْنِ عِلَا لَهُ كَانُوعُكُهُ مَانِيًّا ١ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا لِلْأَسَلَامًا وَكُمْ رِزْقَهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ ٱلِّي نَوْرِثُمِزْعِبَ إِنَّا مَنْكَانَ نَقِتًا ﴿ وَمَانَنَ نَلُ اللَّهِ إِمْرُ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ لَدْنِكَا وَمَاخُلْفَنَا وَمَا بَسُ ذَلِكُ وَمَاكَا زَرَيْكَ نَسِيًّا ﴿

بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزِّكُوْةِ وَكَانَعِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ

فِي أُكِتَابِ اِدْرِيسُ أَنُّهُ كَانَصِدِ بِقَانِبَيّا ﴿ وَرَفَعْنَا هُ

مَكَانًا عَلِيًّا ١٥ الْوَلِيكَ ٱلذِّينَ الْعُمَالَةُ عَلَيْهُمْ مِزَ ٱلنِّبَيِّينَ

وَيَهِدُ اللهِ الَّذِينَاهُ مَدَدُواهُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِلَاتَ خَيْرُعِيْدَ رَبِّكَ ثُوَّابًا وَخُيْرُمَّرُةً ﴾ ﴿ أَفَرَايْتَ الْذِّي كَفَرَبْا يَا يَنَا وَقَالَ لَا وَبَيْنَ مَا لاَّ وَوَلَدُ الْمُ الْمُلْعَ الْفَيْبَ آمِ الْمَخْتَ ذَعِنْدَ الرَّمْنِ عَهْداً اللهِ كَلَّا الْمُسْتَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَكُذُ لَهُ مِزَالْعَنَابِ مَدَّاً إِنِ مَلَّا الْعَالَةُ مَا يَقُولُ وَيَا بِيَا فَرْدَا ﴿ وَأَتَّحَاذُوا مِرْدُونِ اللَّهِ الْمِدَّ لِيَكُونُوالْكُمْ عِزًّا ﴿ كُلْاسْكُمْ أُونَ بِعِبَا دَتِهِ مُ وَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ اَلَوْنَرَانًا اَرْسُلْنَا الشَّيَا لَمِينَ عَلَىٰ الصَّاوِرَ الْوَزُّهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَلا تَعْمَلْ عَلَيْهِمْ أَيْمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدّاً ﴿ آ يُوْمَ نَصْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّمْنِ وَفْدًا ﴿ وَنَسُوقُ الْجُرْمِينَ الْحَجَةَ مَوْدُدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ لِلاَمِزِ أَتَحَكَ عِنْدَ ٱلرَّمْزِ عَهْدُ ﴿ فَهَا لُوا أَتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلِدًا ﴿ لَقَدْجُ ثُمْ شَيْكًا إِذًا ﴿ كَا دُالسَّمُواتُ يَفَظَّ نَ مِنْهُ وَلَنْسُوَّ الْأَرْضُ وَتَخِزُّ لِلْجِيالُ هَدًّا فَيَ الْدُعُوا لِلرِّمْنِ وَلَكَّ ﴾ وَمَا يَنْبَغِ لِلرِّمْنِ أَنْ يَتِّيْ ذَوَلَداً ۞ إِنْ كُلُّ

رَبُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبْرِ لِعِبَادِيَّهِ هَ الْعَلْمُ لَهُ سِمَيّاً ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ وَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ انْحَجُ حَيًّا ﴿ آوَلَا يَذْكُوالْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَا هُ مِنْ فَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرِيِّكَ لَغَشَّرَتُهُمْ وَالسَّيَا لِمِينَ ثُمَّ لَخُضَّنَّهُمْ حُولَجَهَ أَرَجِتُما ﴿ اللَّهِ أَتُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّمْنِ عِتِيّاً ﴿ ثُمَّ لَكُونُ أَعْلَمُ بِٱلدِّينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلَّتًا الله وَانْمِنْكُ وَاللهُ وَارِدُهُمَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مَقْضِيًّا ﴿ ثُمَّنِهُ عَالَّذِينَ تَفَوْا وَنَدَ رُالظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتًا اللهِ وَإِذَا تُتْلِي عَلَيْهِ هُ ا يَا نُنَا بَتِنَاتِ قَالَ لَذَيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَوْاَتَى الْفَرْبَيْنِ خَيْرَمَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴿ وَكُوْا هَٰلَكَنَا فَبْلَهُمْ مِنْ وَنِ هُمْ أَحْسَرُ أَثَانًا وَرِءً يَا ﴿ قُلْمَنْ كَانَ فِي الْضَالَالَةِ فَيْمَدُ دُلَهُ ٱلرِّمْنُ مَكَّا حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوعَدُونَ امِّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعُكُمُونَ مَنْ هُوَشِّهُ كَأَنَّا وَأَضْعَفُ جُنْلًا ١



وَهَ لَا تَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى الْ ذَرَانَا رَافَفَالَ لِا هَلِهِ آمْكُنُوا الْمِ النَّفْتُ نَارًا لَعَ إِلَّا بَيْكُمْ مِنْهَا بِقَبِسَ الْوَاجِدُ عَلَى ٱلنَّادِ هُدِّي اللهِ عَلَمْ آيتِهَا نُودِي يَا مُوسَىٰ اللهِ إِنِّي آنارَ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِطُوكَ اللَّهِ وَأَنَا الْجِيَّرْنُكَ فَا شِيَمَعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّهِ آَنَا إِلَّهُ لَا إِلٰهَ الْآَانَا فِأَعْبُ دُنِّي وَاقِمِ الْصَلْوةَ لِذَكِرِي اللَّهِ النَّالَطَةَ أَيَنَّةً أَكَادُانُفِهَا لِيُّرْيُ كُلُّ نَفْسِ بَمَا تَسْعَى اللهِ فَلا يَصُدُّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُوْمِنُهَا وَأُتَّبَعَ هَوْيُهُ فَتَرُدُى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَامُوسَى ﴿ قَالَ هِي عَصَا كَمَا تَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلْيَعْنَهِي وَلِي فِهَا مَا رِبُ أُخْرِي ﴿ قَالَ الْفِيهَا يَا مُوسَى ﴿ فَالْفُسِهَا فَا ذَا هِ حَيِّةُ تَسْعَى إِنَّ قَالَخُذْ هَا وَلَا تَحْفُ سُنْعُدُهَا سِيرَا اللهُ الْاوُلَىٰ اللهِ وَأَضْمُ مَيدَكَ إِلاْ جَنَا حِكَ تَحْنُجُ بَيْضاءً مِنْعَيْنِ سُوع أيرًّا أُخْرَى ﴿ لِنُرِيكِ مِنْ إِيَا تِنَا ٱلْكُبْرِى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ

مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ إِلاَّ الْيَالْخُمْزِ عَبْ اللَّهِ لَعَتْدُ أَحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا فَي وَكُلُّهُمُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِلْمَةَ فَرْدًا ١ إِنَّ أَلَّهُ بِنَ مَنُوا وَعَيمِلُوا الْصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَمُ مُ الْرِّمْنُ وُدًّا الله عَا نَمَا يَسَدْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَبِهِ الْمُنْقَبَيْنَ وَنُنْذِ رَبِهِ قَوْما لُدًا ١١ وَكُوْ اَهْلَاكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَتَوْنِ هَلْتَحِينُ مِنْهُ مُرْ أَكِدٍ أَوْسَامَعُ لَمُمْ رِكْزًا الله

### سُولَة طِنْ كَيْنَ هُو كَيْ الْمُنْ ال

طله الله مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْإِنَ لِتَشْقُ اللهِ الْانْذَاكِرَةُ لِنْ يَخْشَىٰ اللهِ مَنْ فَلَوْ لِكَ مِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُواتِ الْعُلَىٰ اللهِ أَلْرَهُنْ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَاوى اللهِ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بِينْهُمُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلدَّرى ﴿ وَانْتَجْهَ رِبِا لِقَوْلِ فَا نَّهُ يَعْلَمُ السِّرَوَاخْنِي أَللهُ لا إِلهَ إلا هُولَهُ الاسْمَاءُ الْحُسْنَى اللهُ السِّرَوَاخْنِي اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّاللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الزارة في المراجع والمراجع المراجع وها المراجع المراجع

سُوْرُةُ طُلِينَ

الى فرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَيْ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَتِّرْ لِي اَمْرِي ﴿ وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسِانِي ﴿ يَفْ عَهُوا فَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ الْهَبْ لِي لَا اللهِ الله وَأَشِرُكُهُ فِأَمْرِي اللَّهِ اللَّهِ وَأَمْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُلِّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرًا ﴿ إِنَّاكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْا وُبَيْنَ سُؤلُكَ يَا مُوسِي ﴿ وَلَقَدْ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً ٱلْحَرِي ﴿ إِذْا وْحَيْنَا إِلَّهُ أُمِّكَ مَا يُولِي ﴿ إِنَّ أَوْذِ فِيهِ فِي النَّا بُوتِ فَاقْدِ فِيهُ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِالْسَاحِلِ مَا خُدْهُ عَدُوْلِي وَعَدُوْلِي وَعَدُوْلَهُ وَالْفِيَّتُ عَلَيْكَ مَجَبَّدً مِغِّتْ وَلِنُصْنَعَ عَلِي عَنْ يُ الْهُ كَالُّمْ أَخْلُكُ فَنَعُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَضُفُلُهُ فَجَعْنَاكَ إِلَا أَمِّكَ كُنْقَتَّرَ عَيْنَهَا وَلَا تَعْزَلَتُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَعَيِّنَاكُ مِزَالْعَجِّم وَفَنَّاكُ فُونُ فَأَفَاكُ فَاوُكَّ فَكُرُنْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِمَدْيَنَ ثُرَجِئْتَ عَلَيْدَرِيا مُوسَى الْصِيلَ وَأَضْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِي ﴿ أَذْهُبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِإِيَاتِي وَلَا نِنَا فِي ذِكْرِي ﴿

إَذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعُوْنَ إِنَّهُ طَغَيْ إِلَى فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَنَذَّكُرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ قَالَارَ بَنَا آيِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَكَيْنَا أَوْاَنْ يَطْغَى فَقُولاً إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي آسِلَ إِلَّ وَلَا نُعَلِّمْ مُعْمَا اللَّهِ اللّ قَدْجْنِنَاكَ بِايَةٍ مِنْ رَبِكُ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَنِ ٱلبَّهَ الْمُدَى إِنَّا قَدْ الْحِجَ الِّينَا آزَّ الْعَذَا بَعْلِي مَنْ حَذَّ بَ وَتَوَلَّىٰ ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَنْ رَبُّكُمْ إِيا مُوسَى ﴿ قَالَ رَبُّنَا الَّذِّي اَعْطَى كُلِّ شَيْ خِلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاولِيٰ ﴿ قَالَ عِلْمُ هَاعِنْدَ رَبِّي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال الْارْضَ مَهْ لِمَّا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبِلًّا وَأَنْزَلَ مِنَ لَسَّمَاءِ مَآَّةً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِزْنَبَاتِ شَتَّى اللَّهُ كُلُواوَٱرْعَوْاٱنْعَامَكُمْ \* إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَا بِهِ لِمُ إِلَّاكْ هُمَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيهَا اللَّهُ عَلَيْهُا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيهَا اللَّهُ عَلَيْهُا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيهَا نَعْيِدُ كُوْوَمِنْهَا نَخْرُجُهُمْ مَا رَةً أُخْرَى ﴿ وَلَقَدُ ارَّنَا وَ الْمَاتِنَا

سُورُةُ طُائِرِي

كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَالِي اللهِ قَالَ اجْئِنَنَا لِنُحْرَجُنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِعْ كَ يَا مُوسَى ﴿ فَلَنَا نِيَنَّكَ بِسِيْمِ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ لَبْنِّنَا فَبَنْيَكَ مَوْعِداً لَانْخُلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوكَ اللهِ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيْنَةِ وَأَنْ يُحْسَلُ النَّا سُضِيًّا ﴿ فَنُولِي فِرْعَوْنُ فَعَكَ كَيْدُهُ ثُمَّالَتْ اللهِ عَالَهُمْ مُوسَى وَيْلِكُمْ لاَنْفْتَرُوا عَلَى للهِ كَذِيًّا فَيُسْعِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفَرَى اللهِ فَنَنَا زَعَوَ أَامْ وَهُمْ بَنْهُمْ وَاسَرُوا ٱلْغَوْلِي اللهِ قَالُوا آنْ هُذَا نِلْسَاحِرانِ يُربِدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمُ \* مِنْ أَرْضِكُمْ إِسِيْمِ هِيمَا وَمَذْ هَبَا بِطَرِهَيْنِكُمُ الْمُثْلِي ﴿ فَالْجِمِعُواَكُيْدَكُمْ ثُمَّ النُواصَّفَّ وَقَدْ اَفْلِحَ الْيَوْمَ مَنِ آسِ تَعْلَىٰ اللهِ قَالُوا يَا مُوسَى المِّا أَنْ تُلْقَى وَالْمِا أَنْ كُوْزَاقِلَ مَنْ الْقِي اللهِ قَالَ بَلْ الْقُواْفِاذَا حِالْهُمْ وَعِصِتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْ مِهْ النَّهَ السَّعَى اللَّهُ فَأَوْجَسَ فِي فَشِّهِ خِيفَةً مُوسَى ﴿ قُلْنَا لَا تَحْفَنْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَإِلَيْ مَا فِي بَينِكَ نَلْقَفُ مَا صَنَعُوا النَّمَا صَنَعُوا كَيْدُسَا حِرِّ وَلَا يُفْلِ ٱلسَّامِ

حَيْثُ أَتَى اللهِ فَالْقِ ٱلسَّمَرُ اللَّهِ مَا أَوْ الْمَنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسِّح اللهُ قَالَ المَنْتُ هُلَهُ قَبُ لَ إِنْ الْذَن لَكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ السِّيْحُ فِلا فَطِّعَنَّ أَيدًى كُوْ وَازْجُلكُوْ مِنْ خِلافٍ وَلا يُصِلِّبَنَّكُمْ فِجُذُوعِ ٱلنَّغُلِ وَلَنَعْ لَمُنَّ اَيُنَا آشَدُ عَذَاً مَا فَأَبْقَى اللهِ قَالُوالَنْ نُوْشِرُكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ الْبَيْنَاتِ وَٱلذِّي فَطَرَهَا فَا قَضِمَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَفْضِي هٰذِهِ الْكَيْوَةَ ٱلدُّنْيَأُ ۞ إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرُهُنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّمْ وَاللهُ خَيْرُوا بْقِي اللهُ إِنَّهُ مَنْ يَاْتِ رَبِّهُ مُعْمِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحِيى اللهِ وَمَنْ مَا يِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَ لَلْ لَصَّا لِحَاتِ فَا وَلَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلِّل الله بَنَاتُ عَدْ يِنَجِّي مِنْ عَيْتُ مَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ مِنْ عَيْتُ مَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَا فُوامَنُ زَكُلُ اللهِ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إلى مُوسِى أَنْ إِيْرِبِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْحَرْبَبِسَ اللَّهُ الْمَافَعُ فَا ذَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ اللَّهِ المُ فَايِتْعَهُمْ فِعُونُ بِجُنُودِهِ فَعَيْثَهُمْ مِنَ الْيَدِمَا عَشِيْهُمْ

445

444

٩٤٤

وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قُوْمُهُ وَمَا هَذِي إِلَى يَابِيَ آَيْرَايْلَ قَدْ أَنْجُنَّاكُوْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَاعَدْ نَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالْسَلْوَى ﴿ كُنُوا مِزْطَيِّبَاتِ مَارَزْقْنَا كُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهُ فَيَعِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَعَتْ دُهُوى اللَّهِ وَإِذِلْفَ فَا ذُلِنَ الْبَ وَأَمَنَ وَعَكِما صَالِماً أُثْرًا هُنَدى ١ وَمَاۤ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴿ قَالَهُمُ اوُلآ ءَعَلَىٰ بَرَى وَعِجِلْتُ النَّيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِي ﴿ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفاَّةَ السِيافَوْمِ الرَّيعَدْ كُرْرَبْكُمْ وَعْلَاحَسَنَا الْمُ اَفَطَالَعَلَيْكُمُ الْعَهْدُامُ ارَدْ تُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَضَبُ مِنْ رَبُّكُمْ فَأَخْلَفْتُهُ مَوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَمَلَيْكَا وَلَكِنَا حَمِّلْنَا آوْزَارًا مِنْ زِبِيَةِ الْقَوْمِ فَقَ ذَفْنَا هَا فَكَذَٰ لِكَ الْوَالْسَامِيُّ اللهُ عُلَاجَسَا لَهُ خُوارٌ فَفَا لَوْ الْهَذَا الْمُكُمُّ وَالْهُ مُولِهُ مُؤلِقًا لَوْلِهُ مُؤلِقًا لَهُ مُولِهُ مُولِهُ مُولِهُ مُولِهُ مُؤلِقًا لَوْلِهُ مُؤلِقًا لَمُ اللهُ مُؤلِقًا لَوْلَا لَهُ مُؤلِقًا لَوْلِهُ مُؤلِقًا لَهُ مُؤلِقًا لَمُ لَا مُؤلِقًا لَوْلِهُ لَلْ إِلَيْ لَا لَهُ لَا لِمُؤلِقًا لَوْلِهُ لَلْ إِلَيْ لَا لَهُ لَلْ إِلْهُ لَلْ أَلْمُ لِللْعُلِقِلِقًا لَوْلِهُ لَلْ إِلَيْ لِلْمُ لِللْعُلِقِلِقًا لَوْلِمُ لَلْمُ لِلْعُلِقِلِقًا لِمُ لَلْمُ لِلْعُلِقِلِقِلْ لِهُ لِللْعِلِقِلِقِلْ لِلْمُ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعُلِقِلِقِلِقًا لِمُ لِلْعِلِقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلِقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلِقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْقِلْقِلْ لِلْعِلْلِلْفِلْ لِلْعِلْلِلْعِلْقِلْ لِلْعِلْلِلْ لِلْعِلْفِلْ لِلْعِلْلِلْفِلْ لِلْعِلْ

فَنْسِيٌّ إِنَّ أَفَلا يَرُوْنَ ٱلْأَيْرِجِعُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْ لَا وَلا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ قَالَ لَمُ مُ هُرُونُ مِزْقَبُ لَا عَوْمِ إِنَّا فَيْنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرِّمْزُ فَاتَّ بِعُونِي وَاطِيعُوا أُمْ يَكُ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَىٰ يَرْجِعَ الَّيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هُرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُّولًا ﴿ الْاَنْتِيَّعْنَ اَفْعَصَيْتَ أَمْرِى اللهِ قَالَ يَا بْنَوُمَّ لَا نَا خُذِيكِيتِ وَلا بِرَاسِمَ إِنِّ خَشْدِتُ ٱنْ نَفُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَيْ آسِ آيُلُ وَلَهُ تَرْقُبُ قَوْلِي اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِيُّ اللهِ قَالَبَصْرُتُ بَمَّا لَمْ يَضُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ فَبْضَلَّةً مِنْ أَثِرًا لُرَّسُولِ فَنَهَدْتُهَا وَكَذْ لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الله قَالَ فَا ذُهَبُ فَا زَلْكَ فِي أَكْنُوهِ إِنْ تَفُولَ لَامِسَاسُ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَرْ تَخْلُفَهُ وَانظُرْ إِلَّهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَنُمْ وَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفِفَنَّهُ فِي الْكِيمِ نَسْفًا ١٩ إِنَّمَا آلِمُكُمُ اللهُ ٱلذِّي لَا إِلٰهَ اللهُ مُؤْوَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَّ كَذَٰ لِكَ نَقْصُ عَلَيْكَ

فنسي

440

٩

مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْسَبِقَ وَقَدْ أَمَّنَ الْكُونْ لَدُمَّا ذِكُمَّ إِلَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَاتَّهُ عَلْ يُومُ الْقِلْمَةِ وْزَرَّالْ حَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُ وَوْرًا لْقَلَمَةُ عِلَّا وَمُرْنَفِعُ فِي الصُّورِوَخُشُر الْمُؤْمِينَ يُومِيَدُ زُدُقًا اللَّهُ يَتَخَافَنُونَ بَيْنَهُ وَا نِلْبَثْنِ وَالْإَعَشْرَا فَانْحُنُ أَعْلَمُ كِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ الْمُثَلُّهُ طَرَبِقَةً إِنْكِيثُمُ الْإِيوْمَا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عِنْ إِجِبَالِ فَقُتُ لَيَسْفِهَا رَدِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَهِ لَا نَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمْتًا اللهِ نَوْمَئِذِ يَتَ بَعُونَ الدَّاعِي لاَعِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرِّهْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَ هَسْ اللهِ يَوْمَئِذِ لِاَنْفَعُ الْسُفَاعَةُ اللَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ۞ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ ٱلدِّيهِ مِ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْما ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيّ اْلْقَيُّومْ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَكَمَ كُثْلًا ١١ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنَ فَلا يَخَافُ ظُلًّا وَلا هَضًّا ۞ وَكَذٰ لِكَ أَنْزُلْنَا هُ قُوْلِنَّا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهُ مِنَا لُوعَيدِ لَعَلَّهُمْ يَنْفُونَا وْيُحْدِثُ لَمْ ذِكًّا ٧

فَغَالَكَاللهُ الْكِلُّ الْحَقُّ وَلَا تَعِمُّ لِمَا لِفُ وَإِن مِنْ قَبْلًا نُ يُقْضَى إِينَكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْ نِي عِلْمًا اللَّهِ وَلَقَدْ عَهِدْ أَا إِلَا دُمَ مِنْ قَبْلُ فَنْسَى وَلَمْ نَحَدُ لَهُ عَنْهَا ﴿ اللَّهِ مَا فَا فَانْنَا لِلْكَانِكَةِ أَسْجُ دُوا لِأَدَمَ فَعَجَدُ وَالْكِلْ الْبِيشُ إِنْ اللَّهِ أَلَى اللَّهِ فَقُدُنَّا يَا ادَّمُ إِنَّ هَذَا عَدُقُلْكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْجَبُّكُم مِزَلْدِتَ فَتَشْفِي اللهِ اِنَّاكَ ٱلْأَتَّجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ إِنَّ وَإِنَّاكَ لَا نَظْمَوُ إِنَّهَا وَلَا تَضْعَى اللَّهِ فَوَسُوسَ اليُّهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا ادُّمُ هَالُهُ لُكَ عَلَى شَجَّرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَمْلِأُ اللهِ فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمْ مَا سُوْاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصُفًا عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَوَ لَلْكُ } وَعَصَىٰ دَمْ رَبُّهُ فَعُوى اللهُ ثُمَّا حُبِّيهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَذِي إِلَى قَالَا هُبِطَا مِنْهَاجِبَيًّا بَعْضُكُمْ \* لِبَعْضِ عَدْ وَفَا مَّا مَا نَيْنَكُمْ مِنَّ هُدًى فَمَنَ اُتَّبَّعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَىٰ ﴿ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذَكِّ رِي فَالَّالَهُ مَعِيشَةً ضَنْكُا وَخُشُرُهُ يُومَ الْقِلْمَةِ أَعْلَى اللهِ قَالَ رَبِ لِرَحَشَرْتُهُ

المنالسلان شنا

فَتَعَالَى

441

سُوْرُةُ طُكِبُ

اَعْمْ وَقَدْ كُنْتُ بِصَبِيرًا ﴿ قَالَ كَذَٰ إِلَكَ اَنَنْكَ الْإِنْنَا فَنَسْبِيتُهَا وَكُذَٰ إِلَّ الْيُوْمُرِّ تُنْسَى ﴿ وَكُذَٰ إِلَّ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَكُوْنُوهُ مِنْ إِمَاتِ رَبِّمِ وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ اَشَدُّ وَأَنْقَ اللهِ اَفَكُمْ مَدْ لَحُمْ كُوْ ٱهْلَكَ اللَّهُ مُنِ الْقُرُونِ مُشْوُنَ فِمَسَاكِنِهُ مِ الَّهِ فَإِلَّا فَخُلِكَ لَا يَا يِلْ أُولِ النَّهُ فَى اللَّهِ وَلَوْلَا كِلَّهُ سَبَقَتْمِنْ رَبَّكِ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمِّي ﴿ فَأَصْبُرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعَ بِعَدْ رَبِّكَ مَبْ لَطُلُوعِ ٱلشَّمْسَ وَمَبْلَغُرُوجٌ أَوَمِنْ أَنَّا يَ ٱلتَّكْلِ فَسَبِحْ وَالْمَرَافَ ٱلنَّهَا رِلَعَكَاكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةً أَكْيُومَ إِلَّانُ إِلَّا اللَّهُ ا لِنَفْنِنَهُ مْ فِيلُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خُيْرُوا بُونِ وَامْرا هْلَكَ بِالْصَالُوةِ وَأَصْطِبْرِعَكَيْهَا لَانَسْ عَلْكَ رِزْقاً نَغْنُ نَزْزُفُلَكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوٰى ١٠ وَقَالُوالَوْلَا يَا بَيْنَ إِبَا يَتِمْ مِنْ رَبِّهِ الْوَلَمْ تَأْ بِهِمْ بَيَّـَةُ مَا فِي الصَّحْفُ الْأُولِي ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُمَّا هُمْ بِعِينَابٍ

مرقب ا

# 

لَيْنَهُ ٱلْحَيْزَ الْحَيْدِ

المناسلان عشرا

اِفْرَبَ لِلنَّاسِ صِلَابُهُمْ وَهُمْ فَي عَفْ لَهُ مُعْرِضُونَ الْ مَا الْمَا اللَّهُمْ مِرْ ذِكْ وَمِنْ رَبِهِمْ مُعْدَتْ لِلَا السَّمَعُوهُ وَهُمْ مَا اللَّهَ وَكُلُّ اللَّهُمْ مُرْ ذِكْ وَمِنْ رَبِهِمْ مُعْدَتْ لِلَا اللَّهُ وَكَالَةً اللَّهُ اللَّهُمْ عَلَا اللَّهُ وَكَالَةً اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

سُوِّيةُ الأنبيّاء

الَيْهُمْ فَنْ كُوَّا أَهْلَ لَّذِكْمِ انْكُنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَداً لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَا نُواخَالِدِينَ اللَّ تُرْصَدُ قَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَآنِجُنَّا هُمْ وَمَنْ نَسَآءُ وَآهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنْزَلْنَا النَّكُونِ عَنَا مَّا فِيهِ ذِكْرُكُواْ فَلَا تَصْفَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَكُوْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْنَهُ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَا إِنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِينَ اللهُ وَارْجِعُواۤ إِلَىٰ مَا أُنِّرْ فْتُدْفِيهِ وَمَسَاكِنِكُ مُلِّعَلَّكُمْ شُعُلُونَ ١ قَالُوْايَا وَنْلِكَ الْأَكْمَا ظَالِمِينَ ۞ فَمَا زَالَتْ يِلْكَ دَعُولُهُ مُحَمَّىٰ جَعَلْنَا هُرْحَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَاعِبِينَ اللهِ لَوْ ارَدْ نَا اَنْ نَعَيْ ذَ لَمُو الاَتَّحَادُ نَاهُ مِنْ لَدُنَّا الرِّحْنَا فَاعِلِيزَ فِي بَلْ نَفْذِفُ بِالْكِقِّ عَلَىٰ لْبَاطِل فَيَدْ مَغُهُ فَإِذَا هُوزَا هِفَّ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوزَ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ مَا تَصِفُوزَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْعِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ

وَلَا يَسْتَحْشِرُونَ ۚ ۞ شَبِغِونَا أَيُّلَ وَالنَّهَا وَلَا يَفْتُرُونَ ۗ ۞ آمِ ٱتَّخَاذُ وَالِهَاةً مِنَا لْأَرْضِهُمْ يُشْتِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا الْمُهُ اللهُ لَهُ لَفْسَدَيًّا فَسُجَازًا للهِ رَبِّ الْعَرْشِيعَمَا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْتَلَعْ الصَّعْ عَلَوْهُ رُسْتَلُونَ ﴿ آمَ أَيَّكُذُوا مِنْ دُونِمِ الْمُدَّ قُلُهَا تُوابُرُهَا نَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ مَبْ لِي الْأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونِ الْكِيِّ فَهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا السَّلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا فُهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَآلِهُ الْآلَا أَنَا فَاعْبُدُ ونِ الله وَقَالُو النِّخَدَ الرِّهُ ( وَلَدَّاسْ عِمَانَهُ بَاعِبَادُ مُكْرَمُونَ مَا بَيْنَ أَيَدْ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونُ الْإِلْمَ أَرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَنِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُمِنْهُمُ إِنَّ الْهُ مِنْ دُفِيهِ مُ فَذَلِكَ بَجْنِهِ جَهَنَّمُ كَذَٰ لِكَ بَجْزِي ٱلظَّالِمِيرَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَذَ لِكَ بَحْزُواً أَنَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَكَا نَتَارَتْهَا فَفَنَفْنَا هُأَ فَجَعَلْنَا مِنَ لْلَّاءِ

المنافي عشر المنافي عشرا

المنتاء الأنبياء

كُلَّشَىٰ يَجِ مُ اَفَلِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِهُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِيَاجًا سُبِلًا لَعَلَهُمْ يَهْنَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَعْفُوظاً وَهُرْعَنْ إِياتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَالَّذِّي خَلَقَ النَّهُ لَوَالَّنَّهَارَوَالسَّمْسَ وَالْقَلْمُ كُلِّيةِ فَلَكِ يَسْبَعُونَ ﴿ وَمَاجَعُلْنَا لِلبَشَرِمِنْ فَبْلِكَ الْكُلْدُ أَفَا يُزْمِتَ فَهُمُ الْكَالِدُ وَنَ اللَّهِ كُلُ نَفْسِ ذَآئِقَةُ ٱلْمُوَيِّ وَنَبْلُوكُمْ بَالِّسَ يَرِوَالْخَيْرِ فِنَةً قُوالَيْنَا تُرُجَعُونَ ﴿ وَإِذَا زَاكَا لَلَّا مَا كُولَا أَنَّ فَيَوْ أَوْالْ الْمُعْرُوا أ ٱهٰذَا ٱلَّذِيَٰذِكُ الْمِلَةُ كُوْهُمْ بِذِكْ إِلَّا خِنْهُمْ كَافِرُونَ ۞ خُلِفَ الانْسَانُ مْنَعَ إِلْسَأُورِيكُمْ أَمَانِيَ فَالْاَسَّبِعِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنْ هَٰذَا الْوَعُلَانَكُنْتُمْ صَادِقِيَرُ اللَّهِ لَوْنَعُلُمُ ٱلَّذِينَكُمُ وَاحِينَ لَا يَكُمُونَ عَنْ وُجُوهِمُ وَالنَّارَوَلَاعَنْ ظُهُورِهْ وَلَاهُمْ بُنْصُرُونَ ﴿ بُلَا إِنْهِ هُ بِغَتَّهُ فَلِهُ تُهُ مُ فَلاَيْسَ تَطِيعُونَ رَدَهَاوَلَاهُمُ بُنِظُوُنَ ﴿ وَلَقَدَا سَهُ رَجَ مُرْسُلِ فِزَقَ الكَ فَاقَ فَالَّذِينَ سَخِهُ وَامْنِهُ مُ مَا كَانُوابِهِ بَبْتُمْ فَوْنَ اللَّهِ قُلْمَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِٱلنَّهِ لَ

النازالسالي عشبي عد وَالنَّهَارِمِنَا لَرَّهُنْ بَلْهُمْ عَنْ ذِكِرْرَبَهِمْ مُعْرِضُونَ ١٩ اَمْ لَمُمْ الْمِلَّةُ تَنْعَهُمْ مِزْدُونَنَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَا نَفْنِهُ هِ وَلَاهُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ الْمَتَّعْنَا هَوُلاَءَ وَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ طَالَعَلَيْهُمُ الْمُثْرُ اَفَلا يَرَوْنَ اَنَّانَا فِي الْأَرْضَ نَفْتُ مُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُ مُ الْغَالِبُونَ ١١ قُلْ نِّمَا أَنْذِ ذُكُوْ بِالْوَحِي وَلا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَـ قُولُنَّ يَا وَيْلِنَا إِنَّاكَنَّا ظَالِمِينَ فَ وَنَضَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِلْيَمَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْأُ وَانِكَا زَمِنْ عَالَحَبَةٍ مِزْخُرُدَ لِ إِنِّينًا بِمَّا وَكَفَى بِنَا عَاسِبِينَ وَلَقَدُ اللَّهِ مُوسَى وَهِ رُونَا لَفُرْفَانَ وَضِياءً وَدِنْكُرا لِلْتُقَايِنُ اللهِ أَلَدَ يَنَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِرَالْسَاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْتُرَمُنَا رَكُ أَنْزُلْنَا مُ أَفَانْتُمْ لَهُ مُسْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْتُمُ لَهُ مُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَتَيْنَا آبْرُهِ مِدُرُشُدَهُ مِنْ مَبْلُوكُكَا بِهُ عَالِمِينَ الْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ ٱلتَّمَا شِكُلَّ البَّيَّ أَنْتُمْ لَمَّا



عَاكِفُونَ ﴿ قَالُوا وَجَذَنَّا أَبَّاءَنَا لَمَا عَابِدِنَ ﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُهُ النَّهُ وَابَّا وَحُكُمْ فِيضَلَا لِمُبِينِ الْوَالَّجِئْتَنَا بالْكِقّ آمْ أَنْ مِزَ ٱللَّاعِينَ ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّ أَلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ ٱلذِّي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ وَتَأَلُّهُ لِأَكِيدَ نَّ أَصْنَا مَكُمْ نَعِنْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ فَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِآكَ كَبِيرًا لَهُمُ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ مِرْجِعُونَ اللهِ قَالُوْ امْنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَنِيَا ٓ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُوا سِمِعْنَا فَيَّ يَذُكُ رُهُمْ يُقَالُ لَهُ آيْرُهِيمُ لَهِ قَالُوا فَا تُوابِهِ عَلَى عَيْنِ الْنَهَاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوآءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالِمُتِنَا يَا آِبْرُهِيْمُ اللَّهِ قَالَ بَلْفَعَالُهُ كَبَيْرِهُمْ هَذَا فَسْتَلُوهُمْ إِنِّكَانُوا يَنْطِقُونَ اللهِ فَرَجَعُوا إِلَى نَفْسِهُمْ فَقَا لَوُ النَّكُ مُ انْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُواعَلَىٰ رُؤْسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُلاء يَنْطِفُونَ ۞ قَالَ اَفَنَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شِيًّا

سُوَّةُ الأنبياء

اِذْ يَعْكُمَانِ فِي الْكَرْبُ اِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُمَّا لِكُكْمِهُم شَاهِدِينٌ اللهِ فَفَهَمْنَا هَا سُكِنْمَ وَكُلَّا أَمَيْنَا حُكًّا وَعُلِلٌّ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَا وُدَ إِلْحِيَالَ نُسَبِّعْنَ وَٱلطَّيْرُوكَ نُنَّا فَاعِلِينَ الله وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُوْ لِتَحْضِنَكُ مِنْ بَأْسِكُمْ الْمِ فَهُلْأَنْتُهُ شَاكِرُونَ ﴿ وَلَهُ الْمِنْ الْمِنْ الْرِيْحِ عَاصِفَةً جَهْدٍ مِا مْرِهِ إِلَىٰ الأَرْضِ ٱلْبَحَ بَارَكَنَا فِيهَا وَكُمَّا بِكُلِّسَى وَعَالِمِينَ الله وَمِزَ الشَّيَا طِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْلُوزَ عَسَالًا دُونَ ذٰلِكُ وَكُنَّا لَمُرْحَا فِظِينٌ ﴿ وَأَيُّوكِ إِذْنَا دَى رَبَّهُ أَبِّي مَسَّنِي الضَّرُ وَانْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينِ اللهُ فَكَسَفْنَا مَا بِهِ مِنْضُرٌ وَالَّيْنَاهُ اهَالُهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْعِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْعَابِدِيزَ عِلْ وَاسْمَعِيلُ وَادْبِسَ وَذَا ٱلْكِ فَلِ كُلَّ مِنَالُصَّا بِينَ ﴿ فَا وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا أُنَّهُمْ مِنَالُصَّا لِجِينَ الله وَذَا ٱلنَّوْزِادْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ ٱنْ لَنْ نَقَدْ رَعَلَيْهِ

فَنَادَى فِي الظُّلُاتِ انْ لِآ اللهِ إِنَّا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ٱلظَّالِمِينَ اللهِ فَاسْتَعَنَّالُهُ وَنَعَنَّاهُ مِنَالُعَتِّم وَكَذَٰلِكَ نَبُغُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكِيًّا آِذْنَا دَى رَبُّهُ رَبِّ لَانَذَرْنِي فَرُدًّا وَأَنْكَخْيُرُ الْوَارِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَنَّ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْلَى وَاصْلَیٰا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُ مُكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًّا وَكَا نُوالَنَاخَاشِعِينَ ۞ وَٱلْتَحَاتَ صَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَنْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اِنَهٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَالْإِزَّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَفَطَّعُوا أَمْرَهُمْ مَبْنَهُمْ كُلِّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ الله فَمَنْعَيْمَلْ مِنَاكُصَّا لِكَاتِ وَهُوَمُوْ مِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعَيْهِ وَاتِّنَالَهُ كَاتِبُونَ ﴿ وَحَرَامُ عَلَى مَنْ مَا مَا مَا مَا مَا أَنَّهُ مُلا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّ إِذَا فَيِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّحَدَبٍ يَشْلِلُونَ الْوَعْدُ الْكُونَ فَادَاهِمَ مَا خِصَةَ اَبْصَارُ اللَّهِ مِنَاخِصَةَ اَبْصَارُ اللَّهِ مِنَ

سُوْلَةُ الأنبياء الله

كَفَرَوا لِمَا وَمْلَنَا قَدْكُمَّا فِي عَفْلَةٍ مِنْهِذَا بَلْكُنَّا ظَالِمِينَ اللَّهِ انَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبَجَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَمَا وَارِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ هَؤُلآءِ الِهَةَ مَا وَرَدُوهُا وَكُلْفِهَا خَالِدُونَ الله المَهُ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُوزُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ يَصَافَتُ لَمُمْ مِنَّا الْلَهُ فَإِلَاكَ عَنْهَا مُبْعَدُونٌ اللهِ لَالْيَسْمَعُونَ حَسِيسَهُ الْوَهُمْ فِي مَا الشِّتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ا لاَيَحْزُنْهُ وُالْفَرَعُ الْاَكْبَرُ وَتَنَلَقَنْهُ وَالْكَئِكَ أَهُ هَٰذَا يَوْمُكُمُو ٱلَّذِّي كُنْتُو تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمُ نَطْوِي ٱلسَّمَا ءَكُطَيّ ٱلسِّجِلَ لِلْكُنَّا عَلَيْنَا اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللْلِيْفِ اللْمُلْكِلِي الللِّهِ اللْمُلْكِلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلْمِلْمُ اللَّهِ الللْمُلْمِلْمُ الللِّهِ الللْمُلِمِ الللِّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ الللِّهِ الللْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ الللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمِ اللْمُلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللَّهِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمِ اللْمُلِمِ الْمُلْمُلِمِ الْمُلْمُلِمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِلْمُلْمُ الْمُ كَنَّا فَاعِلِيزَ ﴿ وَلَقَدْ كُتُبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِورَاتُ الْأَرْضَ يَرِيْمُاعِبَادِ كَالْصَالِحُوزَ إِنَّ فِي هٰذَا لَبَلَاعًا لِقَوْمِ عَابِدِينُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَارَحْمَةً لِلْعَالَمِنَ قُلْ الْمَا يُولِي إِلَى آنَهُما الْفُكُو اللهُ وَاحِدٌ فَهَالَ نُتُمْ مُسْلِمُونَ

فَانْ تُولَوَّا فَقَتُلْ أَذُنْكُ مُ عَلَى مَا إِنَّ وَانَّا دُرِيَ قَرَيْكِ أَمْ بَعَيْدُ مَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْكِهُمْ مِنَ الْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُمُّونَكُ وَانِ اَدْبِي اَعْلَهُ فِنْنَهُ لَكُمْ وَمَتَاعُ الْحِيزِ فَ قَالَ رَبِ الْحَكْمُ بالْحُوِّ وَرَبُّنَا ٱلرِّمْزُ الْسُعَانُ عَلَى مَا تَصَفُّونَ ﴾ 

الناليان عشرا

يَاءَيُّهَا ٱلنَّاسُ اللَّهُ وَارْبَكُمْ أَنَّ زُلُولَةَ ٱلْسَاعَةِ شَيْءَ عَظِيْمُ ا يَوْمَ رَوْنَهَا لَذْ هُلُكُلُ مُرْضِيعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّذَاتِهُمْ لِ حَمْلَهَا وَنَرَى النَّاسَ مُكَارَى وَمَا هُمْ بِبُكَارَى وَلَاكِنَّ عَذَابًا للهِ شَدِيْدُ ﴿ وَمِزَالْتَ إِسِ مَزْيُحُكِ دِ لَكِ فَاللَّهِ مُ بَغْيْرِعِلْمُ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطًا نِمَيْدٍ اللهِ كُتِبَعَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ وَلِانْ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلْى عَذَا بِإِلْسَعِيرِ ﴿ مَا ءَيُّهَا ٱلنَّاسُ اِنْكُنْتُهُ فِي رَيْبِ مِزَالْبِعْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَا كُوْمِنْ تُرَابِ ثُمَّ مَنْ فُطْفَةٍ

١

تُوَمِنْ عَلَقَةٍ أَتُمْ مِنْ مُضْعَةٍ مُخَلِقَةٍ وَغَيْرُ مُخَلِقَةٍ لِنُبِيِّنَ لَكُونُ وَنُفِيٌّ فِالْأَنْحَامِ مَا نَسَاءُ إِلَى الجَلِمُسَمَّى مَ خُرْجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُواا شُدِّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يَوْفَى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدِّ إِلَىٰ الْوَيْمِ لِكَيْلاَ مَعْلَمَ مِرْبِعِثِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ٱهْ تَرَّتْ وَرَبْتُ وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِمِ إِنَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَا كُوُّ وَانَّهُ يُحِيلُلُونَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلَّ شَعْ وَدَبِّرٌ اللهُ عَالَ اللهُ الْقُبُورِ اللهِ وَمِزَالَتَ إِسِمَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بَغِيْرِعِلْمَ وَلَاهُدُكُ وَلاَكِتَابِمُنْيْرِ اللهِ قَانِيَعِطْفِهِ لِيضِلَعَنْسَبِيلَ لللهِ لَهُ فِالْدُّنْيَاخِرْيُ وَنُدْبُقِهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَذَابَ الْجَوْكِ ذَلِكَ بَمَا قَدَّ مَتْ يَدَاكَ وَانَّ أَللَّهَ لَيْسَ فِظَلَّامِ الْعِبَيْدُ اللَّهِ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ يَعْبُ لَاللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ اصَابَهُ خَيْرًا إِطْمَأَنَّ بِهِ وَانْ اصَابَتُهُ فِنْنَةُ إِنْفَكَبَ عَلَى وَجْهِةِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةُ ذَلِكَهُولُكُسُرَانُ

الْمُبِينُ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَضُوُّهُ وَمَا لاَ يَضُعُهُ ذَلِكَ هُوَالْضَلَالُالْبِعِيدُ ﴿ يَدْعُوالْمَنْضَرُّهُ اَقْرَبُمِنْ نَفَعُهُ لِيلِسَ الْمُولَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِّينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِكَاتِ جَنَّاتٍ جَبْمِ مِنْ مَحْتُ كَاالْانْهَا زُانِّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللهِ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَصْرُهُ ٱللهُ فِالدُّنْيَا وَالْاَجْعَ فَلْمَدُدُ مِيبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيْقَطْعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُدْهِ هِبِّنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيَا تِبَيِّنَا يِ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَهُدُّ مَنْ يُرِبُدُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهِ يَنَ اللَّهِ يَنَ اللَّهُ يَنَ اللَّهُ يَنَ هَا دُوا وَالسَّا بِينَ وَالنَّصَارَى وَالْجَوُسَ وَالَّذِينَ الشَّرَكُو الرَّاللَّهُ يَغُصُلُ بَيْهُمْ يَوْمَا لَمِتْ لِيَهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّسَى شَهِ بِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَّرَانَ اللَّهُ يَسْجُ لُد لَهُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَصَمُ وَٱلنَّهُورُ وَالْكِبَ الْ وَٱلشَّحِيرُ وَالدَّوَابُ وَكَبْرُمِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثْنِيْرَحَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ بَهِنَا للهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْثِمْ

الناسان المناسان المناسبة المناسبة

شُوْرُةُ الْحِيجِ

إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَـُ لَمَا يَشَاءُ ﴿ هَٰ أَنْ خَصْمَا نِ أَخْتَصِمُوا في رَبِّهِ هُ فَالْذِّينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَمُمْ شَاكِمِنْ فَالْدِّيصَيُّمِنْ فَوْوَرُوْسُهِ وَالْجَيْمُ ﴿ اللَّهِ يَصْهَرُهِ مَا فِي الْطُونِمُ وَالْجَلُودُ ﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلِّمَا أَرَادُ وَاأَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمّ الْجِيدُوا فِيهَا وَذُو قُواعَذَا بَالْجَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُنْخِلُ ٱلَّهَ بَنَ أَمَنُوا وَعَكِمُ لُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِهَا مِزْاسًا وِرَمِنْ ذَهِبِ وَلُونُوا فَإِلَا سُهُمْ فِهَا جَرِيْ الله وَهُدُوا إِلَى الطِّيبِ مِنَ الْقُولُ وَهُدُوا الْحِيرِ الْحَيدِ اِنَالَةُ بِنَكَ فَرُوا وَيَصَدُّ وَنَعَنْ سَبِيلًا للهِ وَالْسَفِيدِ الْحَرَامِ ٱلذِّي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً إِلْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهُ وِالْحَادِ بِظُلْمْ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ الْمِرْ وَاذِ بَوْلَا لِإِبْرَهِيمَ مَّكَانَا لْبِيْتِ أَنْ لِا تُشْرُكْ بِهِ شَيًّا وَطَهِ . يَنْيِ لِلطَّا فَهَانَ وَالْقَالَمْ مِنَ وَالرُّكِمُ الْسَجُودِ ﴿ وَادِّنْ فِي الْنَاسِ مِا لَحِمَ مَا تُوكَ

15 YOY

رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرَا يَهَنَ مِنْ كُلِ فَعَ عَيَوْ السِّلِيشَّهُدُ وامَنَا فِعَ لَمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي آيام مع لُوماتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامُ فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَآلِسُ الْفَقِيرُ لُهُ لَيْقَضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا لَدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعِيَّقِ الله فَهُوَخُيْرُلَهُ عِنْدَ رَبِّعُظُمْ حُرُمًا مِنَّا لِللهِ فَهُوَخُيْرُلَهُ عِنْدَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتُ كُولُولُونُهَامُ الْأَمَّا يُتُلْعَلَيْكُ مُ فَاجْتِنْبُوا الَّرِّجْسَ مِنَا لْأَوْنَا نِ وَأَجْتَنِبُوا قُولَ ٱلزَّوْرِ اللَّهِ حَنَا عَلِيهِ غَيْمُ شُرِكَانَ لِهِ وَمَنْ نُسْرِكُ بِأَللَّهِ وَكَمَا نَمَا خَرْ مِزَ السَّمَاءِ فَعَمْ طَفُهُ ٱلطَّيْرُ اوْمَ وَى بِهِ ٱلرِّيحُ فِمَكَ إِنْ سَكِيقِ ﴿ ذَٰلِكُ وَمَزْ يُعَظِّمْ شَعَا مِرَاللَّهِ فَانَّهَا مِنْ مَفْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ إِلَّا جَلِّ مُسَمِّينَمُ مَعِلْهُ آلِلَا لْبَيْتِ الْعَبَيقِ ﴿ وَلِكُلِلْ مَا وَجَعَلْنَا مَسْتَكَالِيَذْكُرُوا أَسْ اللهِ عَلْمَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامُ وَالْمُكُمُ اللهُ وَاحِدُ فَكُهُ آسِلُواْ وَبَشِرالْخُرْبَينُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الناسان والمان المان الم

شورة الخيع

إِذَا ذُكِراً للهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالْصَابِرِينَ عَلَىمَا اَصَابَهُمُ وَالْقَيْمِي ٱلصَّلوٰةِ وَمِّمَا رَزَفْنَا هُرْيُفْنِفُونَ ۞ وَالْدُ نَجَعَلْنَا هَالَّكُمْ مِنْ شَعَا بِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرُهَا ذْكُرُ وا السَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْجُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمِعْمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَكَذَلِكَ سَخَّنَاهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسَعُرُونَ ﴿ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلاَدِمَا وَهُمَا وَلَكِنْ بَيَالُهُ ٱلنَّقُوٰى مِنْ كُوْكَذِلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِنُكِبِّرُواْ الله عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَكَبْشِرِ الْحُسْنِينَ ﴿ إِنَّاللَّهُ اللَّهِ إِنَّاللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ الذِّينَ امْنُواْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَانِكَ فُورًا ١ أَذِنَ لِلَّهِ يَنْ مُتَا نَلُونَ مِا نَّهُمْ ظُلِمُ أُواِنَّ ٱللَّهَ عَلَى ضَرْهُ مِلْقَدَيْرٌ الله الله يَن أُخْرِجُوا مِنْدِيَا رِهِر بِغِيْرِجِيِّ الْأَآنْ يَقُولُوا رَبِّنَا ٱللهُ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّا سَ الْعِضْهُ مْ بِمَعْضِ لَمَدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَالَوَاتْ وَمُسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللهِ كَبْيِرا فَلِينْصُرَنَ اللهُ مَنْ يَضُونُ إِنَّاللَّهَ لَقِوْتُ عَبَرْتُرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْمُرْفِي الْأَرْضِ الْمَالْقَالُو السَّالُو

وَاتَّوْا الزَّكُوةَ وَامْرُوا بِالْمُعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِالْمُنْكُرُّولِلَّهِ عَاقِبَةً ٱلْاُمُورِ ﴿ وَانْ يُكِذِّبُوكَ فَعَتَدْ كُذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُرْفُحَ وَعَادُ وَتُودُ لَى وَقُومُ إِبْرُهِمَ وَقُومُ لُوطٍ ١ وَأَصْعَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينُ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرٍ ١ فَكَا يَنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِهْلَكُنَا هَا وَهَيْظَالِلَةٌ فَهِيَخَا وَبَيْ عَلَيْ وُشِهَا وَبْنُرِمُعَظَلَةٍ وَقَصْرِهَ شِيدٍ ﴿ اَفَامْ بِسَيرُوا فِي الْأَرْضِ فَكُونَكُمْ قُلُونِ يَعَ عِلُونَ بَهَا أَوْلَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَالُا بَصْمَالُ وَلَكِنْ مَنْ مَهُ فَالْقُلُوبُ أَلِنَّى فِي الصُّدُورِ ﴿ وَمَنْ مَغْلُونَكَ بِالْعِلَا ﴿ وَكُنْ يُخْلِفَ ٱللهُ وَعْدَهُ مُ وَإِنَّ يُومًا عِنْدَرِّبَكِ كَالَفِ سَنَةٍ مِكَا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَا يَنْ مِرْ قَرْبَةٍ ٱمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِلَةُ ثُمَّا أَخُذُنَّهُمْ وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَالْمَاءَ يَهُمَا ٱلنَّاسُ الِّيمَا أَنَا لِلْكُوْنَذِيرُمُبِينًا الله فَالَّذِينَ المَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُمْ مَعْفِضٌ وَرِنْفُ كَرُيْرِ اللهِ وَالدِّينَ سَعَوْلِ فِي اللهِ عَاجِرِينَ الْوَلَيْكَ اَصْحَالُ

شُوْرُةُ الْجِع

الْجَيَدِ ﴿ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بَيِّ إِلَّا إِذَا مَّنَّا لَوْ الشَّيْطَانُ فِي أَمِنْيَتِهِ فِينْسِخُ اللهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ مِّ يُحْكُو الله إِيالِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْ اللَّهِ عَلَمَا يُلْقِ السَّيْطَانُ فَيْنَةً لِلَّذِينَ فَالْوَبِيمْ مَضْوَاْلْقَاسِيةِ فُلُوْبُهُمُ وَاتَّالْظَّالْمِينَ لَقَشِقَاقِ بَعِيدٌ إِلَى وَلِيعْلَمُ ٱلذَّيْنَ أُوقُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَخُبْتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَانَّالُلَّهُ لَهَا دِالَّذِينَ امنوا الي صراط مستقيم فلا يرال الذي كفر وافي مرية منه حقيانيهم ٱلسَّاعَةُ بِعِنَّهُ أَوْيَالْتِيهُمْ عَذَابُ يُوعَ عَيْمِ إِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيجَنَاتِ النَّعِيمِ وَٱلْذَيْنَ كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بِايَا نِنَا فَاوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَا جُمْ مِينَ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي إِيلَ اللَّهِ تُمَّ قُرُ الْوَا أَوْمَا تُوا لَيْرُزْفَتَّهُ مُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا قُواتِ اللهَ لَمُؤَخِّيرُ الرَّازِقِينَ لَيُدُ خِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ ذلك وَمَنْ عَاقَبَ مِثِلِمَا عُوقِبَ بِهُ ثَمَ بِعَعَكُ لِيَنْ صُرَّنَّهُ الله

إِنَّ ٱللَّهُ لَعَكُفُونُ عَنُونُ كَ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَانَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلْيَكُ لِيهِ ٱلنَّهَارِوَيُولِخُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلنَّالَةِ اللَّهَ سَمِيْعُ بَصَبْير اللهِ ذَ لِكَ بِا نَ ٱللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَا يَرَمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِي هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَالْكُ لَي أَلْكِيرُ اللَّهِ ٱلْذِيرَانَّ ٱللَّهَ ٱلزَّلَمِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَضِيحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللهَ لَطِّيفُ جَبِّيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَارَّ اللَّهِ كَمُواْلْعَنِيُّ الْجَيْدُ الَهُ مَرَأَنَّ ٱللهَ سَخَ لِكُمْ مَا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكَ مَجْعِ فِي الْحَرْ إِنْ وَيُسْكُ السَّمَاءَ انْ تَفْعَ عَلَى الأرْضِ الآيادْنِهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَالِتَ السِلَرَوُّنُ رَجِيتُم ۞ وَهُوَ ٱلَّذِّ كَأَحْكَ أَكُوهُ نُمْ يَمُينُكُمْ تُرَكِفُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ ﴿ لَكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُوْمَا سِكُو، فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْكَمْ وَادْعُ إِلَى رَبِكُ إِنَّكَ لَعَلَىٰهُدَّى مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَانْحَادَلُوكَ فَقُلِلَّهُ وَانْحَادَلُوكَ فَقُلِلَّهُ أعُكُمْ بِمَا تَعْمُلُونَ ﴿ أَللَّهُ يَحْثُ مُبِيِّنَكُمْ لُوْمَ الْقِلْمَةِ

الزاليان عشرا

فِيمَا كُنْتُهُ فِيهُ تَحْنَتَ لِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فِي الْمُرْتَفُ لَمُ الَّهُ اللَّهُ لَعَ لَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِزَّ ذَلِكَ فِي كِمَّا شِي إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ الله وَمَعْدُ وَنَمِرْ دُونَ اللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَكُمُ وَ بِهِ عِلْمُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ ﴿ وَاذِاتُنْ إِعَلَيْهِمْ الْمَا لُتَا بَيْنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوعِ ٱلَّذِينَ لَقَرَوُ الْلنُكُ رَيَّا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ إِلَّا أِينًا قُلْ أَنَّا تَبْعُكُمْ بِشَرِّمِنْ ذَلِكُو النَّارُوعَدَهَا أَلَّهُ الَّذِينَ لَقَدَرُوا وَبِنْسَ الْمَهِيرُ عَنْ الْدُينَ لَقَدَرُوا وَبِنْسَ الْمَهِيرُ عَنْ يَاءَيُّهُا النَّا سُضُرِبَ مَتَ لَ فَاسْتِمِعُوالَهُ إِنَّ الَّذِّينَ لَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ لَنْ يَخْلُفُوا ذُبَابًا وَلَوَاجْمَعُوالَهُ وَانْ مَسْلُبْهُ مُ الذُّبَابُ سَنْيًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِثُ وَالْطَلُوبُ السَّالَ الْمُعْلُوبُ مَا قَدَرُوا الله حَوِّ قَدْرِهُ إِزَ الله كَفُويُّ عَزِيْزِ الله الله يَصْطَفِي مِنْ لَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ اللهَ سَمِيْعُ بَصِيْرٌ الله يَعَنَّكُمُ مَا بَيْنَ لَيْدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَالِيَاللَّهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ ا

يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا الْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْكَيْرُلَعَلَكُ مُ تُفْلِكُونَ ﴿ وَجَاهِدُ وَافِي اللَّهِ حَقَّجَهَادِهُ هُوَاجْتَبْكُمْ وْمَاجَعَلَعَكُمْ فِالْدِّينِ مِنْحَرِجٌ مِلَةَ ابْيَكُمْ اِرْهِيمُ هُوسَمِّيْكُمُ الْسُلِيلِينَ مِنْقَبُ لُوفِهِ هَذَالِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُ مْ وَتَكُونُوا شُهَدًا ءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلْوَةَ وَالْوَا الزَّكَوَةَ وَأَعْتِصِمُوا بِإَلَّهُ مُوكَ مَوْلِيكُمْ فَيْعُ الْمُوْلِ وَنِي مَالْنَصِيرُ سُوْفَةُ لِافْهُبُونِ كَيْرُهُ فَيَ مَالِئُهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ عَلَىٰ الْعَيْمَ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِ اللهُ الْحَرْزِ الْحَيْدِ وَالَّذَينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُحَافِظُونٌ ﴿ الْأَعَلَّ أَزْوَاجِهُمْ الْمُعَلِّ أَزْوَاجِهُمْ

النائ عشرا

أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نَهُ مُ فَا لَهُ مُ فَا لَهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللهِ فَيَنَ ابْتَغَى وَرَآءَ

سُورَةُ (المؤمنون

ذٰلِكَ فَالْوَلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَا نَا تِهِمْ وَعَهْدِ هِرْ رَاعُورُ فِي وَٱلَّذِينَهُمْ عَلْيَ كَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْرُبُ أُولِيْكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿ أَلَدَ بَنَ يَرِثُونَ الْفِرْدَ وْسَلَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْانْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْطِيْنِ ۞ ثُرَجَعُ لْنَاهُ نُطْفَةً فِقُ إِمِكُيْرِ فِي ثُرِّخَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً نَعْلَفْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكُسُونَا الْعِظَامَ لَمُ أَنْدًا أَنْتُ إِنَّا وَخُلْقًا أَخَرُفَتِنَا رَكَ ٱللَّهُ ٱحْسَنَ الْكَالِقِينُ اللَّهُ فَمَا الْكُوْبِعُدُ ذَلِكَ لَيْتُونَ ﴿ ثُمَّا نِيَّكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يُبْعَثُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَلَاقِتُ وَمَاكُنَّا عَنِ الْكَلْقِ عَا فِلِينَ فِي وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بَقِدَدٍ فَأَسْكُنَّاهُ فِي الْأَرْضُ وَانَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِبُرِلَقَادِ رُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَأَنْتُ إِنَالَكُمُ بِهِ جَنَا يِمِنْ خَيَلِ وَأَعْنَا بُ كُمُ فِيهَا فَوَاكِهُ كَتْبَيْرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَالْجَرَّةُ عَنْهُمْ مِنْ طُورِكَ بِنَاءَ

تَنْبُتُ بِالِدُّ هُنِ وَصِبْعِ لِلْأَكِلِينَ ﴿ وَارْزَلَكُمْ فِي الْأَنْسَامِ لَعِبْرَةً نُسْفِيكُوْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَبْيَرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۚ ﴿ وَلَقَدْا رُسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ مَا قَوْمِ اعْبُدُ وِاللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرٌهُ اَفَلَا تَشَقُونَ ﴿ فَعَالَالْلَوُ اللَّهُ مَا لَكُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُوا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا هٰذَا لِلْ بَشَرْمِينُ لَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَا نُزَلَ مَلَيْكَةً مَا سِمُعْنَا بِهِذَا فِي إِنَّا الْلَوْلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اِنْهُوَالِا رَجُلُ بِهُ جِنَّهُ فَنْرَبَصُوا بِهِ حَتَّى جِينِ اللهَ قَالَ رَبِّ انْضُرْنِي بَمِاكَذَ بُونِ ﴿ فَاوْحَيْنَا إِلَيْهِ اَرِ اصْغِ الْفُلْكَ بِإَعْيُنِنَا وَوَحْيَا فَإِذَاجَاءَامُونَا وَفَارَالْتَ نُورُفَا سُلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ شَٰكَ إِنْ قَاهْلَكَ إِلَا مَنْسَبَوَ عَلِيْهِ إِلْقُولُمُنْهُمُ وَلاَ تُعَاطِبْنِي فِي الذِّينَظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿ فَا ذَا اسْتَوَيْتَ آنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ الْفُلْكِ فَقُلْ لِي فَعَلَىٰ الْفُلْكِ فَعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الموزة المؤمنون

مِنَالْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًّا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ وَانْ كُنَّا لَمُنْ تَلِينَ اللهُ أَمَّ أَنْشَا إِنَا مِنْ مَعْدِ هِمْ قَرْزًا أَخَرِينَ اللهِ فَأَرْسُلْنَا فِيهُم رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِاعْبُ دُوااً للهَ مَالكُوْمِنْ الْهِعَيْرُ وَ أَفَلا تَنْفُونَ اللهِ وَفَى لَا اللَّهُ مُنْ قُومُهِ اللَّهِ مِنْ فَوَمْهِ اللَّهِ مَنْ فَوَا لَكُذَّ بُوا بِلْقَآءِ الْلْخَيّ وَاتْرَفْنَا هُرْفِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرْمِيْلُكُ مُمَّاكُلُ مِّانَا كُاوُنَمِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا مَّشْرَبُونَ ﴿ وَلَيْنَاطَعْتُ مُبَشَّرًا مْثِلَكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ إِذًّا لَكَاسِرُونَ ﴿ اللَّهِ لَمُ النَّكُمُ الْحَامِثُمُ وَكُنْتُهُ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ فَخُرْجُونٌ اللَّهِ عَلَيْهَاتَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ الْإِحْيَاتُنَا الدُّنْيَا لَمُونُ وَخَيْا وَمَا غُنْ بَمِبْعُونِينَ ۗ إِنْ هُوَالِا رَجُلْ إِنْ مُوالِالْ رَجُلْ إِنْهَ كَا لِلْهِ كَذِيًّا وَمَا نَحْنُ لَهُ بُمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِ النَّصْرُ فِي مَا كَذَّبُونِ الْعَدَّةُ مُعْ الْعَيْمِ الْمُنْ مُعْنَى الْدِمِينَ اللهِ الْعَلَيْمَ الْصَيْحَةُ الْصَيْحَةُ الْصَيْحَةُ

مِاْ كُونَ فِيَعَلَىٰ الْهُرْغُكَ أَةً فِهُدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَ ثُمَّ اَنْشَأْلِنَا مِنْ بَعْدِ هِرْقُرُونًا أُخْرِيرُ إِلَى مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّة إِجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ ثُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ مِعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ احًا دِيثَ فَعَوْدً لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أَنْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هُرُونَ إِلَا لِيَا وَسُلْطَانِمُ بُيْنِ ﴿ الْفَرْعَوْنَ وَمَلاَّ بِيرِ فَاسْتَكُبْرَ وَاقَكَا فُا قُومًا عَا لِيرِ ﴿ فَا عَا لِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَابِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَا نُوامِنَا لُهُلَّكِينَ ﴿ عَابِدُونَ اللَّهُ لَكِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَ ذَا مَيْنَا مُوسَى لِكِمَّا بَ لَعَلَّهُمْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَعْرَتْمُ وَأُمَّهُ أَيَّ وَأُونِيَا هُمَآلِ لِي رُبُوهِ ذَاتِ قَرَارِوَمَعِينَ ا الله عَلَيْ الرُّسُلُكُ لُوا مِزَالْطَيْبَاتِ وَاعْلُواصَالِكًا الرُّسُلُكُ لُواصَالِكًا الرُّسُلُكُ لُواصَالِكًا اِنْ بَمَا يَعْمُ مَلُونَ عَلِيْمُ ﴿ وَانَّ هَٰذِهِ أَمَّنَّكُمُ الْمَدَّ وَاحِدَةً وَانَا رَبُّكُوْ فَا تَّقُونِ فَ فَعَطَّعُوا امْرَهُ مِبْنَهُ هُ زُبُرًا كُلُّحِنْبِ

الفراف الفراف المعاشين الم

المورة المؤمنون

بَالَدَيْمُ فَرِجُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ فِيغَمْرَيْمُ حَتَّى جِيزِ ٱيَحْتُبُونَا نَهُا غُدُّهُمْ بِهِ مِنْهَالِ وَبَنِيزٌ فَ نُسَارِعُ لَكُمْ فِالْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَهُمْ مِنْخَسَّيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونٌ ﴿ وَٱلَّذِينَهُمْ إِلَاتِ رَبِّهُ يُونُونُ ﴾ وَالَّذِّينَ هُمْ بَرَبِّهِ مُ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ فَ وَالَّذِّينَ يُؤْتُونَكُمَّا إِيَّا وَقُلُوكُمُ وَجِلَةُ أَنَّهُ مُ إِلَّى رَبِّمْ رَاجِعُونَ ﴿ اللَّاكَ يُسَارِعُونَ فِي ْكُنُوارِتِ وَهُمْ لِمَا سَا بِعُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَّ يْنَاكِيَّا ثِ يَنْطِقُ بِالْكِقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوكُمُ فِعَنْمَ مِنْ هَذَا وَلَكُمْ أَعْ الْمِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ الله حَتَّ إِذَا خَذْ نَا مُتْرَفِيهِ مِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَحْبُرُونَ اللهُ عَلَى الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَحْبُرُونَ اللهُ لَا تَجْنَرُوا الْيَوْمُ الْيَكُمْ مِنَا لَا نُنْصَرُونَ فَ قَدْكَانَتْ اللَّهِ تُنْلِ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ مَعَلِي عَقَا كُمْ تَنْكِصُونَ الله مُسْتَكِبْرِينَ بِهِ سَامِرًا تُهُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبِّرُوا الْقَوْلَ امْ جَآءَ هُوْمَا لَمْ يَاتِ

أَبَاءَ هُولُالاَ وَلِينَ ﴿ إِنَّ أَنْ لَمْ يَعْ فُول رَسُولَكُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اللهُ اللهُ يَقُولُونَ بِهِجِنَّةُ بَلْجَاءَ هُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْجَقِّ كَارِهُوزَ كَ وَلَوا تَبْعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَ هُرْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّـ مُوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ إِيَّنَّ أَهُمْ بِذِكِرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ۗ ۞ أَمْ تَسْتُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُوهُوخَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَانِّكَ لَنَدْعُوهُمُ الْحُصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ الَّذِّينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧ وَلَوْرَحِيْنَا هُمْ وَكَمْتَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْضُرِّ لِكَوْ ا فِي طُغْيَا نِهِمْ مَعْمُونَ الله وَلَقَدُ أَخَذُنَا هُرْمِا لِعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَا نُوْالِ يَهُمْ وَمَا يَنْضُرُونَ الله حَتَى إِذَا فَعَنَ عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدِ إِذَا هُمْ فِيهُ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَاللَّهِ كَانْشَا لِكُمُ السَّمْعَ وَالْكَبْصَارَ وَالْاَفْئِكَةُ قَلِيلًامَا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَالَذِّي ذَرَّا كُمْ فِيالْاَضِ وَالِيُهِ نُتُمْتُرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِّي يُحْفِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْدِلْافُ

# المورية (المؤمنون

ٱلَّيْلُ وَالنَّهَا رِّأَ فَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الرَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْأُوَّلُونَ ٧ قَالُواءَ إِذَا مِنْنَا وَكُمَّا تُرَامًا وَعِظَامًا ءَ إِنَّا لَبْعُوثُونَ اللهِ لَقَدْ وُعِدْ نَا نَحْنُ وَالْإِذْ فَا هَذَا مِنْ قَبْ لَا نِ هَلَا الِّكَأَسَا طِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿ قُلْلَوَا لَا رُضُومَنْ فِيهَ آلِ نُكُنُّمُ تَعْلَمُونَ ﴿ مَا يَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا لَذَكَّرُونَ ﴿ مَا قُلْمَنْ رَبُّ ٱلسَّمُوكَةِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلعَرْشِلْ لُعَظِيمِ اللهِ سَيقُولُونَ لِلْهُمْ قُلْ اَفَلَا سَنَّعُونَ ﴿ فَالْمَنْ بِيدِهِ مِلْكُونَتُ كُلِّ شَيْ وَهُو يُحِيرُ وَلاَيْحَا رُعَكَيْهِ إِنْكُنْتُ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْفَانَّىٰ تُسْعَرُونَ ﴿ بِالْآيَتِ الْمُمْ الْكِقِ وَالنَّهُ مُ لَكَاذِ بُونَ ﴿ مَا أَيِّخَ ذَا للهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهِ إِذَّا لَذَهَبُ كُلُ الدِّ بَاخَلُو وَلَعَلاْ بَعْضُهُمْ عَلَى عَضْ اللهِ عَمَا يَصِفُونُ اللهِ عَلَم يَصِفُونُ عَلَي عَالِمِ الْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَنْعَالْيَعًا يُشْرِكُونَ اللَّهِ قُلْ رَبِّ إِمَّا يُرْبَيِّ مَا يُوعَدُونُ ﴿ وَبِّ فَلَا تَجْعَلُني فِي الْقَوْمِ النَّظَّالِمِينَ ﴾ مَا يُوعَدُونُ لِظَّالِمِينَ

وَانَّا عَلْ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١١٥ الْهُ فَعْ بِأَلْبَي هِي آحْسُنُ السَّيِّئَةُ نَخْزَاعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ الله وَقُلْ رَبِّ اعُودُ بِكَ مِنْهَمَزَاتِ الشَّيَاطِينْ ﴿ وَاعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّىٰ ذَاجًاءَ أَحَدُهُو الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ الْجِعُونِ ﴿ لَا لَكَبِّ إَعْمَلُ صَالِمًا فِيمَا تَرَكْتُ كَالْدُ أِنَّهَا كَلِمْ أَنَّهُا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلُهُمَّا وَمِنْ وَرَآئِهُمْ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِرِ يُعِنُونَ ﴿ فَا فَا فَعَ فِي أَلْصَهُورِ فَالْأَأْسَابَ بَنْكُمُ مُ يَوْمَئِذِ وَلاَ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَمَنْ فَتَلْتُ مُوازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ فُمُ الْمُفْرِكُونَ اللهِ وَمَنْخَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّهَ خَالِدُونَ ﴿ مَا لَكُونُ وَجُوهَهُمُ النَّا رُوَهُمْ فِيهَا كَا لِحُونَ ﴿ الْمُتَكُنُّ اللَّهِ يَتُنَّا لِيَ لُّنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَكَّانًا مِنَا تُكِذِّ بُوزَ ١٤ قَا لُوْ ارْبِّنَا عَلَبَتْ عَكَيْنَا شِقُونُنَا وَكُمَّا فَوْمًا صَاَّ إِينَ المَّا لَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِوْزَ فَ قَالَا لَوْزَ فَ قَالَا اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ آخْسَوُ إِنَّهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقُ مِنْ عَبَادِي مَقُولُونَ

رَبِّنَآ الْمِنَا فَاغْفِفْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَخْيُرُالرَّاحِينُ اللَّهِ فَاتَّخَذْ كُمُوهُمْ سِخْرًا حَتَّا لَسُوْكُرُ ذَكِبُ رِي فَكُنْتُهُ مِنْهُمْ تَضْعَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزْيتُهُمُ الْيَوْمَ بَيَاصَبُرُوا أَنْهُمُ مُمَّالْفَا يُرُودَ الْهُ عَالَكُوْ لَبِيْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَسِنِينَ اللهِ عَالُوا لَبِيْنَا يُومًا أَوْبَعْضَ وَمْ فَسْكِلِ الْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِنْ لَبَيْنَهُ الْأَهَالِيلًا لَوْا نَتُ مُنْتُهُ تَعُ لَمُونَ اللَّهِ الْمَا خَلُقْنَاكُمْ عَبِينًا وَانْكُوْ إِلَيْنَا لَا رُجْعُونَ ۞ فَعَا لِيَ اللَّهِ الْكِكُ الْحَقِّ لَا الْهُ اللَّهُ هُوَرَبُ الْعُرْشِ أَلَكُمْ بِهِ اللَّهِ وَمَنْ مَدُّعُ مَعَ ٱللَّهِ ﴿ الْمَا الْحَرْلَا بْرُهَا نَلْهُ بِيرٌ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَرِيِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلكَافِرُونَ ﴿ وَقُلْرَبِ إَغْفِفِرُ وَأَنْحُمْ وَأَنْتَخْيُرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿

#### سُونَة (لِنَوْلُولَيْدُيْرُوفَا الْحُ أُن مِيرِ وَالْكِيْرَا

المله والتمز التهاج سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتِ بَيْنَاتِ لَعَلَّكُمْ

نَدَكَّ رُونَ ﴿ أَلْزَانِيَةُ وَٱلْزَانِي فَاجْلِدُ واكُلُواحُلُ وَاحِدُ مِنْهُمَا مِا مَنْ جَلْدَةً وَلَا نَا خُذْ كُرْبِهِمَا رَافِلْةٌ فِي بِنَ اللهِ اِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَيلِهِ وَالْيَوْمِ الْإِخْرَوَلْيَتْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَلْزَانِي لَا يَنْكُمُ لِلَّا ذَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَا يَنْكُمُ اللهُ زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤْمِنِينَ ا وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصْنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاْ تُواْ بِأَ رُبِّعَةٍ شُهَلَّاءَ فَاجْلِدُوهُم مَّا نِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْتَبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبِداً وَأُولِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنُورُ رَجِيمُ اللَّهُ عَنُورُ رَجِيمُ الله وَاللَّهُ مَنْ مَوْنَ أَذْوَاجَهُ مُ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ شُهَدّاً وُلِا أَنْسُكُمْ

فَشَهَا دَةُ اَكِدِ هِمْ أَنْ بَعْ شَهَا دَايِتِ بِأَلِيَّهِ إِنَّهُ كُنَ ٱلْصَادِقِينَ اللهِ

وَأَلْخَا مِسَةُ أَنَّ لَغَنَّتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَا نَمِنَ الْكَاذِبِينَ اللَّهِ وَمَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ بَعْ شَهَا دَاتٍ بِآلِيلَهِ إِنَّهُ الَّهُ إِنَّهُ

لَنَا لَكَاذِبِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّغَضَتَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنَّكَازَ

النالف المائل المائل

وُيْبِينُ ٱللهُ لَكُمُ الْإِيَاتِ وَٱللهُ عَلِيْمَ حَكِيْمَ اللهِ اِنَّالَلْإِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَبَيعَ الْفَاحِشَةُ فِي لَلَّهِ يَنَا مَنُوالْمُمْ عَذَا بُ إليمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوزَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّاللَّهُ رَوْفُ رَجِيَّمْ اللهِ مَا عَمَّ مَا ٱلَّذِينَا مَنُوالا مَتَّ بِعُوا خُطُواتِ السَّيْطَانِ وَمَنْ مَتَّعِ خُطُواتِ الْشَّيْطَانِ فَانَّهُ يَامُهُ الْفَصْلَ آغِ وَالْمُنْكِ وَلَافَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكُ مِنْكُمْ مِنْ احَدِ أَبِدًا وَلِكُنَّ ٱللَّهُ يُرَكِّ مَنْسَتَ أَهُ وَٱللهُ سَمَيعَ عَلِيمٌ ﴿ وَلَا يَـا أَيِّلَا وَلُو الْفَصْلِمُ يَكُمُ \* وَالسَّعَةِ انْ يُوْ وَالْولِالْقُرْدِ وَالْلَسَّاكِينَ وَالْمُتَاجِرِينَ فِيسَيلِ اللَّهِ مُ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الْا تَحِبُونَ أَنْ يَغْفِراً للهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ رَجِيْم إِنَّ ٱلدِّينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَا بْعَظِيْمُ اللهِ يَوْمَ تَسْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِيَنُهُمْ وَايديهُم وَأَنْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْلُونَ

مِنَالُصَّادِ قِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضُلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَانَّ اللَّهُ تَوَّانُ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرْجَافُوا لَا فَكِ عُصَبَهُ مِنْكُوْلَا تَحَسُبُوهُ سَرًا لَكُوبُلُهُ وَخَيْرُلَكُمْ لِكُلِّلِ مِنْ مِنْهُمْ مَا الْمُسَبِّ مِنَ الْإِثْرُ وَالَّذِي تَوَلَى كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَا كُعَظِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَ كُلَّ اللَّهُ مِنُونَ وَاللُّو مِنَاتُ بِإِنْسُهِمْ خَيْرًا وَقَا لُوا هٰذَا أَوْكُ مُبِينَ ۞ لَوْلَاجًا وَعُكْيهِ بِأَرْبَعَهُ شَهُكَاءً فَإِذْ لَهُ يَا قُوا بِالسُّهَكَاءِ فَا وَلِيْكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الكَاذِبُونَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فِالدُّنْيَا وَالْإِخْعَ وَكُمْنُهُ فِالدُّنْيَا وَالْإِخْعَ لَسَّكُمْ فِي مَا اَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَا ثُعَظِيتُمْ ﴿ الْ تَكَفُّونَهُ بِٱلسِّنَيْكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوا هِكُمْ مَا لَيْسُ لِكُمُ بُهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِيَّنَّا وَهُوَعِنْ دَاللَّهِ عَظِيْمُ ﴿ وَلَوْلَا آذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَنْكَ لَمْ يَهٰذَا أُنْ يَكُمُ مِنْ الْكُ هَذَا بُهُمَّا أَنْ عَظِيمُ اللهُ أَنْ تَعُودُ وَالْمِثْلَةِ أَنْكُنْتُمْ مُؤْمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَا اللهُ

TO THE TOTAL STATE OF THE TOTAL

السُوْلَةُ لِلبُّوْلِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلِيل

يُومِئْذِ يُومِيْهُمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَبَعْ لَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوالْلَوَّ " الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيَّالُّ لِلْغَيِثِينَ وَالْحَبَيُّونَ لِلْخَسَاتِ وَ الْمُبِينُ الْخُسَاتِ وَ الْمُبَينُ الطِّيِّبَاتُ الطَّيْبِينَ وَالطَّيْبُونَ اللطِّيْبَاتِ الْوَلَيْكَ مُبَرَّؤُن مِمَّا يَقُولُونُ لَمُ مُغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْنَ ﴿ اللَّهُ مَا أَيَّهُا ٱلدُّينَ أُمنُوا لأَنْ خُلُوا بُيُومًا غَيْرَ بُنُو كُمْ حَيْنَ تَسْتُما نِسُوا وَسَيِلُوا عَلَى هَلِهَا ذَلِكُوْخَيْرُلَكُوْ لَعَلَكُ مِنْدَكُّونَ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَافِيهَا آحَدًا فَلاَنَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤِذَّ لَاكُمْ قَانِ قِبَ لَكُمُ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكُىٰ لَكُمْ وَٱللهُ بِمَا تَعْمُلُونَ عَلَيْهِ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَأَلَّاكُمُ فَأَنَّاكُمُ أَنْ نَدْخُلُوا بِيُوناً غَيْرَ مَسْ كُونَةٍ فِيهَا مَتَاعُ لَكُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ قُلْلُؤُمْنِ اللَّهِ مُنْ يَغُمُّوا مِنْ ابْضًا رِهِمْ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذِيكَ أَزَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ جَيْرِ بِمَا يَصْنَعُونَ اللهُ وَقُلْ لِلْوَ مِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَعْفَظْنَ فُرُوَجَهُنَّ وَلَا بُدِينَ زِينَكُهُنَّ الْأَمَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَصْبِرْبِنَ

إِنْ مُرْهِنَّ عَلَى جُوْبِهِنَّ وَلَا يُدْينَ زَبِينَهُنَّ الْأَلِبُعُولَيْهِتَ أَوْا بَآئِهِنَّ أَوْا بَآءِ بِعُولَئِهِنَّ أَوْا بِنَا مِينَّ أَوْا بِنَاءَ بِعُولِتِهِنَّ ٱوْانْوَانِهُنَّ أَوْبِنَيَا يْخُوَانِهِنَّ أَوْبِنَيْ أَخُوا بِهِنَّ أَوْنِسَآ مُهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَا نَهُنَّ أُوالْتَ إِجِينَ غَيْرِ إِذِلِيا لْإِرْبَةِ مِنَا لُرِّجَا لِ أَوَالْطِفْلِ ٱلدَّيْنَمُ عَظْهَرُ واعَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءُ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لَيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَيْ مِنْ وَيَنْ مِنْ وَقُولُوا إِلَىٰ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُ مْ تُفْلِهُ وَ آلِكُ وَ الْكِيَا مَيْ مُنْكُمْ وَالْصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا يَكُولُ إِنْ يَكُونُوا فُقَ رَآءَ يُغْنِهِ مُأَلَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَٱللهُ وَاسِنْعُ عَلِيْهُ ﴿ وَلْسَنْ تَعْفِفِ أَلذَّ بِنَ لَا يَجِدُ وَنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهِ مَنْ مَنْ عَنْ لِكُمَّا بَعِمًا مَلَكَتَا مُمَانَكُمْ فَكَا يَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالتُّومُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلذِّي الْيَكُو وَلَا مَكُ مِهُوا فَيَا يَكُو عَلَى لِبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنَّا لِتَبْغَوُا عَضَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَّا وَمَنْ كُرِهُ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بِعَثْ إِلْرَاهِ هِنَّ

445

عاد المالية الم

إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَحِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَاللَّهُ عِنْدُهُ فَوَفِيلُهُ حِسَابِهُ وَاللهُ سَبِرَاتُمُ الْلِسَائِ إِنَّ الْوَكُظُلُمَاتِ فِي مَثِي كُجِّ يَغْشُلُهُ مُوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِرِ سَكَا بُخُلُكًا تُ بَعْضُهَا فَوْقَعِضْ إِذَا ٱخْرَجَ يَكُ لُوْيِكُ دُيزِهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعُكِلُ للهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْرِ اللهِ المُرْتَرَانَ أَللهَ يُسَجِّحُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالطَيْرُصَا فَالْتِكُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَّ نَهُ وَسَبْسِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِمَا يَفْ عَلَوْنَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالِيَا لِللهِ الْمُصَيْرِ ﴿ اللَّهُ مَرَا زَاللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ أُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَا لِهُ وَيُنزِكُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَ إِلْفِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَضِّيبُ بِهِ مَنْ يَسَاءُ وَتَصْرُفُهُ عَنْ مَرْلِيكَ أُو يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَدْهَبُ بِالْاَبْصَارِ اللهِ يُعَلِّبُ ٱللهُ ٱليَّلُو ٱلنَّهَا رَّانَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَادِ اللهُ خَلَقَ كُلِّ دَابَتِهِ مِنْ مَآءٍ فَينْهُمْ مَنْ يَشِي عَلَى طِينَةً

عَنُورُرَجِيْمُ ﴿ وَلَقَدُ أَنْزُلْنَا آلِيُكُوا يَاتِ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَالَّةً بِنَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْنُقَبِّ أَلَّهُ نُورُالُسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ مَنَ لَنُورِهِ كَمِينْ كُوة فِهَامِصْبَاحٌ ٱلْصِبَاحُ فِي زُجَاجَةً أَلزُجَاجَهُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّي يُوقَدُمِنْ شَجَرَةً مُبَارَكَةٍ زُيْتُونَةٍ لَا شُرْقِيَةٍ وَلاَغَنْ بِيَةً مِكَادُزَنْيُهَا يَضِيُ وَلَوْلُمْ مُسَسَّهُ فَا أَنُوْرَ عَلَى فُورِيمُ دِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَسَلَّ وُوسَيْنِ ٱللهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاشِ وَاللهُ بِكُلِّسَى عَلِيتُمْ اللهِ فِينُوبِ اَذِنَا للهُ اَنْ زُفْعَ وَيُذْكَرِفِهَا أَسِمُهُ يُسَبِّدُلَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ اللهِ رِجَالُلُا نُلْهِيهِ مِجَارَةٌ وَلَا بَنْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهُ وَإِفَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمَّا تَنْقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اللهِ لِيَجْنَ لَهُ وَاللَّهُ السَّارُ اللهِ الْحَسَنَ مَاعَكِمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصَنْلِهُ وَأَلَنَّهُ يَرْزُقُ مَنْ لِيَكَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهِ وَاللَّهَ يَن كَفَرُوْ آعًا لَهُ وُكُسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسُبُهُ ٱلظُّ مَٰ أَنْمَاءً حَتَّى

ادا جاء ٥

شِوْرُة / لِنُورُ

وَمِنْهُ مُ مَنْ مَشْنِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مُ مَنْ مَيْشِي عَلَى أَرْبَعْ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ مُبِيِّنَاتٍ وَأَلَّهُ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ الْحَصِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ المِّنَّا لِلَّهِ وَبِالْرَسُولِ وَاطَعْنَا أَمْ يَنُولَى فَرَثْقِ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاذَادْعُوا الْيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيحَثُمُ بَيْنَهُ وَاذِا فَرِيقُ مِنْهُ مُعْصُونَ ا وَانْ يَكُنْ لَمُهُمُ الْحَقَّى لَا قُوْلَالِيْهِ مُذْعِنِينَ اللهِ آفِي قُلُوبِهِمْ مَضْ آمِ أَرْنَا بُوْ اَمْ يَخَافُونَ الْهِ يَجِيفَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فِي إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْوَيْنِينَ إِذَا دُعُوا الْ الله ورسُولِهِ لِيَكُمْ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سِمَعْنَا وَاطَعْنَا وَاطَعْنَا وَ اُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْتَالُلُهُ وَيَنْفُ وِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَ آَيْزُونَ ﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَ نِهِمْ لَئِنْ أَمْرْ بَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْلًا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْ وَفَةً إِنَّ اللَّه

خَبِيْرِيمَا تَعْلُونَ ﴿ قُلْ الْمِيعُوا اللَّهِ وَالْمِيعُوا ٱلرَّسُوكَ فَانْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمْ مَا خُمِّلْتُمْ وَانْ تُطْبِعُوهُ تَهْتَدُوْا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْبُينُ ۞ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَا مَنُوا مِنْكُمْ وَعَلَوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ وَكَيْمُ كِأَنَّ كُمْدُدِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَىٰ كُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمْنَا لَعْبُ دُونَهَى لَا يُشْرِكُونَ بِي شَنْيًا وَمَنْ كَفَرَ يَغْدَ ذَلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ الصَّلُوةَ وَاللَّهُ وَاللَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْتَ بَنَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا مُعْجَزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا وَيُهُمُ ٱلنَّا رُولِبُسُ الْمَهِيرُ ﴿ يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْ الدِّسْتَاذِيكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ إِيمًا نُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَهْلُغُوااْ كُلْمَ مِنْكُمْ تَلْتَ مَلَّتْ مِنْقَبْ لِصَلَوْ وَالْفَخْ وَجِينَ تَضَعُونَ ثِياً كُمُوْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمْنِعَدْ صَلُوْةِ الْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُ مُ لَيْسَعَكَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِمُ جَالَحُ



بَعْدَ هُنَّ طُوًّا فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَيْجَضَّ كَذَ لِكَ يُبَيِّنُ للهُ لَكُونُ الْآيَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُمْنِكُمُ ۗ ٱلْحُلْمَ فَلْسَتَا ذِنُولَكُمَا ٱسْتَادَنَالَلَّهِ يَنَ مِنْ قَبْلِهُ مِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُوْ إِمَا يَهُ وَٱللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ﴿ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلْنِسْكَاءِ ٱللَّهِ بِيلَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلِيسْ عَلَيْهِنَّجُنَاخُ أَنْ يَضِعْنَ بِيَا بَهُنَّ عَيْرَهُ تُبَرِّجًا تِبِزِينَةً وَأَنْ لَيْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَمُنَّ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيْهُ اللهِ لَيْسَعَلَىٰ الْاعْمَىٰ وَكَرْجُ وَلَاعَلَىٰ الْاعْرِجَ حَرَجُ وَلاَعَلَىٰ الْمُرَيضِ حَرْجُ وَلاَعَلَىٰ نَفْسِكُ مْ أَنْ تَأَكُلُوا مِنْ بُوكِكُمْ أَوْبُونِ آبَا يَكُمْ أَوْبُونِ أَمَّا كُمْ أَوْبُونِ إِنْحَانِكُمْ أَوْبُونِ إِنْوَانِكُمْ اَوْبُونِ اَخُواتِكُمْ اَوْبُونِ اعْمَامِكُمْ اَوْبُونِ عَايَكُمْ اَوْبُونِ عَايَكُمْ اَوْبُونِ أَخْوَا لِكُمْ أَوْسُونِ خَا لا كُمْ اوْمَا مَكُنْ مُ مَفَا تِحَدُ أَوْصَدِ بِقَكُمْ لَيْسَ عَكَيْكُمْ حُنَاخَ أَنْ نَاكُلُوا جَبِيًّا أَوْ اَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْتُهُ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مِحِيَّةً مِنْعِنْ دِاللَّهِ مُبَارِّلَةً طَيِّبَةً لَالِكَ

سُوْرَةُ (لَهُ قَبِّ إِنَّا مِنْ

أَلَدَّ كَلَهُ مُلْكُ الْسَمُواتِ وَالْارْضِ وَلَمْ يَتَّكِّدُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَرِهِكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّشَيْ فِقَدَّ رَهُ تَفْدِيرًا ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْدُ وُبِيرِ الْمِلَةُ لَا يَخْلُفُونَ شَنْيًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُيْسُهِ مِضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْنًا وَلَا حَاوَمً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا الْهِلْلَ الْمِالْ الْمِالْةُ الْفَالْهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ اخْرُونَ فَفَدْ جَا فُحُظُمًا وَزُورًا ﴿ إِلَّ وَقَالُوۤ السَّاطِيرُ الْاَوَلِيزَاكَ تَبَهَا فَهِي مُلْعَلَيْهِ بُكْرَةً وَاصِيلًا ﴿ مُ قُوْاَنْزَلَهُ ٱلذِّي عَيْكُمُ ٱلسِّرَفِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَيُّهُ كَانَ عَنَفُورًا رَجِيمًا اللهِ وَقَالُوْا مَا لِهِ هَذَا الرَّسُولِ مَا كُلُ ٱلطَّعَامَ وَكَيْبَي فِي الْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوزَمَكُ نَذِيرًا ﴿ الْوَيُلُقِ آلِكِهُ كَنْزَا فَكُونُ لَهُ جَنَّهُ يَاكُلُمْنِهَا وَقَالَا لَظَالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ الْأَرْجُلاً مَسْعُوراً اللهِ أَنْظُرُكُيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلْا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ تَبَارَكُ ٱلذِّي نَشَآءَ جَعَلَكَ الدِّي أَنْشَآءَ جَعَلَكَ

خَيرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَاتٍ جَرْي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا أَلْوَ يَحِبُ لُكَ قَصُورًا ١٨ بَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْ نَا لِمَنْ كُذَّبَ بالسَّاعَذِ سَعِيراً ﴿ إِذَا زَاتُهُمْ مِنْ مَكَا زِبْعِيدٍ سَمِعُوالْمَا تَعَيَّظاً وَزَفِراً اللهِ وَإِذَا الْقُوامِنْهَا مَكَاناً ضِيقاً مُقَرِّنِينَ دَعَوْاهْنَالِكُ نُبُورًا ﴿ لَا لَا نَدْعُوا الْلِوَمُ نَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا يُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلْ أَذْلِكَ خَيْرًا مُ جَنَّهُ الْخُلْدِ ٱلْبَي وُعِدَالْنُقُولُ كَانَتْ لَمُ مُزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ لَمُ مُفِهَامًا يَتَ أَوْنَخَالِدِينَ كَانَعَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُلًا ﴿ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ وَمَا يَعْنُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ أَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوُلاَءِ أَمْ هُمُ مَنْ لُوا ٱلسَّبِيلُ ۞ قَالُواسُ عَانَكَ مَاكَانَ يَنْ بَغِ لِمَنْ أَنْ نَعِينَ ذُمِنْ دُونِكَ مِزْ الْوَلِي آءَ وَلَكُنْ مَتَعْتَهُمْ وَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّ كُرُوكَا نُوا قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْكُذُّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا سَتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَضْمًا وَمَنْ يَظْلِمُ

النالية النابية

TAN TAN



شِوْرَةُ (لَهُ قَالِنَا مِنْ اللهُ ا مَنِكُمْ نُذِفَهُ عَذَا بالصَّير الله وَمَأَارُسُلْنَا فَتْلَكُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْآلِنَّهُ مُلَيَّاكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَيْشُونَ فِي الْأَسُوا فِّي وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضْ فَيْنَةً أَصَبْرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بِصَيراً الله وَعَا لَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلًا آنْزِلَ عَلَيْنَا الْلَئِكَةُ أَوْنَرَى رَبِّنَّا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي نَفْسُهِمْ وَعَنُوعُتُوا كَبِيرًا اللَّهِ يَوْمَ يَرَوْنَا لَكَيْكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُحْمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُجُورًا ١ وَقَدِمْنَا آلِيْمَاعِلُوْا مِنْعَسَلِ فَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ١٠ اَصْعَارُ الْبَيَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرُمُسْتَفُرًا وَاحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمُرَنَّتُ قُوا لُسَّمَاءُ بِالْغَامِ وَنُزَلَ الْلَئِكَةُ نَنْزِيلًا ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ إِلْكَقُ لِلرِّهْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى لَكَا فِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْ بَنِي أَيْخُكُذْنُهُ عَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَاوَيْلُتَى لَيْنَانِي لَمُ الْتَخِيدُ فُلانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَ دُأَضَلَّهُ عَنِ أَلَذِ كُرِيجُ دُ إِذْجَاءَ إِذْ جَآءَ إِنْ وگان ۲۸۳

سُِّفَرُّةُ الْفُرَقِيِّ إِنْ مِنْ

وَلَقَدْ إِنَّوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي مُطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ الْلَمْ يَكُونُوا يَرَفْنَهَا بَلُ كَا نُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً ﴿ وَإِذَا رَاوْكَ إِنْ يَغِذُونَكَ اللَّا هُـُزُوًّا آهٰذَا ٱلَّذِي بَعِتَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ انْكَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ إِلْمَتِنَا لَوْلَا أَنْصَبْرِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ عَيْلُونَ جِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ الرَّايْتَ مَنِ أَتَّخَذَ الْمُهُ هُولُهُ ۗ اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْسَتُ اَنَّاكُمْ هُمْ يَسْمَعُونَ اَوْيِعَنْقِلُونَ أِنْهُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمُ اَضَلُسِيلًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله اَلُهُ نُرَالِيٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ النِّظْلِّ وَلَوْشَآءَ لِجَعَلَهُ سَاكِنَّا تُرْجَعُلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ فَا تُرْفَجَضْنَا هُ النِّنَا فَبْضاً مِسْلِمًا الله وَهُوَالَذِّي جَعَلَكُ مُالْيَثْلَبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَا رَنْسُورًا ﴿ وَهُوَ الذِّي آرْسَلَ الرِّمَاحَ بَثْمُ بَيْنَ بِدَى رَحْمِيَّةً وَانْزَلْنَا مِزَالْسَمَاءِ مَآءً طَهُورًا ١٠ النَّيْخَ بَهُ بُلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَإِنَا سِيَّكُثِرًا اللَّهِ

النَّ السَّاق عشري والم

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا هُ بَيْنَهُ مُ لِيَدَّكُو الْاَلْكَالِ الْكَالِيلِ لَا كُفُورًا

﴿ وَلَوْشِ مُنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلَّ قُرِيًّا ﴿ فَلَا يُطِّعِ

الْكَافِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كِبِيرًا ۞ وَهُوَالَذِي مَحَجَ

الْعَرَيْنِ هٰذَاعَذْ بُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

بَرْزَخًا وَجِبْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَهُوَالَذِي خَلَقَ مِنَا لُمَاءَ بَسُرًا

فِعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُمَّ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَتَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِا للهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضْرُهُمْ وَكَا زَالْكَا فِرْعَلَى رَبِّهِ

ظَهِيرًا ۞ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞

قُلْمَا ٱسْتُلَكُوْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ الْإِمَنْ مَنْ اللَّهَ الْدَيْعَيْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُ

سَبِيلًا ﴿ وَقُوكُمْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُ وَسَبِّحْ بَعُدِّهِ

وَكُونِهِ يِذُنُونِ عِبَادِهِ جَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَقَ السَّمُواتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَةِ أَيَّامُ ثُمَّ أَيْسِتُوى عَلَى الْعَرْشِ

ٱلرَّمْنُ فَتُ ثَالِهِ خَبِيرًا ﴿ وَاذِا فِيلَكُمُ أَسْجُدُ وَاللِّمْنِ

ولفتاذ



قَالُوا وَمَا الرَّمْنُ أَنْسِحُ لُلِانا مُنْ الْمُنْ الْمُنْم تَبَارَكَ الَّذِي حَمَكُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَكُ فِيهَا سِرَاجًا وَقَرًّا مُنِيرًا اللهِ وَهُوَ الذِّي جَعَلَ النَّهُ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِمُنْ رَادَ أَنْ مَذَّكَّرَأُوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْنِ ٱلَّهِ مِنَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوٰ اسَلاماً اللهُ يَن سَيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجِّداً وَقِياماً اللهِ وَالدِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَا بَجَهَّنَّةً إِنَّ عَذَا بَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّذِّينَ إِذَا أَنفْ عَوُالَمْ نِسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْزِذَ إِلَى فَوَالمَا اللهِ وَالَّذِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللهِ إِلْمَا اخْرَوَلَا يَقْتُ لُوْنَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتَي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِأَكِقَّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْ عَلْ ذِلِكَ يَلُو ٓ أَتَكُما ۗ مُهَانًا ﴿ الْأُمَرْ تَابِ وَامْنَ وَعَكِمَلُ عَلَا صَالِمًا فَاوْلَيْكَ

المستحدث المستحدث

شِوْرُةُ الشِيغِيْلِ

نَفْسَكَ ٱلْأَيْكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ نَشَأُ إِنْهَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ اَيَةً فَظَلَتْ أَعْنَا قَهُمْ لَمَا خَاضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْبِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ ٱلرِّمْنِ مُعْلَتْ إِلَّا كَانُواعَنْهُ مُعْضِيزَ فَقَدُّكَّذَّبُوا هَكَا إِنَّهُ مُ أَنْوُا مَا كَا نُوابِهِ مِنْ تَهْمُ وَٰنَ ١ أُوَلَهُ بِرَوْالِكَ الْاَرْضِكُوْ الْبِنْتُ نَا فِيهَا مِنْ كُلِلْ زَوْج كِيمِ اللهِ النَّافِيةُ ذَلِكَ لَا يَدَّ أَوْمَا كَا نَاكَثُ هُو مُؤْمِنِينَ ﴿ وَازَّدَبِّكَ لَمُو الْعَبَيْزَالَجَيْمُ ﴿ وَاذْ نَادَى تَبُكَ مُوسَى إِزِ الْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١ ﴿ قُوْمُ فِيعُونَ أَلَا يَتَعَوُّنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّا خَافُ اَنْ يُكِذِّ بُورِ نِ فَي وَيَضِينُ وَكُذِّ بِي وَلا يَنْظِلِقُ لِسِكَ إِنْ فَارِيسٍ لْ الاهارُونَ اللهِ وَلَمَامُ عَلَىٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ فَا قَالَ كَلْافَاذْ هَبَا بِالمَا نِنَآ إِنَّا مَعَكُ مُسْتَمِعُونَ ﴿ فَاتِّيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَالَمِينٌ اللَّ أَنْ أَرْسِلْمَعَنَا بَهَا شِرَائِلُ اللهِ قَالَ الْوُرْزِيْكَ فِيكَا وَلِيدًا وَلِيدُتُ فِيكَا مِنْعُرُكَ

سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْنَكَ ٱلْبَيَّ فَعَلْتَ وَانْتُ مِنَ الكَافِينَ ٧ قَالَفَعَانُهَآ إِذَا وَانا مِنَ ٱلضَّآلِينَ فَفَرَيْتُ مِنْكُوْلِمَا خِفْنُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّيحُكُما وَجَعَلْنَي مِنَ الْمُرْسَلِينَ الله وَالْكَ الْعَنْهُ مَنْهُا عَلَى الزَّعِيدُ تَ بَهِ الْمِرَائِلُ اللهِ عَالَ فِرْعَوْرُ وَمَانَتُ الْعَالَمِينَ فَالْمَاكِفَالَ رَبُّ الْسَمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينَهُمَا أِنْ كُنْتُهُ مُوقِنِينَ فَي قَالَ لِنْحُولَهُ ٱلْاسَّيْمِهُونَ اللَّهُ وَرَبُّ آبًا كُمُ الْاَوْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الذِّكَ آرْشِكُ إِلَيْكُمْ لَجَنُونٌ ﴿ قَالَ رَبُّ الْشَرْقَ وَالْمَغَرْبِ وَمَا بَيْنَهُ مَا أِنْ كُنْتُمْ مَعَ فِلُونَ ﴿ قَالَ لَئِنِ الْمَعَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم غَيْرِي لَاجْعَكَنَّكَ مِنَالْسَجُونِينَ ۞ قَالَ اَوَلَوْجُنُنُكَ بِشَيْعٍ مُبِينَ اللهُ قَالَ فَاتِ بِهِ إِنْ كُنْنَ مِزَ الصَّادِ فِينَ فَا لَا فَاتِ بِهِ إِنْ كُنْنَ مِزَ الصَّادِ فِينَ فَا لَهُ فَا عَصَاهُ فَاذَا هِيَعْنُ انْمُبُينَ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ مَنْكَاهُ الِنَّا ظِهِ مِنْ ﴿ قَالَ لِلْمَلِأِ حَوْلَهُ آ أَنَّ هَا لَالْمَا حِنْ عَلَيْهُ ﴿

النائية عشرا

49-

ع المال الما

النائلية والسلاء عشرا

إِنَّا آلِي رَبِّنَا مُنْقَلِمُونَ ۚ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانًا اَنْكُنَّا أَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إَنْ اَسْ بَعِادِ عَانِكُوْ مُتَّ بَعُونَ ﴿ فَانْسَلَ فِعُونُ فِي الْمُدَانِ حَاسِمِينَ اللهُ وَلا عِلْمُ وَلِهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ مُلِنَا لَغَا يَظُونُ اللهُ وَاللهُ مُلْنَا لَغَا يَظُونُ ﴿ وَانَّا لِمَبِيعُ حَاذِ رُورُ اللَّهِ فَاخْرَجْنَا هُمْ مِنْجَنَاتٍ وَعُيُولْنِ و كُنُوزُومَقام كَرِيْمِ اللهُ كَذَاكُ وَاوْرَثُنَا هَا بَنَى اِسْرَابُلُ اللهِ فَايَبْعُوهُمْ مُشْرِقِينَ اللهِ فَلَمَا مَاءَ الْجَعَانِ فَالَ اَصْعَابُمُوسَى إِنَّا لَدُرْكُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَكَ لَّا إِنَّ مَعِي كَبِّ سَيَهْدِينِ اللهِ فَأَوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَى أَنِاضِرِبْ بِعَصَاكَ أَلِحَنَّ فَانْفَلَقَ فَكَانَكُ أَنْكُ أُفْرِقِ كَالْظَوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفَ نَا ثَمَّ الْاحْرِيْنِ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْمَعَهُ أَجْمَعِيزٌ فَ ثُمَّاعُهُمُا الْاَخَرِينُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَا يَمُّ أَوْمًا كَا زَاكُثُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ الْلاَخَرِينُ لهُمْ مُؤْمِنِينَ وَاتِّنَ رَبِّكَ لَمُوا لَعَبَيْرِ الرِّجِيهُ ﴿ وَاتَّلْ عَلَيْهِ مِنَا إِلْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَ

يُرِيدُ أَنْ يُغِرِّجِكُمْ مِنْ أَنْضِكُمْ بِسِغْرَهِ فَاذَا نَا مُرُونَ قَالُوْ الرَّجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمُلَّا بَنِ كَاشِرِينٌ ﴿ مَا نُولُكَ بِكُلِّسَةَ الْمَعْلِيمِ ﴿ فَهُمُ السَّعَ أَلْسَعَ أَلْلَهُ السَّعَ الْمُعَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٌ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ مَا أَنْتُمْ مُحْتَمِعُونَ ﴿ لَا لَكَنَّا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ انْكَا نُواهُمُ الْعَالِبِينَ فَالْمَاءَ ٱلسَّعَوْفَ عَالُوالِفِعُونَ إِنَّاكَا السَّعَوْفَ عَالُوالِفِعُونَ إِنَّاكَا لَاجْرًا إِنْكُنَّا غَنْ الْغَالِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَالِّكُمْ الْحَالِمِينَ الْمُقَدِّرِينِ ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوامَ اَنْتُمْ مُلْقُوزَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حِبَا لَهُمْ وَعِصِيَّهُ مُ وَقَا لُوا بِعِنَّ وَفِرْعَوْنَ إِنَّا لَغَنْ الْغَالِبُونَ ١ فَإِلْقَ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِ تَلْفَقَتُ مَا يَا فِكُونَ ﴿ فَا أَلْقِيَ ٱلسَّحَلُّهُ سَاجِدِينٌ ۞ قَالُواْامَتَ إِرَبِّالْعَالَمِيزُ ۞ رَبِّمُوسَى وَهُرُونَ اللهُ عَالَ المَنْتُمُلَهُ مَبْكُوانُ اذْنَ لَكُوْآيَنَهُ لَكِبِيرُكُوْ الَّذِّي عَلْمَتُ مُ السِّعْ فَالسَّوْفَ عَنْ المُوْرِ لِلْ الْقَطِّعَنَ الدِيكِمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْخِلا فِ وَلاْصَلِبَتَّكُمْ الجُمْعَ بِينَ ﴿ قَالُوالاَضَيْرُ



إِذْقَالَ لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ قَالُواتَعْبُدُاصْنَامًا فَنظَلُهُا عَاكِهِنِي فَالْهَالَ اللَّهُ عَلَيْمَعُونَكُمْ الَّهُ الْمُعُونِكُمْ اللَّهُ عَوْلًا الله المُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلْ اَوْيَنْفَعُونَكُمْ الْوَيَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بَلْ وَجَدْ نَا اَيَاءَ نَاكُذَ لِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ اَفَرَا يُشَمْ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ اَنْتُمْ وَابَا وَيُكُمُ الْاَفْدَمُونَ ﴿ فَالَّهُمُ عَدُولَا لِكَارَتِ الْعَالَمِينَ الله كَاللَّهُ عَمْلَمْ عَهُو مَهُ دُيْنِ اللَّهِ وَاللَّهِ يَ هُوَيُطْعِمْنِي وَ يَسْفِيرِ اللَّهِ وَاذِا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفُيِّينَ ﴿ وَالدِّي مُنْتَنِي ثُمَّ يَحْدِينِ اللهِ وَالدِّيَ كَاظْمَعُ أَنْ يَعْفِوْر إِخْطَيَّ بَهُ وَالدِّينِ الله رَبِّ هَبْ لِحُكْمًا وَأَيْحِقْنِي بِالْصَالِحِينُ اللهِ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَصِدْ قِ فِي الْإِخْرِينُ اللهِ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَافَة جَنَّةِ ٱلنَّجِيمِ اللهِ وَأَغْفِرْلِا بَيْ أَيْرُكَانَ مِنَ الْضَّالِينُ اللهِ وَلاَ غُرِنْ إِن مُومَ يُعْمُونُ ﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَا لُ وَلاَ بَنُورُ ۗ اللامَنْ أَقَالُهُ وَيِقَلْبِ سَهِيمُ فِي وَأَنْلُفِتِ الْجَنَّةُ لِلْنُقِينَ الْ

פיילים ארץ ביילים ארץ

الله عزاء الله ع

يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْحِسَابُهُمُ اللَّهِ عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴾ وَمَا آنِ إِطَارِدِ اللَّوْ مِنِينَ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ قَا لُواللِّنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُرْجُومِينً اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ هَوْمِي كُذَّ بُونِ ﴿ ﴿ فَأَفْغَ بَيْنِي وَبَيْنِهُمْ فَنْمَا وَنَجِينِي وَمَنْمَعِي مِزَالْوَ مِنِينَ ﴿ فَالْفُلْكِ مِنَاهُ وَمَزْمَكُ فِو الْفُلْكِ الْسَعُونِ ﴿ ثُمَّ اعْرَفْنَا بِعَدُ الْبَاقِينَ فِي إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَا ذَاكُ ثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَ زِيْرَ ٱلرَّجِيمُ اللَّهُ كُذَّ بَتْ عَادُ إِلْمُ سُلِينَ ﴿ الْدُقَالَ لَهُ وُاخُوهُمْ هُودُ ٱلْأَنْفَوُنَّ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ ٱمِينِّ ﴿ فَا تَعَوُّا ٱللَّهُ وَالْمِيعُونَ ١ وَمَا اسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْجِرَّانِ الْجِرِي لِاعَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ الْمُنْوُنِ بِكُلِّ رِيعِ إِيَّةً تَعْبُثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَتَعَيِّدُ ذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَتْ تُوْجَبًا رِينَ ﴿ فَا تَقُوا اللَّهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَالَّقَوْلِ

ر الذي

497

المن السلام عشري مرا

الذِّيَامَدَكُمْ بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿ اَمَدَكُمْ بَانْعَامِ وَبَنِينَ ﴾ اللَّهُ كُمْ بَانْعَامِ وَبَنِينَ

وَجَنَاتٍ وَعُيُونَ إِنَ إِنَّا خَافَ عَكَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِّيْمِ

اللهِ قَالُواسَوَآءُ عَلَيْنَ آوَعَظْتَ آمُ لَوْتَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ

الْهُ الْأَكْمُ الْأَوْلُولُولُولُ اللَّهِ وَمَا نَحْنُ بُعُدُّ بِبِيِّ

فَكَذَّبُوهُ فَا هُلَكْنَا هُواْنَ فِهِ لِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنْ زَبِّكَ لَمُوَالْعَبَى الْرَجِّيمُ اللهِ كُذَّبَتْ

مُّودُ الْمُرْسَكِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ الْخُوهُ وْصَالِحُ ٱلْاَ تَنْقَوْنَ الْمُرْسَكِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ

النَّاكُمُ رُسُولُ أَمِيزٌ فَ فَا تَّقَوُ اللَّهَ وَالْمِعُونِ فَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّالِي اللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالَّ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ

وَمَا أَسْتُ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ إَجْرِ أَنْ أَجْرِ كَا لِا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينُ

ٱتُتْرَكُونَ فِي إِلَهُ هُنَا آلِمِنِينَ فِي فِيضَاتٍ وَعُيُونِي

وَذُرُوعٍ وَنَحَوْلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ فَ وَيَغِتُونَ مِنَالْمِهَا لِي بُيُوتًا

فَارِهِ مِنْ ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ وَالْمِيعُونِ ﴿ وَلَا تَظْمِعُوا أَمْرَ

الْمُسْرِفِينُ ﴿ أَلَّهُ يَنَ هُنْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّا

سُوِّرُةُ الْشِيخِ لِ

قَالُوْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَا لْمُتَعِرِّ لَنْ اللَّهِ مَا أَنْتَ إِلَّا بَسَ ثُرُمِثُ لَنَّا فَاتِ بِاللَّهِ إِنْكُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ هَذِهِ مَا عَنْهُ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومٌ ﴿ وَلَا تَسَوُّهَا بِسُوءٍ فَيَا خُذَكُمُ عُذَا بُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَعَ قَرُوهَا فَأَصْبَعُوا نَا دِمِينٌ الله فَاخَذَهُمُوالْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوالْعَبَيْزِ الرِّجَيْمُ ﴿ لَا لَهُ الْعَرْبُرُ الرِّجِيمُ اللَّهُ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ إِلْمُ سُلِيرَ فَالَا فَالَكُمْ اَخُوهُمْ لُوطُ ٱلْاَ تَنْقُونَ النَّ لَكُوْرُسُولَ أَمِينُ اللَّهِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاطْبِعُونِ اللَّهِ وَالْمِيعُونِ اللَّهِ وَالْمِيعُونِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللّا وَمَا اَسْتَلْكُ مُعَلَيْهِ مِنْ اَجْرَانِ اَجْرِي الْإَعْلِيرَ بِالْعَالَمِينُ أَنَا نُوْنَ ٱلذُّكُرُ إِنَّ مِزَالْكَ لِبَيِّ إِنَّ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ زُبُّكُمْ مِنْ أَذْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمْ عَادُونَ ﴿ قَالُوالِيَنْ لَمْ نَنْيَهِ يَالُوطُ لَنْكُونَنَّ مِنَا لْمُخْجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَّلِكُمْ مِنَا لْقَالِينَ ﴿ لَا يَعْمَلُكُمْ مِنَا لْقَالِينَ ﴾ رَبِ نَجْنِي وَاهَبْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَجَيْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ اللَّهِ الْمُعَيِّزُ

الأعجوزا ٢٩٧ عادة ١١٥٠ عادة ١١٥٠

الْاَعِهُوزَا فِي الْعَابِرِينَ ﴿ أَمَّدُ مَنْ الْلَحْبِينَ ﴿ وَأَمْطُنْهَا عَلَيْهُمْ مَطَّ أَفَسَاءَ مَطُلُلْنُدُرِينَ ﴿ إِنَّ لِكَ لَالْكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَا حُثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَازِّرَبُّكَ لَمُوالْعَنِينَ ٱلَّحَيْمُ ﴿ لَا تَكَ أَبُ اَضْعَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْوُفَالَ لَهُمُ شُعَنْ ٱلْاَتَنَّ عُونَ ﴿ إِنِّ كَكُرُ رُسُول اَمِينٌ ﴿ فَا تَعَوَّا ٱلله وَاطِيعُونَ الله وَمَا اَسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْزَانِ اَجْرِي الْاعَلَى رَبِّالْعَالَمِينَ لَى الْفُواالكَيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخُسِرِينَ الله وَذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ اللهُ وَلَا بَعْنُسُوا ٱلنَّاسَ اَشْيَاءَ هُرُولَانَعُ مُوْافِقُ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ وَأَتَّقُوا ٱلَّذِّي خَلَقَكُمْ وَلِلْسِكَةَ الْأَوَلِينَ ﴿ قَالُوا إِنَّمَا آنْتَمِنَا لَلْسَجَّى لِيْ وَمَا اَنْتَ إِلَّا بَسَ ثُرَمِيْكُنَا وَانْ نَظُنُّكَ لَمِنَالُكَاذِ بِينَ الله فَايَهْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ الْنَكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللهِ قَالَ رَبِّياً عُلَمُ بِمَا تَعْتَمُلُونَ اللهِ فَكُذَّ بُوحُ فَأَخَذُهُمْ

الن السلام عشري

عَنَابُ يَوْمِ ٱلظُّلُوٓ أَنَّهُ كَانَعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبَّكَ لَمُوالْعَبْمُن الرَّحِيْمُ ﴿ وَالِّهُ لَتَنْبُرُلُ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ تَوَلَيْهُ ٱلرُّوحُ الْاَمِينُ ﴿ عَلْقَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَالْلُنْذِرِينُ ﴿ لِلسِّالِ عَرَيْ مُنِينً ﴿ وَإِنَّهُ لَهَى زُبُرُ إِلَّا وَلِينَ ﴿ أَوَلَمُ كُنُّ لَمُهُمْ أَيَةً أَنْ يَعِنْ لَمَهُ عُلَمُوا بَنِيَ شِرَائِلُ ۞ وَلَوْ زَلَنَّاهُ عَلَى عَضِ الْاَعْكِمِينُ اللهِ فَقَدَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَاكَا فَأَيهِ مُؤْمِنِينُ اللهِ كَذَٰ لِكَ سَلَكْنَا هُ فِي قُلُوبِ الْجُرُمِينَ ۖ ﴿ لَا يُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيكُمْ ﴿ فَيَ إِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لِأَيَشْعُرُونَ الله فَيَقُولُواهَلُ غُنُمُ مُنظَرُونُ اللهِ اللهِ عَلَالِمَا يَسْتَعْمِلُونَ افَرَايْتَ إِنْ مَتَّعْنَا هُرْسِنِينَ ﴿ ثُمَّجًا ۚ هُرُمَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ مَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَا نُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَا آهُلُكًا مِنْقَرْبَةِ إِلَّا لَمَا مُنْذِرُونَ ﴿ فَ ذَكُرَى وَمَا كُمَّا ظَالِمِينَ اللهِ

المن المناه عشري المناه وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهُ الشَّيَاطَيْنُ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِ كُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُ مْعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْنُ وَلُونً ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا اَحَرَفَكُونَ مِزَالْمُعَدِّبِينَ ﴿ وَأَيْدِرْعَشِيرَنَكَ الْاقْرَبِينَ اللهِ الْحَالَةُ وَبَالْ اللهُ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ أَتَّبِعَكَ مِنَالْمُوْمِنِينَ ﴿ فَانْعَصُوكَ فَقُتُل إِنَّ بَرِئُ مِهَا تَعَمَلُونَ ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَي لُعَبَرِ الرَّحِيمِ الله كَيْرِيكَ جِينَ تَقُومُ الله وَيَقَالُبُكَ فِي السَّاحِدِينَ اللهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيُّم ﴿ هَٰلُ نَبِينُكُمْ عَلَى مَنْ لَنَزَلُ ٱلسَّيَا لِمِينُ ﴿ مَنْ أَكُمْ لَكُمْ إِلَّا فَالِحَ آيْتُمْ اللَّهُ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاكْتُرُهُمْ كَاذِ بُونِّ فِي وَالسُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوَلُ اَلَوْتَرَانَهُمْ فِي كُلِّ وَادِيمَ بِيمُونٌ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالِكَ يَفْعَلُونٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ امْنُوا وَعَكُمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ اللهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِزْبِعَ مِمَا ظُلِمُواً وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِّينَ ظَلَمُوااً يَ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ

٢٩٩ ومَا نَبْزَلَتُ

#### سِوْنِ قَالِمَا لِيَ الْمِيْنِ وَهِ وَهِ وَهِ وَهِ وَهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِدُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَمُ للهُ الرِّمْ (الَّحِيْدِ طُسَّ تِلْكَ أَيَا تُالْفُ رَانِ وَكِمَّا بِ مُبِيزِ فَهُ مُدَّى وَدُبُرْي لِلْوُمْنِينُ اللهِ ٱلذِّينَ يُعَيِّمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْإِخْعَ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالْإِخْرَةِ زَيِّنَّا لَهُوْ اعْمَالُمُ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ اوُلْئِكَ ٱلذَّيْنَ لَمُنْمُ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاخِرَةِهُمُ الْاَخْسَرُونَ ﴿ وَانَّكَ لَتُكَافًّا لْقُرْ إِنَّ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ عَلِيم الْهُ وَالْمُوسَى لِأَهْلِهِ إِنَّا نَشْتُ فَارَّاسَا بَيْكُمُ مِنْهَا بَخِبُوا وَالْبَيْكُمْ بِشِهَابِ قَبْسِ لَعَلَّكُمْ نَصْطُلُونَ اللهِ فَكَمَّا جَاءَ هَا نُودِ كَانْ بُورِكَ مَنْ فِي آنتَا رِوَمَنْ حَوْلَمَا أُوسُبْحَانَ ٱلله رَبِيالْعَالَمِينَ ﴿ يَامُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ لَلَّكِيمُ ۗ إِنَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ لَلْكِيمُ ۗ وَالْقِعَصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا مَ تَرْكَا نَهَا جَآنُ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعُقِّبُ

يَامُوسْيُلاتَحَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَّتَى الْمُسْلُونَ ﴿ اللَّا مَنْ ظَلَمَ لْمُنَدِّلُ حُسْنًا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنِّي عَنْ فُورَ رَحِيْمُ اللَّهِ وَأَدْخِ لِللَّهِ لَكَ فَجَيْبِكَ تَحْرُجُ بْيَضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ فِيسْعْ الْمَاتِ الْفَرْعَوْدَ وَقُومُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّا يَاتُنَا مُبْصِرًةً قَالُواهْ فَاسِعْتُمُ بِينَ ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّهَا اَنْفُسُهُ مُظُلًّا وَعُلُوا فَا نَظُرُكُمْ فَ كَانَعَا مِبَهُ الْفُسِدِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ البِّنَا دَاوُدُ وَسُلِّمْنَ عُلَّا وَقَالَا الْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلْ عَلْكُ يُرِمِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَوَرِتَ سُكُمْنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاءَ يُهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ لَطَّيْرِ وَا فِينِنَا مِنْ كُلِّسَيْ عُ إِنَّ هٰذَا لَمُوَا لَفَضْلُ الْمُبُينُ ۞ وَحُشِرَ لِشُكُمْنَجُنُودُهُ مِنَا بِكِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا آَيْوَا عَلَىٰ وَادِ النَّامْلِ قَالَتْ مَنْلَهُ يَآءً يُهَا ٱلنَّمْالُ ذِخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّا كُوْسُكُمْ وَجُنُودُهُ وَهُولَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَلْبَسَّمَ

المن المنافع عشري من

ان الموسى

شُوَرُةُ الْبُرْيَمُ الْ

ضَاحِكًا مِنْ قُولِمِ ا وَقَالَ رَبِّ ا وْزِعْنَى أَنْ الشُّكُرُ مَعْمَاكَ الْبَيِّ ٱنْعَتْ عَكَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ اعْمُ لَصَالِكًا تَرْضَيْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي اللَّهُ الصَّالِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَفَقَ الْ مَالِيَ لَا اَرْعَالْمُ دُهُدًامْ كَانَ مِنَالْعَاتِبِينَ ﴿ لَا عَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاَرِ ذُبَحَنَّهُ أَوْلَيْ أَيْنِي بِسُلْطَا زِمُبِينٍ اللهَ هَ كَتُ عَيْرُ عِبِيدٍ فَفَالَ أَحَطِيتُ بِمَالًا تُحُطُّ بِهِ وَجُئِتُكَ مِنْسَبُ إِينَا يَعْبَرُ إِنْ فَجَدْتُ امْرَاةً مَلْكُهُ وَالْوِنِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْ وَلَمْ اعْرُشْ عَظِيتُم ﴿ وَجَدْتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْعُدُونَ لِلشَّمْسِمِرْدُونِ إللهِ وَزَيْنَ لَكُمُ السَّنْ عِطَانُ اعْمَا لَمُهُ فَصَدَّهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهُنَّدُونَ اللَّهِ ٱللَّهُ يَعْجُدُوا لِللَّهِ ٱلَّذِّي يُخْرُجُ الْكُنْ عَ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَ هُوَنَتُ الْعَرْشِ الْعَظِيرِ اللهِ وَالسَّنْظُنُ اَصَدَقْتَ الْمُكُنْتَ مِنَالْكَاذِبِينَ ﴿ اَذْهَبْ بِكَابِهِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فَا لِفِيهُ اللَّهِ مُ ثَمَّ تَوَلَّعَنْهُمْ فَانْظُرْمَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ قَالَتْ يَاءَيُّهَا الْلَوْالِآفَالْقِ الْيَكِ الْهَ الْيَكُولُولَ الْهَ وَالْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ الْمَالُولُولَ الْمُؤْسُلُمُنَ وَانَّهُ بِسُـلِ اللَّهِ ٱلرَّمْزِ الرَّحِيمَ \* ﴿ اللَّهَ اللَّهَ الْوَاعَلَى وَالْوَلْ مُسْلِينَ ﴿ قَالَتْ يَآءَيُّهَا الْلَوُ الَّهِ يُونِي فِي أَمْ يُمَاكُنْ فَاطِعَةً اَمْرَ كَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُوا نَحْنُ الْوُلُو أُوُّو وَالْوُلُو الْمُرْسِ شَدِيدٍ وَالْاَمْرُ إِلِيَّاكِ فَانْظُرِي مَاذَا نَا مُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَمَّ اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ آعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَةً وَكَذَٰ لِكَ يَفْ عَلُوْنَ ﴿ فَ وَإِنِّي مُرْسِكَةُ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَأَظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُسْكُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءً سُكِمْنَ فَاكَ اَ يُمِدُّ وُنَنِ بِمَا لِ فَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا اللَّهُ عَبْرُ اللَّهُ عَيْرَكُمْ نَفْرَحُونَ اللهِ الرَّجِعُ إِلَيْهُمْ فَلَنَا لِّيَنَّهُمْ يَجُنُودٍ لَا قِبَ لَكُمْ مِهَا وَلَفُرْجَتُهُمْ مِنْهَا آذِ لَهُ وَهُرْصَاغِرُونَ اللَّهُ قَالَيَاءَيُّهَا الْلَوْلَ ٱبْكُوْيَا بِينِهِ عِنْ بِينَ مِعِنْ بِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الناز السلام عشري مراق

فَالْقِيهِ

شُوْرَةُ الْبُرَامِينَ

مِنَا بِجِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ قَدْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنَّ عَلَيْهُ لَقَوِيُّ أَمِيْنَ ﴿ قَالَ الذِّي عَالَ الذِّي عِنْ دُهُ عِلْمُ مِنَ الكِمَّابِ آنَا الْبِيكَ بِيْ قَبْ كَانْ يَرْتَدُ الْمِنْ كَانْ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيبْلُونِي الشَّكُولُمُ اللَّهُ وَمَنْ سَكُرًا فَلَ بَكِرُ وَالْمَاعَ مِسْهَا نَنْظُرْ إَنَّهُ تَدِي مُ تَكُونُ مِنَ ٱلْذَيْلَ مِنْدُونَ اللهُ وَاوُبِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُمَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَّا كَانَتْ تَعْبُدُمِنْ دُونِ اللهِ إِنَّهَا كَانتُ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ مَنْ مَنْ مَلْ اللَّهِ مِلْكَا أَيْ خُلِالْصَرْحُ فَكُمَّا وَاتْهُ حَسِبَتْهُ لَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْسَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صُرْحٌ مُسَرَّدُ مِنْ قُوا بِيرُ قَالَتْ وَيَتَّافَّ ظَكُتْ نَفُسْى وَاسْكُ يُمْ عَسُكُمْنَ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ ارْسُكُنَا الْيَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِمًا أَنِاعْبُدُ وَاللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْضِمُنَ

قَالَ يَا قَوْمِ لَمُ سَتَعْجِلُونَ بِالسِّيِّئَةِ قَبْلَ لُسَنَّةِ لَوْلَا سَّنَعْفِرُ وَنَا لِلهَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ قَالُوا أَظِيرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكُ قَالَ طَأَيْرُ كُمْ عِنْدَاً لللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَفْنَنُونَ ١ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ يَسْعَهُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْاَضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَ قَالُوا تَقَا سَمُوا بِأَيْلِهِ لَنُبَيَّنَّهُ وَاهْلُهُ ثُمَّ لَنَعُولَنَّ لوَلِيّهِ مَا شَهِدْ نَا مَهْ لِكَ آهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَمَكُرُوا مَكْرًا وَمَكَ رُنَا مَكُمًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْكُيْ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْمِ هِيْراً نَّا دَمّْ فَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْعِينَ اللَّ فَيْلُكَ بُيُوتُمْ حَاوِيَّةً بِمَا ظَلُواْ إِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَهُ الْقَوْمِ بَعْ لَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ أَمَنُواوَكَا فُوايَتَ عَوْنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ آنَا تُونَالْفَاحِشَةَ وَٱنْتُهْ تَبْضِرُونَ ۞ آئِنَكُمْ لَنَا تُوْزَالِيِّجَالَسَّهُوَّةً مِنْدُونِ ٱلنِّسَاءُ بِالْأَنْتُمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ ﴿ فَمَا كَانَجُوا ـ قَوْمِهُ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا اللهُ وَلِم مِنْ قَرْبَيكُمْ أَنَّهُمْ أَنَاسُ يَطَهُّ وَنَكُ

المن السلام عشرا م

16 (1.0) 2 2 2

شِوْرُةُ لَلْبُرَمُانَا مِنْ

فَاَنْحَيْنًا هُ وَاهْلُهُ لِلَّا أُمْرَأَتُهُ قَدَّرْنَا هَا مِنَ الْعَابِرِينَ ﴿ وَامْطُرْنَا عَلَيْهُ مَطَأَفْسَاءَ مَطُرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ قُلْ لِكُذُيلَّهِ وَسَلامُ عَلَيْ عِبَادِهُ ٱلدِّينَ اصْطَفَى ٱللهُ خَيْراً مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ امَّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَانْبَنْنَابِهِ حَدَانِينَ ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُوْ اَنْ تَنْنِتُوا شَجَرَهَا ءَ الْهُ مَعَ اللَّهِ بُلْهُمْ قُوْرُيعِدْ لُونَ عِيهِ ٱمْرْجَعَكُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْالْمَا أَنْهَا رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْحَرَيْنِ عَاجِرًا ءَالْهُ مَعَ ٱللَّهِ بَالُ كُثَرُهُ مُ لَا يَعْ لَمُونَ \* ﴿ الْمَنْ يَجُبُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل الْمُضْطَى إِذَا دَعَاهُ وَكِيْشِفُ السَّوْءَ وَيَعْفَلُكُمْ خُلَفًاءَ الْأَرْضِ ءَ إِلَّهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكَ رُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَذَكَ رُونَ اللَّهِ المَّنْ مِدْ يَكُمْ فِظُلُمَاتِ الْبِرِّوَ الْبِحِرُ وَمَنْ يُرْسِلُ أَلِرَّمَاحَ بُشْ رَّابَيْنَ يَدَى ْدَمْنِ فِي وَاللَّهُ مَعَ ٱللَّهِ مَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ امَّنْ مِنْ دُوا الْخَلْقَ مُمَّ يَهُدُهُ وَمَنْ يَرْنُهُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللهُ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ

قُلْهَا تُوابْرُهَا نَكُوْ إِنْكُنْتُمْ صَادِمِينَ اللهِ قُلْلاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونًا يَانَ بِيعَثُونَ الْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاَجَةَ بَلْهُمْ فِشَكِّ مِنْهَا بَلْهُمْ فِي الْمُرْمِ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ عَفَرُوآ ۚ إِذَا كُمَّا تُسَرِّابًا وَابَا وَإِنَّا الْمُنْ مُونَ اللَّهِ لَقَدْ وُعِدْ نَا هَذَا خَنْ وَابَا وَإِنَّا مِنْقَتْ كُلْ نُهْذَا لِكُلَّ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ عَلَى قُلْسِيرُوافِي لْلَارْضِ فَانْظُرُواكِيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الْجُرْمِينَ اللهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِضَيْقِ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتْيَهُ لَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُوْعَسَى أَنْكُوْنَ رَدِفَ كُمُ بَعْضُ لَذَّ كَيْتُ مِنْ عَجْلُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُوفَضْ لِعَلَى لَنَّاسِ وَلِكِنَّ اَكَ تُرَهُمُ لِاَ يُشْكُرُونَ ۞ وَانَّ رَبِّكَ لَيُعْكُمُ مَا تَكُنُّ ا صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالَيْهُ فِوالسَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لِلْإِفِي كِتَابِ مُبِينِ ﴿ النَّهْ الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى بَجَ

المن العشرون مر



ايْسَ إَبْلَ كُنْكُوا لَذِّكُ هُمْ فِيهُ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَابُّهُ لَمُدُكَّ وَرَحْمَةُ لِلْوُ مِنِيرَ اللَّهِ اللَّهِ مِنِيرَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُ الْعَزَيْزُالْعَجَلِيمُ ﴿ فَوَكَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل إِنَّكَ لَا شَيْمُ الْمُوْتَى وَلَا تَشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدِّبَرِينَ الْ وَمَا اَنْتَ بِهَادِي الْعُمْعَ عَنْضَلا لِيَهِمُ الْفُسْمِعُ لِلَّا مَنْ يُوْمُنُ بِإِيَا نِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاذِا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُمْ آخُرُجْنَا لَمُمْ دَآبَّةً مِنَا لْأَرْضِ تُكِلِّمُهُمَّ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَا نُوا بِالْمَانِنَا لَا يُوقِنُونَ فِي وَيُومَ خَشْرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن كُلَّابُ بِإِيَانِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآؤُ قَالَ آكَذَّ بُثُمْ بِاللَّهِ وَلَوْ يَحْيُطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهُم بِمَا ظَلُوا فَهُ مُ لَا يَنْطِقُونَ اللهِ الْمُرْوَا الْأَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَا رَمُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَ زِعَ مَنْ فِي السَّمُواتِ

### يُوَيِّةُ (القَصِيْصِ)

مِنْ نَبَأِيمُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْكِيِّ لِقَوْمٍ يُومْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلِيْ فِالْاَرْضِ وَجَعَكَ الْهُلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآفِكَةً مِنْهُ مُ يُذِبْحُ أَبْنَاءَ هُرُ وَلِيَ شَيْحِينِياءَ هُوْ أَيْرُكَا زَمِنَ لْلْفُسِدِينَ الله وَبُهُدُ أَنْ نَكُنَّ عَلَى أَلَّهُ يَنَ أُسِتُ صُعْفِ فُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِبْيَنِ اللهِ وَنُعَكِّنَ لَهُمْ فَالْاَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَجُنُودَ هُمَامِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ الله وَاوْحَيْنَآآلَآمُ مُوسَى أَنْ ٱرْضِعِيَّهُ فَاذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَالَقْيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرُبُ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَالْمُسْتِلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَةُ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَمُنْمُ عَدُواً وَحَرْناً إِنَّ فِرْعُونَ وَهَا مَا نَ وَجُنُودَ هُمَا كَا نُواخَاطِينَ ﴿ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا تَقَنْ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّا اَوْنَعَيْنَذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا أِنْ كَادَتْ لَتُبُدِي بِهِ لَوْلًا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِ هَالِتَكُونَ

مِنَالْمُوْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِانْتِهِ قُصِيلُهِ فَتَصَيُّهِ فَصَيْدً فِعَضَ بِهِعَنْ جُنُبٍ وَهُوْلاَ يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَالَ دُلِّكُمْ عَلَى هُلِبَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْلَهُ نَاصِحُونَ الله فَرَدُدْنَا مُ إِلَيْ مِنْهِ كُنْ تَقَدَّعَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلَيْعَلْمُ أَنَّ وَعْدَا للهِ حَقّ وَلِكِنَّ اكْثَرَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَلَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاسْتَوْيَا مِّينًا هُ حُكًّا وَعِلًّا وَكَذَٰ لِكَ بَحْنِ عَالْمُسْبَينَ الله يَنَهُ عَلَى عِنْ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا وَدَخَلَالُمْ يَنَهُ عَلَى عِنْ عَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا تَجُلَيْنِ يَقْنَ تِلْانِ هٰذَا مِنْ شَبِعِتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُونَ فَاسْتَعَالَهُ الَّذِي مِنْ سَيْعَنِهِ عَلَى الذِي مِنْ عَدُوفِ فَوَكَ زَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ وَالَهٰذَا مِنْ عَلَالَتُ يُطَالِنُ إِنَّهُ عَدُوُّهُ مُضِلُّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَلَاتُ فَسِي فَاغْفِرْ لِي فَعْفَ فَرَلَهُ لِأَنَّهُ هُوَالْغَ فُورُ ٱلرَّجَيْمِ ﴿ قَالَ رَبِ بِمَا الْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ اَكُونَ طَهِيرًا الْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ اَكُونَ طَهِيرًا للْبُحْرِمِينَ اللهِ فَأَيْضِهَ فِيلْلَدَ بِنَةِ خَآنِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِّي

وَ لَا لَقَضِيضٌ

أَسْ تَنْصَرَهُ بِالْا مُسِلَيْتَصْرِخُهُ قَالَلَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويُّ مُبِينُ اللهِ فَلَمَّ أَزْارَادَ أَنْ يَبْطِسُ بِالَّذِّي هُوَعَدُ وَلَهُ مُا قَالَ يَا مُوسَى اللَّهِ مَدُ أَنْ تَفْتُ كَبِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْإِمْشِ إِنْ تُرْبِدُ الْآأَنْ تَكُونَجَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَاءَ رَجُلُمِنْ أَفْصَا الْلَهِ يَنَةِ يَسْعُيَّا لَيَامُوسَى إِنَّالْلَلِأَ يَاْ يَرُونَ بِكَ لِيقَتْ لُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلْتَاصِحِينَ ﴿ فَيْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّ فَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الْظَالِمِينَ الله وَكُمَّا تُوجَّهُ تِلْفَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَنْ يَهُدِينِي سَوَّاءَ السَّبَيل الله وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِنَالْنَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُا مْرَا يَيْزِ نَذُو دَازِ قَالَ مَا خَطُبُكُما قَالْنَا لَا نَسْقَى حَيِّ يُصْدِرِ الرِّعَآءُ وَابُونَا شَيْخِ كَبِيرُ الْ فَسَقِي كُمُ مَا نُمْ يَوَلَى ٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَعَالَ أَرَبِّ إِنِّي لِمَآ ٱ نُزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقَهِيْرُ اللَّهِ فَكَاءَ تُهُ الْحُدْيِهُمَا تَمْشَى عَلَى أَسِّ حِثْمَا فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

يَدْعُوكَ لِيَحْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَ أَهُ وَقَصَّ عَلَيْهُ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَحَفُّ نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ النَّظَالِينَ ﴿ قَالَتُ احْديهُ مَا يَآ اَبَتِ ٱسْتِ أَسْتِ أَجْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْتِ مَا جَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ اللهِ قَالَ إِنَّ أَرِيدُ أَنْ أَنْكِكَ الْحِدِيَ ابْنَتَيَّ هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ الْمُرَنِي صَمَانِي جِحَجِ فَإِنْ الْمُتَمْتَعَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكُ وَمَلَّ اربيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ السَّبِّعِدُ بِيَ إِنْكَ أَللهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهِ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ أَيِّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاعُدُوانَ عَلَيُّ وَٱللَّهُ عَلَىمَا نَقُولُ وَكِيْلًا ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارِبا هَا لَهُ إِنْ نَسَمِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَالَّأْمَالَ لِآهُ لِهِ الْمِكُمُولُ اِنْهَا نَسْتُ نَارًا لَعَ إِلَى بَيْكُمْ مِنْهَا بِخَبْراً وْجَذْ وَوْمِنَ ٱلنَّادِ لَعَلَّكُ مُ رَصَّطُلُونَ ﴿ فَلَمَا أَيْنَهَا نُودِي مِنْ شَاطِئ الْوَادِ الْآيْنَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُتَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ إِنْ يَا مُوسَيِّ إِنَّ آَنَا إِلَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللهِ وَأَنْ الْوَعْصَاكُ فَلَمَّا رَاهَا تَهْ يَرْكَا نَهَاجَانُ وَك

## يُوَرِّةُ لِلْقَصِيْصِيْ

مُدْرِاً وَلَمْ يُعَقِّبُ يَا مُوسَى أَمْدِلُ وَلا تَعَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ اللهِ اسُلُكْ يَدَكَ فِجَيْبِكَ تَحْرُجُ بِيضاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَاضْمُ إلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهُبِ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَا نِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِمٌ إِنَّهُمْ كَا نُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّهَ فَالْنُمُ فِهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُ لُونِ ﴿ وَآجِهُمْ وَنُهُواَ فُصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَارْسِلْهُ مَعِي رِدْءً أَيْصَدِّ فَيْ إِنْ آخَافُ أَنْكَذْ بُونِ قَالَسَنَشُدُ عَضَدَكَ بِاجْيِكَ وَنَجْعَ كُلُّكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُكُ اليَّكُمَا بِايَانِنَّا اَنْتُمَا وَمِنَ أَبَّعَكُمَا الْعَالِبُونَ ﴿ فَلَمَا جَآءَ هُرْمُوسَى با مَا تِنَا بَيِّنَاتِ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا شِحْرُمُفْ تَرَكَّ وَمَا سِمَعْنَا بِهٰذَا فِي إِلَيْنَا الْأَوَلِينَ ﴿ وَقَالَمُوسَى رَبِّي اَعْلَمُ بَنْجَاءَ بِالْمُدُى مِنْعِنْدِ وِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِانَّةُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاءَيُّهَا الْلَلِّهُ مَا عَلِمْتُ كُمُوْمِنْ اللَّهِ غَبْرِي فَاوْقِدْ لِي الهَا مَا نُعَلَى ٱلطِّينِ فَاجْعَلْ لِصَرْحًا لَعَلَّى الْطِّيعَ

المنوالغشرون

إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَاَظُنَّهُ مِنَالَكَا ذِبِينَ ﴿ وَأُسِيِّتَكُبْرَهُو وَجُنُودُهُ فِي لا رُضِ بَيْرِ أَكُمِّ وَطَنُّواۤ انَّهُمْ الَّيْنَا لا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْ نَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبُذْ نَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرُكُيْكَ كَانَ عَاقِبَةً ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَا هُوْ أَيِّلَةً يَدْعُونَ إِلَى أَنَّا رُوَيُومُ الْقِيمَةِ لَايُنْصَرُونَ اللهِ وَاتْبَعْنَاهُمْ فِهِذِهِ وِالدُّنْيَالَعْنَةً وَيَمَ الْقَكْمِ هُمْ مِنَالْمُقَبُورِ جِينَ ﴿ وَلَقَدْ الَّيْنَا مُوسَى الْكِتَّا بَمِنْ بَعَدْدِ مَا اَهْلَكُنَا الْفُرُونَ الْأُولَى بَصَا رِلَكِنَا سِوَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَنْذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي إِذْ قَضَيْناً اللهُ وَسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينُ اللَّهِ وَلَجِكَا ٱلْسَالِهَا قُرُونًا مَتَطَا وَلَعَلَيْهُمُ الْعُسُرُومَا كُنْتَ مَا وِيا فِي هَلِمَدْ يَنَ نَتْلُوا عَلَيْهِ إِلَا نِيَا لُولَاكِ أَمَا كُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِاذِ نَا دَيْنَا وَكُلِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِ رَقَوْمًا مَآ إَيْنَهُمْ مِنْ نَدْيِرِمِنْ قَبُ لِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١١٥ وَلَوْلِا أَنْصَيبُهُمْ

الى اله

شُوْرُة /لقَصِيضٌ

مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ آيَدْ بِهِمْ فَيقُولُوا رَبِّنَا لَوْلَا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَـ يَبِعَ إِيا تِكَ وَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْعِتْ دِنَا قَا لُوا لَوْلَا أُوتِيَمِثْ كَمَّا اوْتِيَمُوسَى وَمُ الْوَكَا وَلِيَمُولُوا بِمَ آوُقِهُ مُوسَى مِنْ قَبُ لَ هَا لُوا سِعْ إِن تَظَا هَلُ وَقَا لَوْ النَّا بِكُلِّ كَا فِرُونَ ﴿ فَا قُلْهَا تُوَا بِكِمَا بِمِنْ عِنْ إِللَّهِ هُوَا هَدْ مُنْهَا إِنَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللهِ فَانْ لَمْ سَجْمِيهُ وَالْكَ فَاعْلَمُ أَنَّا يَتَّبِعُونَ آهُواءَ هُرُّ وَمَنْ اَضَلَّ مِينَ النَّبَعَ هُولِهُ بِغَيْرِهُدُّ مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ فَي وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُ مُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُّرُونُ ﴿ أَلَّذِينَ أَمَّنَ الْمُوالِكَابَ مِنْ فَبْلِهِ هُمْ بِهُ يُومْنُونَ ﴿ وَاذِا يُتْلَى عَلَيْهِ مِهِ فَالْوَآ امَنَ إِبِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّناً اِنَّاكُنَّا مِنْ فَبْلِهِ مِسْلِينَ ﴿ أُولِيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَنَّ يَيْنِ بَمَا صَبَرُوا وَيَدْ رَوْنَ بَالْحِسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اللَّهُ وَالْاَسْمِعُوا ٱللَّغُوا يُعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اللَّهُ وَالْمُ الْمَالَكُ الْمُعْمَالْنَا وَلَكُمْ

اَعْمَالُكُوْ سَلَامٌ عَلَيْكُوْ لَا نَبْنَغِي لَجَاهِلِينَ ﴿ اِتَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَجْبُتَ وَلِكِنَّ ٱللَّهِ يَهُدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوا عُكُمُ بِالْمُهُتَدِينَ ١ وَقَا لُوْ آاِنْ نَتِّبِعِ الْهُدُى مَعَكَ نَفَظَفُ مِنْ أَرْضِتُ الْوَلَمُ نُمَكِّنْ لَكُمْ حَمَّا امِنَّا يُحْبَى إِلَيهِ مَّسَرَاتُ كُلِّ شَيْ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلِكِنَّ أَكْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوْاَهُ لَكُنَا مِنْ قَرِيَّةٍ بَطِرَتْ مَعِيسَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مُ لَهُ نُسْكُنْ مِنْ بَعْدِ هِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُمَّا نَحْنُ الْوَارِبْيِ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْيَةِ فَي يَعْتُ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتْ لُواْ عَلَيْهِ إِلَا يَنَّا وَمَاكُنَّا مُلِكِي الْقُرْيَاكِ وَاهْلُهَا ظَالِمُونَ الله وَمَا اوْبِيتُمْ مِنْ شَيْ فِيتَاعُ الْكِيْوِةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرَوَا بُقِياً فَلَا تَعَنْقِلُونَ عَلَى اَفَنَ وَعَدْنَاهُ وَعَدْلًا حَسَناً فَهُولًا قِيهُ كُنَّ مُتَعْنا هُ مَنَاعَ الْكَيْوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ الْقِكِيمِ مِنَالْمُحُضِّرِينَ ﴿ وَيُومَرِينَا دِيهُمْ فَيَقُولُ إِنْ شُرِكًّا فِي الَّذِينَكُنْتُ مَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ رَبِّنَا

المنظمة العشون المنظمة

شِوْرُةُ (لقصِيضٌ

هُولاً ۚ الَّذِينَ عُونِيًّا أَغُونِيَا هُرَكُما عَوْنِيًّا تَبَرَّأُواْ النَّكُ مَا كَا فُواْ آيَانَا يَعْبِدُونَ ﴿ وَقِيلَ مُو وَاشْرَكَاءَ كُرْفَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْجِيبُولَكُمْ وَرَاوُا الْعَذَابِ لَوْ أَنَّهُمْ كَا نُوايَهُ نَدُونَ ﴿ وَيُومَ نِنَادِيهُمْ فَيَقُولُ اللَّهِ الْمُ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمَيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذِ فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُوْنَ اللَّهِ فَأَمَّا مَنْ فَاتِ وَأَمَنَ وَعَكِمَ كَمَا لِمَّا فَعَسَى أَنْ يَكُونَهِنَا لْمُفْلِلِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُومُا يَسَاءُ وَيَغِنَا زُمَّاكَا ذَ لَهُمُ الْحِيرَةُ شُبْحَانَ لِلَّهِ وَتَعَالَى عُا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَاللهُ لَآ الْهَ إِلَّا هُو اللهُ لَآ الْهَ إِلَّا هُو لَهُ أَنْكُدُ فِي الْاولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُدُمُ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ اللَّهِ مُرْجَعُونَ اللَّه قُلْ اَكَايْتُمْ إِنْجَعَلَ اللهُ عَكَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّ اِلْهُ غَيْرُ اللهِ يَا بَيْكُمْ بِضِياءً اللهُ تَسْمَعُونَ ﴿ فَا أَرَايْتُمْ اِنْجَعَكَ اللهُ عَكَيْكُمُ النَّهَا رَسْمَمًا الْي وَمِ الْقِيمَةِ مَنْ اللهُ غَيْرُ أُللَّهِ يَا بَيكُمُ بِلِي إِلَّتُ كُنُونَ فِيهِ اللَّا تَبُصِرُونَ ا

وَمْنَ وَمْتِهِ جَعَالَكُمُ النَّاوَ النَّهَ الِلسَّاكُو اللِّهِ وَلَنَّبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ مُ

وَلَعَلَّكُ مُ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ

شُرِكًا عَيَالَذَ بَنَكُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِنْكُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

فَقُلْنَا هَا تُوابُرُهَا نَكُمْ فَعَلِمُوا اللَّهِ اللَّهِ وَصَلَّعَنْهُمْ

مَاكَا نُوايَفْ تَرُولَ اللهِ إِنَّ فَارُونَ كَا نَمِنْ قَوْم مُوسَى مَعْ عَلَيْهُمْ

وَالْمَيْنَا أُهُ مِنَا لُكُنُوزِمَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَتَنْوَ مِا لُعُصْمَةِ اولِ

الْقُوَّةِ الْذَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْحُ إِنَّا لَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ

وَابْتَغَ فِيمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْإِخِرَةَ وَلَا نَشْنَصَهِ يَبَكَ مِنَ لَّذَّنَّا

وَاحْسِنَكُمْ آحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا بَيْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ الْفُسْدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْوَبَيْتُهُ عَلَى عِلْمِعِنْدِتِّ

اَ وَلَمْ نِعِنْكُمْ أَنَّ أَلَّهُ قَدْ آهَ لَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَا لَقُ رُونِ مَنْ هُوَاشَدُ

مِنْهُ قُوَّةً وَاكْ مَرْجَمُعا فَلا يُسْتَلْعَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُخْرِمُونَ اللهِ

فَيْجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِمِنْتِهِ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِمِدُ وَنَا كَيْوَةَ ٱلدُّنْكَ

١٩٤ ومن رخمته

عَالَيْتَ لَنَا مِثْلُمَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَ ظِّ عَظِيمٍ وَقَالَ ٱلَّذِينَ الْوَتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ مَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ أَمَنَ وَعَلَ صَالِماً وَلَا يُلْقَيْهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿ فَنَسْفَنَا بِهِ وَبِكَارِهُ الْأَرْضَ فَلَاكَانَ لَهُ مِزْفِكَةٍ بِنَصْرُونَهُ مِنْدُونِا لِلَّهِ وَمَاكَانَ مِنَالْمُنْفَصِرِينَ ﴿ وَآيِهِ وَآيَةٍ اللَّهِ يَنْ كَمْنُواْ مَكَالَهُ بِالْإِلْمُسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ لَلَّهُ يَبْسُطُ الزَرْقَ لِزَسْتَ أَمُزْعِبَادِهِ وَقَيْدِ أَلْوُلْأَ أَنْ مَنَّ لَلَّهُ عَلَيْنَا كَغَسَفَ بِيَأْ وَنَكَا لَهُ لا يُفْلِهِ الكَافِرُونَ اللهَ مَلْكَ الدَّارُ الْاخِنَّ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُ وَنَعْلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْنُّهِينَ ﴿ مَنْجَاءَ بِالْحِسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِنْهَا ۗ وَمَنْجَآءً بِالْسِيِّئَةِ فَلا يُجْزَى لَلَّهُ يَنْ عَلِمُوا السِّيئَاتِ إِلَّا مَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِّي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ إِنَّ ٱلَّذِّي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ إِنَّ ٱلَّذِي اللهَ عَادْ قُلْرَبِّ أَعْلَمُ مُزْجَاءً بِالْمِدْي وَمَنْهُو فِي كَلْ لِمُبِينٍ وَمَاكُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقِ إِينَكَ الْكِمَا بُلِكَ الْكِمَا بُلِكَ مَنْ مَنْ يَدِكَ



١٢١ فلا تكونن

سُوْرُةُ العَنْكِيونَ وَ

وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوُا الْصَالِحَاتِ لَنُكَيِّورَنَّعَنْهُمْ سَيْئًا تِهِمْ وَلَغِرْبَهُمُ أَحْسَنَ الدِّيكَا نُوايعُلُونَ ١٠ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْجَاهِدًاكَ لِنُشْرِكَ فِي مَا لَيْسُ لَكَ بِهُ عِلْمِ وَ فَلْا تُطِعُهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنِيَّاكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَوا الصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَتَهُمُ فِي الصَّالِلِينَ ٧ وَمِنَ لَتَ اسِمَنْ يَقُولُ الْمَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فَيْنَةً الْنَا سِكَعَذَا بِلَيْهُ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرُ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُمُنَّا مَعَكُمْ الْوَلَيْسَ لَلَّهُ بِإَعْلَمَ بِمَا فِصُدُورِالْعَالْمِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ المَنُواوَلِيَعُ لَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذَينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ مَنُوا أَتَبِعُواسَبِيكَنَا وَلَغِلْخَطَاياً كُرُّومَاهُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايًا هُرُ مِنْ شَيْ أُلِنَّهُ مُلَكَاذِ بُونَ ﴿ وَلَيْ مِلْنَ اَنْفَ الْهُمُ وَاَنْفَ الْأَمَعَ اَنْفَ إِلْمِي وَلَيْنَ كُنَّ يُومُ الْقِيمَةِ عَمَّا كَا نُوْ الْفُ تَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهِمْ

٤٢٣ الف سانة

اَلْفَ سَنَةِ الْآخَسْبِنَ عَامًّا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ الله المُعْمَانُهُ وَأَصْحَابَ السَّفْنَةِ وَجَعَلْنَا هَآ أَيَرُ لَلْعَالَمِينَ الله وَإِبْرُهِ مِهِ إِذْ فَالَ لِقَوْمِ الْعَبْدُوا ٱللهُ وَأَتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ اللهُ وَأَتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرَكُكُمْ النَّكُنْ أُوْمَ مَكُونَ ﴿ إِنَّمَا مَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مُ اَوْمَانًا وَتَخْلُفُونَ الْفِكَا أِنَّ الَّذِّينَ تَعْبُدُ ونَمِنْدُ وَنِي اللَّهِ لَا يُمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَا بْنَغُواعِنْ دَاللهِ الِّرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ وَاللَّهُ اليَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَازْنُكَ ذِبُوافَقَدْكَذَبَاُمُمْ مِنْ فَبْلِكُمْ ۗ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ الَّا الْبَلاغُ الْبُنِ فَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُرْتَمُ وَالْكَيْفَ يُبْدِئُ أَلِلهُ الْكُلْقُ ثُمَّرِيعُ لِدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسْبَرُ قُلْسِيرُوا فِي الأرْضِ فَا نُظُرُوا كَيْفَ بَدَايَا لْكُلْقُ ثُمَّا لِللهُ يُنْشِئُ ٱلنَّسُلَةِ وَ الاخِرَةُ إِنَّا لله عَلَى كُلِّسَيْ وَدَيْرٌ ١٠ الله عَلَى كُلِّسَيْ وَدَيْرٌ ١٠ الله عَلَى كُلِّسَيًّا وَالله وَيْحُمْ مَنْ يَسَاءُ وَالِيَّهِ تَقْتُلِبُونَ اللَّهِ وَمَا النَّتُمْ بُعْجِ بَيَكِهُ الْاَرْضِ وَلَا فِي الْسَكَاءُ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيَّرُ

وَٱلَّذِينَ كَفَنَرُوا بِا يَاتِ ٱللهِ وَلِقَائِهِ الْوَلِيْكَ يَشِنُوا مِنْ رَحْبَق وَأُولَئِكَ لَمُنْ عَذَا ثِبَالِيْمُ اللهِ فَمَا كَا نَجُوابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنُ قَالُوا الْقِيتُ لُوهُ آوْجِ قُوهُ فَانْجِيهُ ٱللهُ مِنَ لَنَّا رِانَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمُ يُونْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا آتَّكَ ذُتُهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ اَوْتَاكًا ۗ مَودَة بَيْنِكُمْ فِي كَيْوةِ الدُّنيَّا ثُمَّ يَوْمُ الْقِلْمَة يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِعَضًا وَمَا وَكُمْ النَّا رُومَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ فَا مَرَلَهُ لَوْظُ وَقَا لَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي اللَّهُ هُوَ الْعَزِيْرِ لِلْكَ اللهِ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ٱلسَّحَ وَمَعْ قَوْبَ وَجَعَلْنَا فِذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَالْكِمَّابَ وَامَّنْنَاهُ آجْرَهُ فِالْدُنْيَا وَانَّهُ فِي الْاخِرَةِ لِمَنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْهَا لَ لَقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا قُونَا لْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُمْ بْهَا مِنْ الْحَدِمِنَ الْعَالَمِينَ ائِنَّكُمْ لَنَاْ تُوْزَا لِرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَا لَسَّبِيلَ وَتَاْ تُوْنَ فِنَادِيكُمُ الْنُكُرِّ فَمَا كَا نَجُوا بَ قَوْمِةِ الْآانْ فَالوَالبَّيْنَ

بِعَذَا بِأُ للهِ إِنْ كُنْكَ مِنَ الصَّادِةِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنْصُرْفِ عَلَىٰ لْفَوْمِ الْمُفُسِدِينَ أَلَى وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَ ٓ آبْرُهِيمَ بِالْبِشْرِي قَالُوْ آاِنَّا مُهْلِكُوْ آآهَ لهذه والْقَرَّيةِ إِنَّ آهْلَهَا كَا نُواظَالِمِينَ اللهِ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًّا قَالُوا آخُنُ أَعْلَمْ بِمَنْ فِيهَا كَنُ خِيِّنَهُ وَاهْلُهُ لِلَّا أُمْرَا مُرَّا مُنْكَانَتْ مِنَا لْغَابِرِينَ ﴿ وَلِمَا أَنْجَاءَتْ رُسُ كُنَا لُوْطًا سِيعَ بِهِ مِ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَحْفَثُ وَلاَ تَحْزُّنَّ إِنَّا مُغِيِّوكَ وَاهْلَكَ إِلَّا امْرَانَكَ كَانَتْ مِنَ الْعَابِرِينَ ا إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُ لِهٰذِهِ الْقَرَّيةِ رِجْزًا مِزَ الْسَكَاءِ بِيَاكَا نُوَا يَفْسُفُونَ ﴿ وَلَقَدْ يَرَكُنَا مِنْهَا ۚ اَيَدَّ بَيِّكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَالْمَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا فَفَالَيَاقَوْمُ اعْبُدُوا ٱلله وَارْجُوا الْيَوْمَ الْأَخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ قَكَذَّ بُوعُ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَيَّ بَعُوا فِي دَارِهِم جَا ثِمْينُ اللهِ وَعَادًا وَمُوْدَ وَقِدْ تَتَ مَنَ كُمُ مِنْ مَسَاكِتِهِ فَوَزَيْنَ لَكُمُ السَّيْطَانُ

سُوْرُة لُلِعَنْكِيوُكُ

أَعْ الْمُنْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَكَا نُوا مُسْتَبْصِرِينُ ﴿ وَقَادُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَانَ وَلَقَدْ جَآءَ هُرْمُوسَى الْبِيِّنَاتِ فَاسْتَكْبِرَوا فِياْ لاَرْضِ وَمَاكَا نُواسَا بِعَتِينَ اللهِ فَكُلَّا أَخَذْ نَا بِذَنْبِةٍ فَيْهُمْ مَنْ رَسُلْنَا عَلِيْهِ حَاصِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ ٱلصِّيعَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهُ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَا لله لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَا نُوْا أَنْهُ مُعَلِّمُونَ اللهِ مَثَلُ ٱلذَّيِنَ الْخَدُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ ٱوْلِيَآءَ كَمَثِلِ الْعَنْكَبُونِ ٱلْغَنْدَتْ بَيْتًا وَانِّ اوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُونِ كُوكَا فُوالْعِثْ لَمُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِزْدُونِهِ مِنْ شَيْءُ وَهُوَ الْعَبْرُ لِلْكَ عَيْمُ اللَّهُ وَلَاكَ مَا يَدُونُ مِنْ اللَّهِ وَلَاكَ الْكَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاشِ وَمَا يَعْقِلُهَا آلِكُ الْعَالِمُونَ ١ خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ إِلْكِقُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ ۗ لِلْمُؤْمْنِ بِيَّ ا اُتْلُمَا اللهُ عَلَيْكَ مِزَالْكِ مَا الْكَالَةُ الصَّلَوةُ إِنَّالْصَلَوةَ تَنْهُ عَنِ الْفَشَاءَ وَالْمُنْكِيرُ وَلَذِكْنَ اللهِ الْحَبْرُ وَاللهُ يَعْلَمُ

مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوٓ الْهُلُ الْكِثَابِ إِلَّا بِالَّهِ بِالْبَيْ هِي آحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِّينَ ظَلُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا امِّنَّا بِالَّذِّيَ انْزِلَ إِلَيْنَا وَانْ لَا الْكُوْ وَالْمُنَا وَالْمُكُمْ وَاحِدُ وَخُوْلُهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا لِيُكَ أَلِكُمَّا بُ فَالَّذِينَ لَيْنَا هُمُ الْحِتَابَ يُؤْمِنُونَ بَرْ وَمِنْ هُؤُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا بَحْكُ بِالْمَانِيَا إِلَّا الْكَافُونَ الله وَمَا كُنْتَ تَنْلُوا مِنْ قَبُ لِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَهِيلِكَ إِذًا لَا ثُنَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْهُوَا يَا تُدَبِيِّنَاتُ فِصُدُولِ لِلَّهِ يَنَ اوُتُواالْعِلْمُ وَمَا يَجْعَلُ إِلَا يَنَآ لِكَا الظَّالِمُونَ ﴿ وَقَا لُوا لَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْمِاتُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ نَمَّا الْأِيَاتُ عِنْدَاً لللهِ وَالْمَاآنِيَا نَذِيرُمُبِينَ ﴿ أُولَوْ يَكُفْهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْصِتَابَ يُثْلَعَلَيْهِ مِرِّانَ فِي ذَٰلِكَ لَحْمُ أَوَذِكُمْ لِيَقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْكُونَ مِ اللهِ بَيْنِي وَمَبْنِكُ مُ شَهِيكًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوكِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِّينَ أَمَنُوا بِالْبِاطِلِ وَكَفَرُوا بِأَيلُهِ الْوَلِيكُ هُمُ الْحَاسِرُونَ ١٠ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

الني المادى والمشرون مرا

سُورُة /لعَنْجُونَ

بالْعَذَابِ وَلَوْلًا اجَلْمُسَمِّي كِاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلِيَا بَيْنَهُمْ بَغْتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ يَسْتَعِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَانَّجَهَمْ لَمُخْيَطَةٌ بالْكَافِرِينُ ﴿ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ الْعَذَابُمِنْ فَوْقِهِمْ وَمُرْتَحَتِ ٱنْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُهُ تَعَلُونَ ۞ يَاعِبَادِ كَالَّذِينَ الْمَنْوَا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَتْهُ فَإِيّا يَ فَاعْبُدُونِ ١٠ كُلُّ نَفْسُ ذَا يُقِعَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ النِّنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالَّهَ بِمَا مَنُواوَعِلُوا الْصَالِحَاتِ لَنُبُوِّئُنَّهُمْ مِنَالِمَةَ فَي غُوا مَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينُ ﴿ اللَّهِ مِنْ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِ مِ يَنُوكَكُونَ ﴿ وَكَا يَنْ مِنْ دَآبَةُ لِا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ وَلَئِنْ سَأَلْنَهُ مُنْخَلَقًا لَسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرًا لَشَّمْسَ وَالْقَكَمَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى نُوفَكُونَ اللَّهُ فَأَنَّى نُوفَكُونَ الله أَلَّهُ يَبْسُطُ ٱلِّرِّزْقَ لِمَرْنِيكَ أَهُ مِزْعِبَ دِهِ وَيَقْدُ رُلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْ عَلِيْم اللهِ وَلَئِنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ نَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً

فَاحْيَا بِهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعِدْ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللهُ قُلِ الْحَصْمَدُ لِلهِ مُ بَلْ كَثْرُهُ وْلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْكُوةُ الدُّنْيَا آلِا لَهُوْ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ الْأَخِرَ مَ لِمَحَالَمْ عِنَانُ لُوْكَ انْوَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُ لَكِ دَعُوا ٱللهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَا أَجَيْهُمْ اِلَيَا لَبِرَاذَا هُرْ لَيُشْرَكُونُ ۗ ۞ لِيَكْ فُرُوا بَمَا الْمَيْنَا هُرُولِيَمَنَعُوّاً فَسُوْفَ يَعْلَوُنَ ﴿ أَوَلَمْ يُرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا حَمَّا امِنَّا وَيُتَّخَطَّفُ ٱلنكَاسُمِنْ حَوْلِمِيْمُ أَفِي الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْكُمَةِ ٱللَّهِ مُ يَكْفُرُونَ ۞ وَمَنْ اَظُلُّمُ مِينَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِالْحُقِّ لَمَا جَآءً هُ ٱلْمِسْ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْكَا فِرِينَ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ عَاهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَّهُمْ سُبُكُنَّا وَانِّ اللهُ لَمُعُ الْمُنْسِبِينَ

سُوْرُةُ الْرُومُ عِلَيْدَةً فَا وَسُلِيَّةً وَكَالْكُمُ

## الني المالاي والعشون عليه

عَاقِبَةَ ٱلذِّينَ إَسَا وُالسُّوا عَيَانُ كَذَّ بُوا بِأِيَاتِ ٱللَّهِ وَكَا نُواجِهَا يَسْتَهْزُوْنَ ۗ ﴿ أَلَّهُ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْيِدُهُ ثَمَّ اللَّهُ يُرْجُعُو ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ الْجُرْمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِنْ شُرَكًا نِهُ مِنْ شُفَعِواً وَكَا نُوا بِشُرَكًا مِنْ كَا فِرِينَ ﴿ وَيُومَ تَفُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ فَامَّا ٱلذَّبِينَ امَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ وَلَمَّا ٱلذَّيْرَكُفَرُولَ وَكَذَّ بُوا بِالْمَا تِنَا وَلِقَ آئِ الْاخِرَةِ فَالْوَلْئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُ وَنَ اللهِ فَسَبْعَ إِنَّ لِللهُ حِينَ تُسُونَ وَجِينَ تُصْمِونَ وَلَهُ الْلَهُ مُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِيزَ تُظْمِرُونَ ﴿ يُخِرْجُ الْكِي مِزَالْلِيَتِ وَيُخْرِجُ الْلَيْتَ مِنَالْلِيَّ وَيُخْرِجُ الْلَيْتَ مِنَالْلِيّ وَيُحْوِلُ لاَنْ صَابِحَادُ مَوْتِهَا وَكَذَٰ لِكَ تَخْرُونَ ﴿ وَمُرْدَ أَيَانِهِ إِنْخَلَقَاكُمُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُهُ بَشَرْتَتْ تَشِرُونَ اللهِ وَمِنْ اللَّهِ إِنْ خَلَقَ لَكُمُ مِنْ اَنْفُسِكُمْ الزُّواجَالِسَ كُنُو اللَّهَا وَجَعَلَ

سُنَوْرُةُ الْإِنْ وُمِرْ

المُوسِينَ الرُّومُ ﴿ فَا لَارْضِ وَهُمْ مِنْ بَعَدْ عَلَيْهِمْ سَيَغِلِبُونَ ﴿ فَ فِيضِع سِنِينَ لِللَّهِ الْأَمْرُمِنْ مَبَّ لَكُ وَمِنْ بَعُدُ وَيُوْمَئِذٍ يَفْرَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ مَيْنَا أُو وَهُوَالْعَ بَرُ الرَّحِيْمِ ﴿ وَعُدَا اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِمًا مِنَا كَيَوْهِ الدُّنْيَأَ وَهُمْ عَنِ الْإِخْرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ١١ أَوَلَمْ يَنْفَكُّمُ فَا فَيَا نَفْشِهُ مِمَا خَلَقَ لِلهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا اللَّا بِالْحَقِّ وَأَجِلِمُ سَمَّى وَانَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لِقِيّا يُ رَبِّهُ مِ لَكَا فِرُونَ ا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلذَّبِيرَ مِنْ قَبْلِهِ مِكَا فَوْ السَّدِّ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَلَيْاً رُوااْلاً رُضُ وَعَمَرُوهَا كَثْرُمِّاعَمُ وهَا وَجَاءً نَهُ مُ رُسُلُهُ مِ إِلْبِيِّنَاتُ فَاكَانَ اللهُ لِظَلْمَهُ مُ وَلَكُنْ كَا نُوْا أَنْفُسُهُ مُ يَظْلِمُونَ اللهُ ثُمَّكَانَ

عاقبة

241

والمرابع المالي والعشون ملا

الْأِيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ ﴿ إِلَّا تَبَّعَ ٱلَّذَّينَ ظَلُّوا الْهُواءَ هُمْ بَعِيْرِ عِلْمَ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَمُهُمْ مِنْ مَا صِرِينَ اللَّهُ فَأَقَّمْ وَجْهَكَ لِلدِّ بِرَجْنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلْمَةِ وَلَكَ مَا لَكُ اللَّهُ الْمَالِيمُ الْاسْدِيلَ كِلْفَاللهُ ذَٰ لِكَ ٱلَّهِ بِنَ الْقَيْتُ وَلَكِنَ اصَّارَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلُونَ مُنِيبَنَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَآمِيهُوا ٱلصَّالِوَةَ وَلَا لَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الله مِنَ لَذَينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَا نُواشِيعًا كُلُّحِنْ بِكِالَدَيْمُ فَرِجُونَ ﴿ وَإِذَا مُسَالَتَ اسَضْرُدَ عَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ تُعرَاداً أَذَا قَهُمْ مِنْهُ رَحَمَّ إِذَا فَهِ بِي مِنْهُ مُ بِرَبِّهِ مِنْهُ مِنْهُ وَكُنْسِ وَكُ لِيَكُفُرُوا بِمَا اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَيَتَكَلَّمْ بِيَاكَا نُوابِهِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَاذِّا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرَحُوا بِمَّا وَانْ نَصِبْهُ مُسَيِّئَةً بِمَافَلَاتُ اَيْدِيهِ مِوْ اِذَا هُمْ مَقْنَطُونَ ﴿ اَوَلَمْ يَرُواْ اَنَّالُلَّهُ يَسْطُ الرِّزْقَ لِمَنْ مَيَّاءُ وَمِقَ دِرُانَ فِي ذَلِكَ لَا مَا يِلْقَوْمِ يُوعُ مِنُونَ

بَيْنَكُوْمُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ اللهِ وَمِنْ اللهُ عَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ السِّنَتِكُمْ السِّنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمُّ اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَا تِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ اِيَا يِهِ مِنَامُكُمْ بِالْيَّـُولُ وَٱلنَّهَارِ وَا بْتِعَا وُكُمْ مُنْ فَضَيْلِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَا رِلْقُومِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ إِيالِمَ يُرْبِكُ وُ الْبَرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّكُ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَيْمِي بِهِ إِلْاَرْضَ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمِرِ مَعَ قِلُونَ ﴿ وَمِنْ أَيَا مِرَانَ مَوْمَ ٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ الْمِنْ ثُوُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهً مِنَا لاَرْضِ إِذِا أَنْتُ مَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ كُلُلَهُ قَانِنُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذَى بِينَدُوا اللَّهُ مَا نِنُونَ ا الْخُلْقُ ثُرَّ يَعِبُدُهُ وَهُوا هُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمْواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ لُلْكِيْرُ إِللَّهِ عَيْرًا اللَّهُ مُتَالَّدُونَ ٱنْفُيكُمْ هُلْكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا كُوْمِنْ شُرَكَاء فِهَا رَزَقْ كُوْ فَانْتُمْ فِيهُ سَوَاءُ تَنَا فُونَهُمْ كَيْفِيكُمْ انْفُسْكُمْ لَالْكُفْضَلَ

الأيات

244

و الزيالاي والمشون والم

أَنْ يُرْسِكِ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُدْ يَقَكُمْ مِنْ رَحْمَيَهِ وَلِجَدْرِي الْفُلْكُ بِالْمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ الْفُلْكُ بِالمَرْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ رُسُلًا إِلْي قَوْمِهِمْ فَكَأُوهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَانْنَقَتُمْنَا مِنْ لَذَيْنَ إَجْرَمُواْ وَكَانَحَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ سِلُ لِرَاحَ فَيُشِيرُ اللهِ اللهِ فَالسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَحْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى لُودٌ قَيَخْرُجُ مِنْ خِلا لِهُ فَاذًّا أَصَابِ بِهِ مَزْيَتَ أَمِرْعِكَ مِزْعِكَ وَإِذَا هُوْيَتُ بَشِرُونَ اللهِ وَانِ كَا فُوا مِنْ قَبْ لِلَ نُ يُنَذَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْ لِهِ كَبُلُسِينَ فَانْظُوْ إِلَيْ أَكُورَ حُمَتِ أَلِيهِ كَيْفَ يُحِي لِلاَ رْضَ عَدْمَوْمَ النَّهُ الْأَدْلِكَ لَهُ إِلْمَوْتًا وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِجِاً فَاوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُوا مِنْ بَعَدِهِ يَكُفُرُونَ اللَّهُ فَإِنَّكَ لَا نُسْمِعُ الْمُوْتَى وَلَا شَيْمُ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ اللَّهُ وَمَا اَنْتَ بِهَادِ الْعُسْمِ عَنْ صَلَا لِتَهِدِّ أَنْ شَيْعُ لِلْأَمَنْ نُوْمِنُ إِلَا كَانِيَا فَهُمْ

فَاتِ ذَا الْقُرْ فِحَقَّ لُهُ وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلُ ذَلِكَ خُيْرِلِلَّذِينَ يُهِدُونَ وَجُهُ ٱللَّهِ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُنْ لِحُونَ ﴿ وَمَا الْمَيْتُمُ مِنْ رِيَّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواعِنْ دَاللَّهِ وَمَا أَيَّنْتُمْ مِنْ ذَكُونَ تُرِيدُ وَنَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَا وَلِئِكَ هُمُ اللَّهُ عِفُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُوْ ثُوْ دَرْفَكُمْ ثُو يَبْيُكُ مُ تُركِي كُوْ هَلْمِنْ شُركًا بِكُوْ مَنْ مَنْ عَلْمِنْ ذَلِكُو مُنْ شَيْعُ لِيبُ عَلَيْهُ وَتَعَالْيَمًا يُشْرِكُونَ فَعَ ظَهَرَا لفَسَادُ فِي البِرِ وَالْعِيْ بَمِ كَسَبَتْ آيدْ عِ ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذِّي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ قُلْسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواكِيْفَ كَانَعَاقِبَهُ ٱلَّذِينَمِنْ قَبْ لَكَانَ ٱكْتُرُهُمْ مُشْرِكِينَ اللهُ يَنْ اللهُ يِنْ الْقَيْمِ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُوْمُو لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَتِ ذِيصَدَّعُونَ ﴿ مَنْكُنَ فَعَلَيْهِ كُفُنْهُ وَمَنْعِلَ صَالِكًا فَلِا نْفُسِهِ مِ مَنْهَدُولُ ﴿ لِيَجْزَى ٱلَّذِينَ الْمَنُواوَعَكِمِلُوا الصَّالِكَاتِمِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَحُبُّ الْكَافِرَنَ ۞ وَمِنْ إِيالِهِ

انْدُرسِلَ ٤٣٥ عَلَى الْمُدُوسِلَ

# POSTULIA PORTO

الرُّنِي تِلْكَ ايا تُنْ لَكِمَا بِأَنْ كَكِيمِ فِي هُدًى وَرُحْمَةً للْحُسْنِينٌ ﴿ أَلَهُ يَنْ يُعْتِيمُونَا لَصَّلُوهَ وَيُوْتُونَا لَرَّكُوهَ وَهُمْ بالْإِخَرَةِ هُمْ يُوقِنُونُ ﴿ الْوَلِيْكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ مَيْنَةً بَى كَمُوا لْحَدِّ يَثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بَغِيرِعِلْمُ وَيَعَيْدُ هَا هُزُوا أُولِيَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهُيْن الله وَاذَا تُنْا عَلَيْهِ المَا تُنَا وَلَهُ سُتَكِبِرًا كَأَنْ لَرُسِّمَ عُهَا كَانَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّ فَبَشِّرُهُ بِعَنَا بِإِيمِ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَنَ الْمَنُوا وَعَلَوْا ٱلصَّالِكَاتِ لَمُهُمْ جَنَّا تُأَلَّبُهِكُمْ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهُمَّا وَعُدَّا للَّهِ حَقًّا وَهُوَا لْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ خَلُوا لَسَّمُوا بِ بِغَيْرِعَدُ رَوْنَهَا وَالْقِي فِي الْأَرْضِ رَوَاسِكَانْ تَمَيد بِكُرْ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّدَ آبَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَانْتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ كَيْهِمَ ۗ هٰذَاخَنْنَا للهِ فَإِرْوَفِهَاذَاخَلَقَالْهَ يَنَ مِنْ دُونِيمَ لِللَّهَ الظَّالِمُونَ فِيضَلَالِ

مُسْلِمُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِّي حَلَقَكُمْ مِنْضَعْفِ تُرْجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفُ قُوَّةً لَمُرْجَعً كَمِنْ بَعْدُ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَسَيْلًا يَخْلُونَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَهِلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ وَالْمِرْمَةُ وَ الْسَاعَةُ نُقْسِمُ الْجُرِهُونِ مُولِدُ مَالِبِتُواغَيْرِسَاعَيْرَ كَذَٰ لِكَكَا فُوانُوفَكُونَ ا وَقَالَ ٱلدِّينَ اوْتُواالْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبَيْتُمْ فِيكَّابِ ٱللَّهِ الْيُومِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُ مُكُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ اللهُ فَيُوْمِئِذُ لا يَنْفَعُ الدِّينَ ظَلَوُ المَعْذِرَةُ مُ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ الله وَلَقَدْ ضَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِهِ لَمَا الْقُرْ إِن مِنْكُلِّمَ مَلَّ وَلَئِنْ جِنْهُمْ بِأَيْرَ لِيَقُولُنَّ ٱلَّذِّينَ كُفَرُ وَآلِنْ ٱنْتُمْ لِلَّا مُبْطِلُوزَ فَكَذٰلِكَ يَطْبَعُ أُلَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَلذَّ يَنَ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ فَأَصْبِرُ انَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلا يَسْتَخِفُّنَّكَ ٱلذِّينَ لِا يُوقِنُونَ ﴾

ڛٛۏؘڒؿؙڵڣٳٚڹڰؽؿؙڗؙۼۼڂڿۼٛ<sub>ؙ</sub>ۊ۫ڶٳۺٛٛڵۺؙٳڣڰؽؾڰ

مُبِينَ ١ اللهِ وَلَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ لَيْدُ وَمَنْ لَيْدُ فَا نَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَنَا فَازَّا لَّهَ غَنِيٌّ جَمِيدً ﴿ وَاذْفَالَا لُقُنْ مُنْ لِا بْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ السِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيْم اللهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنْهُ أُمَّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهُن وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ إِنا شُفْ فِي وَلِوَالِدَ يُكُ إِلَىٰ الْمَهُير الله وَانْجَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تَشْرُكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِمِ عُلْمُ فَلَا نَطِعْهُمَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عُلْمُ فَلَا نَطْعُهُمَا وَصَاحِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَبَّعْ سَبِيلَمَنْ اَنَابَ الْحُيْمَ الْكِ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ ۞ يَانِيَ إِنَّهَا إِنْ لَكُ مَنْ قَالَحَبَّةِ مِنْ خُرْدُ لِ فَتَكُنْ فِي صَغْرَةً إِوْفِي أُسَّمُوا تِ أَوْفِي الْأَرْضِ الْمِي إِنَّا اللهُ أَنَّا اللهُ أَنَّا اللهُ أَنَّا اللهُ أَنَّا اللهُ أَنَّا اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُرْهِ الْمِعْرُونِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنْكِرِوَاصِبْرَعَلْمَ آصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزُمُ الْأُمُورَ ١ وَلَا تَصَعِّرُ خَدَّ لَا لِنَا سِ وَلَا تَمْشِ فِالْأَرْضِمَ رَجَّا إِنَّا لِللهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ عُنْ اللهَ وَاقْضِدْ

فِهُ شَيْكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكُ إِنَّا أَنْكُ وَالْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبَيْرِ إِلَى الْمُرْرَوْا أَنَّا لَلْهُ سَخَرَاكُمْ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَآيِسْ بَعَ عَلَيْ كُونِهِ مَعْ خَلُ هَا مُعَلَّمَ وَالطِّنَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِمَابٍ مُبَيْرٍ ﴿ وَالْمُدَّى وَلَا كِمَا بِ مُبَيْرٍ مِيلَ لَمُهُمُ أَيِّكُو آمَّا أَنْزِلَ ٱللهُ قَالُو أَبَلْ نَتَّكِيعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَّاءَنَا اَوَلُوْكَا نَالُسَّ يُطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَلَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَنْ شُيْلِمْ وَجْهَةُ إِلَىٰ اللَّهِ وَهُوَمُ فِنْ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُسْرَوةِ الْوُثَقِيلَ وَالِكَا للهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ وَمَنْكَفَرَ فَلا يَخُنْكُ كُفُرُهُ اللَّهَا عَاقِبَةُ الْأُمُورِ مَرْجِعُهُمْ فَنُبِينَهُمْ بِمَاعِلُواْ إِنَّا لله عَلِيْمِ بِذَاتِ الصَّدُودِ غُتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابِ عَلِيظٍ إلى وَلَئِنْ سَأَلْهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَ قُولُنَّ اللَّهُ قُلِا لَكُذُ لِلَّهِ عَلَاكُتُ مُمْ لَا يَعْنَا لَمُونَ اللهِ مِنْ لِلهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّا اللهَ هُواْلِغَنَّى لَا يَعْنَا لَهُ مُواْلِغَنَّ الْكِيدُ ﴿ وَلَوْاَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ سَجَرَةً إَقْلامْ وَالْحُرْبَ مِدُّهُ

المناف ال

المن الماري والعشون والم

وَيُنِزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعِلْ لَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَانَدُ بِي فَنْشَمَاذَ الْكَثْبِ غَدَّ وَمَالَدُ رِي فَنْ إِي أَرْضِ مَهُ وَيُ أَنِّ اللهَ عَلِيهُ خَبِيرِ

# سُونَةُ لِلبِّخُلِّعَ مُرَّحِيَّةً وَهِيَّ ثَلِيْ فِي النَّيْرِيَّةِ

لَمُ للهُ الرِّمْزُ الْحَبْ مِ آمْ يَقُولُونَا فَتْرَايُهُ بَلْهُواْ لَحَقَّ مِنْ رَبِّكَ لِنُنْذِ رَقَوْمًا مَا إِيَّاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ فَبُ إِلَى لَعَلَّهُ مُ مَهْ تَدُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي كَالَا ٱللَّهُ اللَّهِ كَالْمَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَئِنَهُ الْفِسِتَةِ أَيَّامٍ ثُرَّاسْتَوى عَلَىٰ لُعَرْشِ مَالَكُمْ مِنْدُونِهِ مِنْ وَلِي وَلَا سَهِيْعٍ مَا فَلا تَنْدَ كُرُونَ ١٠ أَلَا مُرْمِنَ الْمَا مَنَ الْمَا مَنَ الْمَاء اِلَالْارْضُ مَ يَعْبُ إِلَيْهِ فِيَوْمِ كَانَمِقْ كَانُ الْفَسَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ الله ذلك عَالِمُ الْغَيْبِ وَٱلسَّهَا دَةِ الْعَنْ إِلْحَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آحْسَنُ كُلُّ شَيْعُ خِلْقَهُ وَبَدَأٍ خَلْفَا لْانْسَانِ مِنْطِينِ

مِنْ بَعَدِهِ مِسْبِعَةُ أَجْرِهَا نَفِدَتُ كَلِمَا تُأْلِيهِ إِنَّاللَّهُ عَنْ مُنْحَكِيْم الله مَاخُلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفُسْ وَاحِدَةً إِنَّا لله سَمِيعَ بَصَيْرِ ﴿ اللَّهُ مَرَّانَّاللَّهُ يُولِجُ النَّكَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي لَيْلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَدَّمُ كُلِّ بَحِرْي إِلَيْ جَلِمُسَمِّي وَانَّاللَّهُ بَمَا تَعَ مُلُونَ جَبُيْرِ ﴿ فَالْكِ بِمَا نَا لَيْهَ هُوَ الْحَقِّ وَانَّهَا لَدْعُونَ مِنْدُونِمِ الْبَاطِلُواَ زَاللَّهُ هُوَالْعِلَى الْحَبَيْرُ ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَرَ أَنَّ الْفُ لَكَ تَجْرِي فِي الْحَرْبِنَعْمَتَ اللهِ لِيُركِكُمْ مِنْ إِيانِهُ إِنَّ فِهِ لِكَ لَايَاتِ لِكُلِّصَبَّارِسَ كُوْرِ ﴿ وَاذِاغَشِيهُمْ مَوْجُ كَالْظُلُلِ دَعُواْ ٱللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَخِيْهُ مِ إِلَى الْبَرِ فَمَنْهُمْ مُفْتَصِدً وَمَا يَجُحُدُ بِإِيا تِنَا إِلَّا كُلُّخَتَّا رِكُفُورٍ ١ اللَّهُ يَمَا ٱلنَّاسُ أَتَّعَوُّا رَّبُّكُمْ وَاخْسَوْا يُومَّا لَا يَحْزِي وَالِدْعَنْ وَلَدْهِ وَلَامُولُوثُ هُوَجَا زِعَنْ وَالِدِ و شَنْ يَأْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغَرَّبُكُمُ لُلْيَوْ ٱلدُّنيَّا وَلا يَغْرَنَّكُمُ اللَّهِ الْعَرُورُ ﴿ إِنَّا للَّهَ عِنْ دُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ونزرُ

فَلا تَعْنُكُمُ نَفُشُهَا أُخِوْكُمُ مِنْ قُرَةً إَعْيَنَ جَرَاءً بِمَاكًا نُوالْعَ مُلُوكَ ا فَهُنَكَا نَمُوْمِنًا كَمْنَكَانَ فَاسِقًا لِلَايِسَتُونِ أَمَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِكَاتِ فَلَهُمْ جَنَّا تُالْمًا وَيُنْزِلًّا بِيَاكَا نُوايِكُ مُلُونَ ﴿ وَامَّا ٱلَّذِّينَ فَسَقُوا فَمَا وْيِهُمُ النَّازُكُلُمَّا آرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وَإِفِهَا وَقِيكَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ التَارِ ٱلذِّبِيكُنْتُمْ بِهُ تُكَذِّ بُوزً ﴿ وَلَهُ مِنَالْعَلَا بِعَنَّهُمْ مِنَالْعَلَابِ الْاَدْ نَهِ وُزَالْعَنَا بِإِلْاَكْبُرِلْعَلَهُ مُ يَرْجِعُوزَ ﴿ وَمَنْ ظَلَّمُ مِّنَ ذُكِّرَبًا مَا تِ رَبِّرُ ثَمَّا اَعْرَضَ عَنْهُ النَّا مِنَا لَهُمْ مِنَ مُنْفَعِمُو وَلَقَدُ اللَّهُ مُوسَى لَكِمَّا بَ فَلا تَكُنْ فِع رَبَّةٍ مِنْ لَقَالِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَهِ آ شِرَا فِلْ اللهِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيُّهُ مَا ثُولَ بِأَمْرِهَا لَمَا صَبَرُواْ وَكَا نُوا بِا يَا يَنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفْضِلُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ الْقِلْيَةِ فِيمَاكَا نُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ الْوَلَمْ بَهُ لِكُمْ كُوْاَهُ لَكُنَا مِنْ مَبْلِهِمْ مِنَا لَقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِفِهُمُ النَّفِخُ الْكَ

تُرْجَعَكُنَسُكُهُ مِنْ لللهَ مِنْ مَآءٍ مَهِيزً ﴿ لَا يَمْ سُوْيَهُ وَنَفَحَ فِيهُ مِنْ رُوْحِهُ وَجَعَ كَالْكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَالْأَفْئِدَةً فَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٧ وَقَالُوْآءَ إِذَاضَكُلْنَا فِي الْأَرْضِ َ إِنَّا الْفَحَلْقِ جَبِي لِهِ بَلْهُمْ بِلَقِآءِ رَبِّهِمْ كَا فِرُونَ ۞ قُلْبَوَقَيْكُمْ مَلَكُ الْمُونِ ٱلذِّي وَكِلَ بَكُو تُعْزَالِي رَبِكُو تُرْجَعُونَ ۞ وَلَوْتَرَى إذِالْجُهُ مُونَ مَا كِسُوا رُونِيهِ مِعْنَدَ رَبِّمْ رَبِّنَا إِبْصُرْمَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمُلْ صَالِكًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا كُلَّ مَا لَا مَّيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدْيَهَا وَلْكِ نُحَقَّا لْقَوْلُ مِنَّى لَا مْلَانَ جَهَنَّمَ مِنَ لِلَّاكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُوا بَمِا نَسْبِينُمْ لِقِيآ مَ يَوْمِكُمُ هٰذَا إِنَّا سَبِينَا كُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ أَلْخُلُد بِمَا كُنْتُمْ تَعْلُونَ السِّايِّكَمَا يُؤْمِنُ إِمَا نِنَا ٱلذِّينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا شُجَّدًا وَسَجَّوُا بِحَمْدِرَبِهُمْ وَهُرُلَا يَسْتَكُبْرُونَ ﴿ تَعِمَا فَجُنُوبُهُمْ عَزِ الْلَصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُ مُحَوَّاً وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزُفْنَا هُمْ يَفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ

فالأنعثار

# 

اَبْنَاء كُرُّ ذَٰ إِكُمْ مَوْلِكُمْ مُا فِوا هِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهُ السَّبِيلَ اللهِ أَدْعُوهُمْ لِإِبَا بَهُمْ هُوَاقْسَطُ عِنْدَاللهِ فَانْمُ تَعْلُولً اباء هُمْ فَاخُولْنَكُمْ فِي الدِّين وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَعَلَيْكُمْ حُنَاحُ فِيمَا أَيْخُطُا تُمْ بِهُ وَلِكُنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوكُمْ وَكَانَا للهُ عَفُولًا رَجِيمًا اللهِ أَلْنَبِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِ بِنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَذْوَاجُهُ أُمَّا تُهُدُّ وَاوُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِمَّا بِ اللَّهِ مِنَا لُؤُ مِنِينَ وَاللَّهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ مَّنْ عَلْوَ اللَّهِ وَلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰ لِكَ فِي الْحِتَابِ مَسْطُورًا ۞ وَاذْ اَخَذْنَا مِنَ الْبِيِّيةِ وَ مِيثًا قَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ا بْنِمَنْ يُمَّ وَاخْذَنَا مِنْهُمْ مِينَا قَاعَلِيظًا ﴿ لِيَنْ عَلَ الصَّادِ فِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاعَدَ لِلْكَا وَمَنْعَذَابًا إِلِمَّا ﴿ مَا لَكُمْ مِنُواا ذُكُرُوا نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءً تُكُوْجُنُودٌ فَآرْسَ لْنَاعَلَمْ هُورِيكًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهًا وَكَا نَا لَلهُ بَمِا تَعْلُونَ بَصِيرًا ﴿ الْدَجَا فِكُمْ

لَا يَا أَنَّا فَلَا يَسْمَعُونَ ﴿ أَوَلَمْ يُرَوُّا أَنَّا نَسُوقًا لُمَّاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْدِ فَغُنْجُ بِيرُ زَرْعًا فَاحْكُلُمِيْهُ أَنْعًا مُهُمَّ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِهِ إِنْ كُنْتُمْ قُلْ يُومَوْ الْفَيْحُ لَا يَنْفَعُ ٱلذِّينَ عَفَرُوا إِيمَا نَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ الله المَيْمِضْ عَنْهُمْ وَانْفَطْرًا يَهُمْ مُنْتَظِرُونَ اللهِ

يَاءً يُهَا النَّابِيُّ اتَّفِأُ للهُ وَلا يُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينُ إِنَّ اللَّهُ كَانَعَلِيمًا جَيكًا لَا وَأُتَبِعْ مَا يُوحَى إِينَكَ مِنْ رَبِكُ التَّالَيْهُ كَانَ بَمَا تَعْلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَ وَتُوكَ أَعْلَى اللَّهِ وَكُوا اللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِمِنْ قَلْيَانِ فِي جَوْفِةً وَمَا جَعَلَ ٱزْوَاجَكُو ٱلَّلائَ تُظاهِرُونَمِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُوْفُمَاجَعَلَ دُعِنَّاءَكُوْ

المِنْ الْمُنْ الْمُنْ

سُورُة لَا جَالِيَا

مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَمِنْكُمْ وَاذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُوَ لَلْعَتَ الْقُلُوبُ الْكَنَاجِرُوتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ النَّفْنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ابْتُكِي لُمُوْمِنُونَ وَذُلْوَا زِلْنَا لَا شَدِيمًا عِلْ وَاذْ يَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرضَ مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ الْاغْرُوراً ١٥ وَاذْفَاكَتْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَا اَهْ لَ يَرْبَ لَا مُقَامَ كُكُمْ فَارْجِعُواْ وَلَيْ تَأْذِنُ فَرِينَ مِنْهُ مُ النَّبِيِّ يَقِولُونَ إِنَّ سُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِنْ يُهِدُ وَنَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِمِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُرِّسُ عِلْوَا الْفِنْنَةَ لَا تَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوابِهَ آلِا يَسِيرًا اللهِ وَلَقَدْكَا نُواعَا هَدُوااً لللهَ مِنْ قَبْلُ لِا يُولُونُونَا لْلاَدْ بَالْرُوكَانَ عَهْدُ ٱللهِ مَسْوُلًا ﴿ قُلْلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُانِ فَرَدْتُمْ مِنَ الْمُوْتِ آوِالْقَتْلُ وَاذًّا لَا ثُمَّنَّعُونَ الْإِنَّالَلِهُ اللَّهِ فَالْمَنْ ذَا ٱلذِّك يَعْضِمُكُونُ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بِكُونُسُواً أَوْارَادَ بِكُونُ مَدَّ وَلا يَجِدُونَ لَمُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعْ لَمُ اللهُ الْمُعُوِّقِينَ

مِنْكُمْ وَالْقَا بَلِينَ لِإِخْوَانِهِ مِهِ هَلَمَّ إِلَيْنَأَ وَلَا يَا تُونَالْبَأْسَ لِلَّا فَلِيلًا الشِيَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَاجِاءً الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَالِيْكَ اللَّهِ الْمُؤْوِنَالِيْكَ تَدُورًا عُينُهُ مُكَالَّدِي يُغْشَمُ عَلِيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوف سَكَقُوكُمْ السِّنَةِ حِدَادٍ أَشِعَةً عَلَىٰ الْكِيرُ الْوَلِيَكَ لَمُ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللهُ أَعْ كَمُنْ قَكَانَ ذَلِكَ عَلَى للهِ يَسْبِيرًا عَلَى تَعْسَبُونَ الْكَخْزَابَ لَمْ يَذْ هَبُوْأَ وَإِنْ يَا تِالْكَخْزَابُ يُوَدُّ وَالْوَانَهُمْ بَا دُونَ فِالْاَعْرَابِيَسْ عَلُونَ عَنْ اَنْبَآكِكُمْ وَلَوْكَا نُوافِيكُمْ مَا قَاتَكُواْ الْا قَلِيدُ اللهِ السُّونُ مَسَالًا اللهِ السُّونُ حَسَنَةً لِنَّكَانَ رَجُواالله وَالْيَوْمَ الْاخِرُودَكُرُ الله كَتْبِراً الله وَالْيَوْمَ الْاخِرُودَكُرُ الله كَتْبِراً وَلَمَا زَاالْمُؤْمِنُونَ الْاحْزَابِ قَالُواهِ ذَا مَا وَعَدَ نَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسَلِّيمًا عَالَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسَلِّيمًا عَالَى مِنَالْمُوْمِنِينَ رِجَالْ صَدَقُوا مَاعًا هَدُوااً للهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَطْيَحْتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتْ يَظِرُ وَمَا بَدَّ لُوْ البَّدْ بِالْأَلْ الْجُرِيَالُهُ

العن المالاي والمشون والم

رِزْقًا كَبِرِيمًا ٧٥ يَانِسَآءَ ٱلنِّبَىٰ لَمْ تَنَكَأَ حَدِمِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنَّا تَقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِّي فِي قَلْبِهِ مَنْ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُنُوبِكُنَّ وَلَا بَرَجْنَ سَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاولِي وَآقِنَ الصَّلْوةَ وَابِّنَ ٱلزَّكُوةَ وَاطِعْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ اِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُ الرِّجْسَ اهْ لَالْبَيْتِ وَيُطَعِّرُكُمْ تَطْهِيراً ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلِيفِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّا لَّهَ كَا زَلَطِيفًا حَبِيرًا ﴿ إِنَّا لَلْسِّلِمِنَ وَالْمُشْلِكَ تِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِئَاتِ وَالْصَّادِ فِينَ وَالْصَّادِةِ وَٱلصَّا بِرِينَ وَٱلصَّا بِرَاتِ وَالْخَاسِمِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّمِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّا مِينَ وَٱلصَّا مِينَ وَالصَّا مِياتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْكَا فِظَاتِ وَالدَّاكِرِينَ للهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعَدَّاللَّهُ لَمُنْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَا كَانَاؤُمْنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى لَنَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَنْكُونَ لَمُهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمَ هُمْ وَمَنْ يَعْطِلُّهُ

ٱلصَّادِةِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ اَوْيَوْبَ عَلَيْهُمْ إِنَّاللَّهُ كَانَعَفُورًا رَجِّما ﴿ فَادَّاللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّهُ مَا فَعَنْظَهُمْ لَمْ سِنَا لُوا خَيْرًا وَكُونَا لِلهُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْقِنَالُ وَكَانَا لَلهُ قَوْيًا عَزِيزًا الله وَأَنْزَلَ ٱلله يَنظَ هَرُوهُم مِنْ أَهْلِ أَلِكَا بِمِنْ صَمَا صِيهِم وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَهِمِيًّا تَفْتُ لُونَ وَنَا سِرُونَ فَرَقًا ﴿ وَاوْرَتُكُوْ ارْضَهُمْ وَدِيَا رَهُمْ وَامْوالْمُ مُ وَارْضًا لَوْ تَطَوُّهُمَّا وَكَالَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا أَيُّهُا ٱلنَّيْنِي قُلْ لِإِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْ ثُنَّ يَرُدْ نَا لَكِنْ الدُّنْ الدُورُ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّنْ الدُّونُ الدُّونُ الدِّنْ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّنْ الدُّونُ الدُونُ الدُّونُ الدَّالِمُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُّونُ الدُونُ الدُّونُ الدُّون وَالْسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَانْكُنْ تُنْ يَرُدْنَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَٱلدَّارَالْاخِرَةَ فَإِنَّالُهُ اعَدَ لِلْحُسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ يَانِسَاءَ النَّهِي مَنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَمَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنُ وَكَالَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَمَنْ يَقِينُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَنَعَمُلُ مَالِكًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّبَيْنُ وَاعْتَدْنَاكُما

سُوْرُة الاخاليا

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّا لا مُبِينًا ١٠ وَاذْ تَفُولُ لِلذِّي أَنْعُمَ الله عَلَيْهِ وَالنَّمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَاتَّوْلَاللَّهَ وَتُجْوْ فِي فَسْكَ مَا ٱللهُ مُهْدِيهِ وَتَعْشَى آلْتَ اسْ وَالله احَقُّ أَنْ تَحَسُّلُهُ فَلَا فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَجْ فِأَذْوَاجِ إِدْعِيَا مِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَلَّ وَكَا نَامْ رُاللَّهُ سُتَنةَ ٱللهِ فِي ٱلذِّينَ خَلَوا مِنْ قَبُ لُ وَكَا نَا مُرْاللهِ قَدَرًا مَقْدُ ورَّأ اللهُ وَيَهْمُونَ مِسَالاتِ اللهِ وَيَهْمُونَهُ وَلا يَحْشُونَ الْحَداُّ الْأَاللَّهُ وَكُونِ اللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَتَّمُدُا أَا آحَدِمِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ ٱللهِ وَخَالَمَ ٱلنَّهِ بَكُلَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْ عِلِيماً ﴿ يَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُوااذَكُووَاٱللَّهَ ذِكًّا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُرًّا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلِيماً اللَّهِ عَلَيماً اللَّهِ عَلَيماً اللَّهِ عَلَيماً اللَّهُ عَلَيما عَلَي عَلَيما عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيما ع وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِّ كَاصُمَّا عَلَيْكُمُ وْمَلَّلِكُنَّهُ لِهُزْجِكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرُوكَ اذَبِالْوُمْنِينَ رَجِمًا

يَحَنْهُ هُ وَهُ مَلْقُوْنَهُ سَلامٌ وَاعَدَ لَهُ مُ أَجَّا كَهُمَّا إِنَّ يُمَا ٱلِّبِّي إِنَّا ٱرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّى وَنَذِيراً ﴿ وَدَاعِيا إِلَى اللَّهِ عُلَا إِلَى اللَّهِ مُ باذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿ وَبَشِرِالْمُؤْمِنِينَا إِنَّ لَمُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ١١ وَلَا نَظِع إِلَكَا فِرِينَ وَالْمُنَا فِصْبِينَ وَدَعْ آذًا هُمْ وَتُوكَّلْ عَلَى لِللَّهِ وَكَيْ بَالِلَّهِ وَكِيَّا لِللَّهِ عَلِيَّا لَلَّهِ مِنَا ٱللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا مَنُولًا إِذَا نَكَتْ مُوالْوُ مِنَاتُ تُرَطِّلَقْتُهُ هُنَّ مِنْ عَبْلِأَنْ تَمْسُو هُنَّ فَمَا لَكُمْ " عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَتَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَآءَ يُهَا ٱلنَّهِ عُلِنَّا لَكَ أَنْوَاجِكَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِنُكَ مِمَّ أَيْهَا ءَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَيَنَا يَعَمَّا يَكَ وَيَنَا يَخَالِكَ وَبَنَا يَخَالَانِكَ أَلَا يَكَأَلَّا إِنَّ هَاجُرْدَ مَعَكُ وَامْرَاةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّبَيَّ انْ اَرَادَ ٱلِّبِّكُ ٱنْسَتُنْكِكُهَا حَالِصَةً لَكَ مِنْدُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْعِلْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فَازْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيَّانُهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ

سُولة لا چاليا

حَرْجُ وَكَانَا لِلهُ عَفُورًا رَجِيمًا ﴿ اللَّهِ عَفُورًا رَجِيمًا ﴾ ترجي مَرْ تَسَاءُ مِنْهِنَّ وَنَوْجَ النُّكَ مَنْ تَمَنَّاءُ وَمَنِ الْمُغَيِّثَ مِمِّنْ عَزَلْتَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ اَدْ فَيَانْ تَقَدَّا عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بَمَيَّ الْمَنْهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱلله يَعْكُمُ مَا فِي قُلُونِكُمْ مَوَكَانَ لِللهُ عَلِيمًا جَلِمًا ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ مَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بِمِنَّ مِنْ أَوْاج وَلُوْا عِجَبَك حُسْنَهُنَّ الْأَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّسَى وَقِيبًا لَا ءَيُّهَا ٱلدِّينَ مَنُوالاَنَدْ خُلُوا بيُوتَ ٱلنَّبِيِّ الْآاَنْ يُؤْذَنَ لَكُوْ الخطَعَامِ عَيْرَنَا ظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُ مِفَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَا نْسَتِ رُوا وَلَا مُسْتَا نِسِينَ لِحِدَيثِ إِنَّ ذَٰلِكُوكَانَ نُوْذِي ٱلنِّبِيّ فَيَسْتَحْجُ مِنْكُمْ وَأَلِلهُ لَا يَسْتَحْجُ مِنَا لَكِيٌّ وَإِذَا سَأَلْمُوهُنَّ مَتَاعًا فَنْ عَلْوُهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابُ ذِلِكُوْ اَطْهَرُ لِقِتْ لُو بَكُوْ وَقُلُو بِهِنَّ ۗ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤُذْ وُارَسُولَ ٱللهِ وَلَا أَنْ أَنْكُو الزُّواجَةُ مِنْ بَعَدُ وَ اَبِدًا ۚ إِنَّ ذَٰ لِكُوكَا نَعِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنْ نُبُدُ وَاشْئًا

ٱوْتُخْفُوهُ فَازَّاللَّهَ كَانَ كِلْشَيْ عَلِما ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ كَانَ كِلْلَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا وَلَّ النَّائِهِينَ وَلَّا إِنْحَانِهِنَّ وَلَّا النَّآءِ إِنْحَانِهِينَّ وَلَّا النَّآءِ انْحَوَاتِهَنَّ وَلَّا نِسَآئِينَ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نَهُنَّ وَآتَةَ بَنَ لَلَهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكِلِّ شَيْ شِهِيدًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَاءًيُّهَا ٱلذَّيْنَ مَنُواصَلُوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُواسَبْلِمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ نُوْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُ مُ الله فِي الدُّنْيَا وَالْاَحْجَ وَاعَدَ لَكُمْ عَذَابًا مُهِنَّا ﴿ وَاللَّهِ يَنُ يُؤْذُ وَنَا لُؤُمْنِ يَنَ وَالْمُؤُمْنِ اَتِ بَغَيْرِمَا الْسَبَوْل فَفَدِ احْتَمَانُوا بُهْتَانًا وَاثِمًّا مُبِينًا ﴿ إِنَّ مِهَا أَلِنَّبِي قُلُ لِإِزْ وَإِجِكَ وَبَنَا نِكَ وَنِيا ٓءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا بِيبِهِنَّ ذَلِكَ اَدْنَىٰ أَنْ يُعِرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَا للهُ عَفُورًا رَجِيمًا **اللهُ** لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَا فِقُولَ وَاللَّهِ يَن فِي قُلُو بِهِمْ مَهَنَّ وَالْمُرْجِفُونَ لِيْ الْلَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَكِ بِهِمْ تُمَّ لَا يُجَا وِرُونَكَ فِيهَا اللَّهُ قَلِيلًا عَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُونِينَ أَيْنَهَا تُفْتُفُواۤ أَخِذُواوَقُتِّلُوانَقَتْبَالَا ۞ سُتَنَة ٱللهِ

جَهُولًا لِإِن اللهُ المُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِ وَالْمُنْكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَوْبَ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِ مِن وَالْمُؤْمِنَا يَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَجِيًا اللهِ

ٱلْحَدُ يُلَّهِ ٱلَّذِيكَةُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحِكُمْدُ فِي الْاخِرَةُ وَهُوَالْكَكِيْ الْخَبِيرُ ۞ تَعْلَمُ مَا يَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْجُ

مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ الْغَفُورُ ١ وَقَالَالَّذَينَ كَفَرُوا لَانَا بَينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِي وَرَبِّ لَنَا نِينَّكُمُ عَالِمِ الْغَيْبُ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَ الْذَرَّةِ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ

وَلاَ أَصْغُرُونُ ذَٰ لِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلاَ فَيَكَّا بِمُبِينِ اللهِ لِعَبْ عَأَلَدُينَ

أَمَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّالِحَالِيُّ الْوَلَيْكَ لَمُهُمَّ مَغْفِرَةٌ وَرْزَقُ كَمِنْهُم

الله وَاللَّهُ مَن سَعَوْ فَإِيانِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ فِن دِيْرٍ

201

فِٱلَّذِينَخَلُواْ مِنْ قَبُ لُ وَلَنْ جَدَ لِسُنَّاةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ﴿ لَيْ مَنْكُلُكَ الَّتْ السَّ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْ دَاللَّهِ وَمَا يُدْ بِيكَ لَعَلَ الْسَاعَةُ تَكُونُ قِرَبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَزَالِكَا فِرِينَ وَاعَدَّ لَهُمُ سُعِيرٌ ۗ وَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَا لَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ فَ يَوْمَ تُعَكَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي لَنَّا رِيقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَاطَعْنَا ٱلرَّسُولَا وَ وَقَا لُوارَبِّنَ آ إِنَّا أَطَعْنَا سَا دَنَنَا وَكُبِّراءً نَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا اللهِ رَبِّنَا أَيِّهِ مِضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ مَا مَا مَا اللَّهِ مِنَا ٱلَّهِ مِنَا مَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّهِ مِنَا ذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَعِنْ دَاللَّهِ وَجِيهًا ١١ مَيْ يَاءَيُّهَا ٱلذِّينَ الْمَنُواْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَجِيلاً اللهِ يَصْلِحُ لَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَيَغْ فِرْلَكُمْ ذُنُوبُ إِلَيْ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَا زَفَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّاعَ صَنْنَا الْأَمَانَةَ عَلَىٰ لَسَّمُوا بِوَالْارْضِ وَلْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَمْلِنَهَا وَآيَةٍ فَ قُنَمْنِهَا وَحَمَلَهَا الْانِسَانُ الْأَنْ كَانَظُلُومًا

ب المناز التان فالمشفون

مِنْ عَارِيبَ وَتَمَا بِيلَ وَجِفَانِ كَا نُجُوابِ وَقُدُ وُرِرَاسِياتُ اعْلَوا الدَاوُدَ شُكُر وَقَلِهُ لِمِنْ عَبَادِي الشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُوْتُ مَا دَلَّمُ مُعَلِّى مَوْتِهِ الْإِدَابَةُ الْأَرْضِ فَاكُلُ مُشِكَانَهُ فَلَمَّا حَرَّ نَبَيَّتِ إِلَيْ أَنْ لَوْكَا نُوايَعْ لَمُونَا لْغَيْبَ مَا لَبِينُوا فِي العَنَابِ اللهُينِ لَقَدُكَانَ لِسَبَأِ فِمَسْكِنَهُمُ ايَرَُّجَنَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالًا كُلُوا مِنْ رِزْوِ رَبِيكُمْ وَاشْكُرُ وَاللَّهُ بَلْدَنْهُ طَيِّنَةُ وَرَبُّ عَنُوْرُ ۞ فَأَيْحِ ضُواْ فَارْسُلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَالْعَمِ وَبَدَّ لْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلِّمُطْ وَٱثْلِوَشَيْ مِرْسِكْ رِقَلِيلِ ﴿ ذَٰلِكَ جَرْبَيَا هُمْ يَمِاكُفَ رُواً وَهَلْ نُجَازَى إِلَّا الْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُ وَبَيْنَا لْقُرْجَ ٱلْبَي بَارَكِمَا فِيهَا قُرِي ظَاهِرةً وَقَدُّ زُمَّا فِيهَا ٱلسَّيْرُسِيرُوافِيهَا لَيَ إِلَى وَأَنَّا مَّا أَمِنِينَ ﴿ فَمَا لُوْارَبِّنَا بَاعِدْ بَيْنَا سُفَارِنَا وَظَلُوا انْفُسَهُ مُ فِحَالًا هُوْا حَادِيتَ وَمَنَّ فَنَاهُوْكُلُّ مُزَّقٍّ

المِيْمُ ﴿ وَيَرِهَالْدَّيْنَا وَتُواالْعِلْمِ ٱلذَّبِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَالْكُونِّ وَيَهُدِ عَالِيْ صِرَاطِ الْعِيَرِالْلْجِيدِ ﴿ وَقَالَ الَّذَينَ كَفَرُوا هَلْنَدُ لِآكُمْ عَلَى رَجُلُ بِيَبْئِكُمُ الْأَامْزِقْتُمْ كُلُّ مُمَّرَّقِ إِنَّكُمْ " لَغَ خَلْقِ جَدَيْدِ اللهِ الْفَهْرَىٰعَلَىٰ اللهِ كَذِيًّا أَمْ بِهُ جِنَّهُ أَبِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْضَّلَا لِالْبَعِيدِ اللهِ أَفَكُمْ يُرَواْ الْمَابَيْنَ أَيْدْ بِهِ مِ وَمَا خُلْفَهُمْ مِنَ الْسَمَاءَ وَالْأَرْضِ أَنْ نَشَا يَجُسْفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَ آءِ أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِكُلِّعَبْدِ مُنِيبٍ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَا مُنْ اللَّهُ عَاجِبَالُ اَوْدِمَكُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدُ اللَّهِ الْحَالِمَةُ اللَّهِ الْحَالِيةِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِكًا أِنْ بَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْر اللهِ وَلِيكُ يُمْنَا لَرِيجَ عُدُونُهَا شَهُ ثُرُورَوا حَهَا شَهْرُ وَ السَّانَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ عَيْمَلُ بَيْنَ يَدَيهُ بِإِذْ نِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْعَذَا بِإِلْسَجِيرِ اللهِ يَعْلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ

د ۲۵۷ من تحاری

### لل التان التان فالعشون

الْإِكَا فَهُ لِلِتَ السِهَبِيرَا وَهَذِيرًا وَلَكِنَ ٱكْثَرَالْنَا سِلَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَنِي هَٰذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِينَ اللهِ قُلْكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لِانَسْتَاخِرُونَعَنْهُ سَاعَةً وَلَا سَنْفَدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُوْمِنَ بَهِذَا الْقُرْانِ وَلَا بِالِّذِي بَنْ يَدِيدُ وَلُوتَرَكَ إِذِالظَّالِمُونَ مُوقِّونُ عِنْدَ رَبِّهُ مِي يَجْعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقِتُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ أَسِّ تُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلًا أَنْتُمْ الْكَالِّ مُؤْمِنِينَ اللهُ قَالَ ٱلَّذِينَ السَّحَيْرُوالِلَّذِينَ السِّتُضْعِفُوا اَخُنْ صَدْ دْنَاكُمْ عَنِ الْمُدْى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَالْكُنْتُمْ مُجْرُمِينَ وَقَالَ ٱلَّذَيْنَ أَيْتُ مُنْعِفُوالِلَّذِينَ اسْتَكْبَرَوُا بَلْمَكُرُ ٱلنَّالِوَالنَّهَادِ إِذْ نَا مُرُونَنا أَنْ نَكُفُرُ مَا لِلَّهِ وَنَجْعَكُ لَهُ ٱلْدَادا كُواَسَرُ وَالْنَدَامَةَ لَمَا رَا وُاالْعَذَابُ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي عَنَا قِالَّذِينَ كَفَرُوا هَـُ لُهُخَرُونَ إِلَّا مَا كَا نُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا اَرْسُلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ نَدِيرِ اللَّهِ قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا ٱرْسُلْتُ مْ بِهِ كَا فِرُونَ

اِنَّ فِه ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ لِكُلِّصَبَّا رِسَّكُورٍ ١ وَلَقَدْصَدَقَعَلَيْهِمْ اِبْلِيسُظَنَّهُ فَا تَبَعُوهُ إِلَّا فِرَبِيًّا مِنَا لُؤُمِّنِينَ ۗ ۞ وَمَاكَا زَلَهُ عَلَيْهِمْ مِنْسُلُطَانِ اللَّالِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْالْحِرَجَ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي اللَّهُ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ حِفِيظٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَن رَعَمْتُمْ مِنْدُ وُنِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلا فِ الأرضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مِا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْظَهِيرِ وَلاَ نَنْفَعُ النَّفَاعَذُ عِنْدَهُ [لا لِمَنْ إِذِنَ لَهُ تُحَيِّ إِذَا فُرِيَّعَ عَنْ قُلُويُهُم قَالُواْمَاذُ الْعَالَرِيْبُكُمْ قَالُوا الْكَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيْرُ الْ قُلْمَنْ يَرْزُفَكُمْ مِنَا لُسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللهُ وَالْاَ أُوالِا الْعُهُ عَلَى اللهُ لَعَلَىهُدًى وَفِيضَلَا لِمُبِينِ ﴿ قُلْلاَ شُعُلُونَعَمَّا أَجَّرُمْنَا وَلاَ نُسْتَلُعُ العَّـ مَلُونَ ﴿ قُلْ عُبْعُ بَدْنَا رَبُّنَا تُرَيْفَةُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلْ رَوْفِيَ الَّذَيْنَ الْجُفْتُمْ بِهِ شُرَكَاءً كَلَا بَلْهُوَاللهُ الْعَزَيْزِلْكَكِيْم اللهِ وَمَا اَرْسُلْنَاكَ

الليخ التان فالمشرون

وَقَا لُوامَا هٰذَا آلِا آفِكُ مُفْتَرِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقَّ لَمَا حُمُّ اِنْهُذَا لِلَا سِيْحُمْ بِينَ ﴿ وَمَا أَيِّنَا هُمْ مِنْ كُنْبِ يَدْ رُسُونَهَا وَمَا اَرْسَلْنَا الِيَهْمِ مَبْلُكَ مِنْ بَذِيرٍ اللهِ وَكَذَّبَ اللَّهُ يَنَ مِنْ قَبْلِهِ إِنْ وَمَا بِلَغُوا مِعْشَا رَمَّا الَّيْنَا هُمْ فَكُذَّ بُوا رُسُتُلْ فَكَيْفَ كَانَ بَكِيرً ﴿ مَا قُلْ يَمَا اعِظُكُمْ وَاحِدَةً انْ تَقُومُواللَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى تُمْ نَتَفَكَ رُوَّا مَا بِصَاحِبُمُ مِنْجِنَّةً إِنْ هُوَ الْأَنْدَيْرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلْمَا سَأَلْتُكُو مُنِ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ اِنْاجْرِيَ الْأَعْلَىٰ لَلْهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّشَيْ سِتَهِبْدِ اللهِ قُلْ اِنْ رَبِّ يَقْذِفُ بِأَلِحَقَّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ قَالَحَاءَ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يَعُبِدُ اللَّهِ قُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى فَشْخَ وَإِنَّا هُتَدَنَّتُ فَإِمَا يُوجِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعَ قَرِيبُ ﴿ وَلَوْ رَكَا ذِ فَرِعُوا فَلاْ فَوْتَ وَأُخِذُ وَامِنْهَكَا رِقْرَبِيِّ ۞ وَقَالُوۤا اَمِّنَّا بِهُ وَانَّالُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمْنِهَكَا نِعِبَدْ إِلَى وَقَدْكَفَرُوابِهِ مِنْفَكُو مَقَدْ فُونَ

وَقَالُوا نَحْنُ آكُتُ رُامُوا لا وَأَوْلا دا وَمَا خَنْ بُعُكَّذَبِهَ ﴿ قُلْ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُ ٱلِّرِزْقَ لِمَرْ يُسَكَّءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالْنَاسِ لَا يَعْلُونَ أ الله وَمَّا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلا دُكُونِ النِّي تُفْرَنِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ لِا مَنْ أَمَنَ وَعَيِما صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بَمَاعَكِم لُوا وَهُمْ فِي الْعُرُهَاتِ الْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي إِيا نِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَا بِمُحْضَرُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْكُ الرِّزْقَ لِنَهُ عَلَا مُنْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِبَادِهِ وَلَقِيْدِ رُلَهُ وَمَا أَنْفَتْتُهُ مِنْ شَيْ فِهُو يَخُولُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ اللهِ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْلَئِكَةِ ٱلْهُؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَا نُوا يَعْبُدُونَ ﴿ قَا لُواسُبْهَا نَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْكَا نُوْا يَعْبُدُ وَنَا أَلِحِنَّاكُ مُرْبِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبِعْضِ فَنْعًا وَلَاضَرّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَكُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ أَبِّي كُنْتُمْ بَهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَاذِا تُنْالِعَكُمْ إِلَّا ثُنَّا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا آلِا رَجُلْ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عُلَكَانَ يَعْبُدُا بَأَوْكُمْ





# الفرال الماري وما يستوى الأعلى والبص

وَالِيَا لِللهُ الْمَهِيرُ اللهِ وَمَا يَسْتَوَى الْاعْلَى وَالْبَصِيرُ اللهِ وَلَا النَّالْمُ إِنَّ وَلَا النُّورَ لَهِ وَلَا النِّفُورُ اللَّهِ وَلَا النِّفُلُ وَلَا الْخِلُورُ وَمَا يَسْتَوِى الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ أَنَّ اللَّهُ يُسْمِعُ مَزْيَكَ أَوْ وَمَا آنْتَ بِمُسْمِع مِنْ فِي الْفَبُورِ ﴿ الْهِ الْذَائْتَ الْآنَدَ بِيْرَ ﴿ اِنَّاٱرْسَالْنَاكَ بِالْحَقِّ بَبِثِيرًا وَنَدِيرًا وَانْمِنْ أُمَّةٍ اِلْاَخَلَافِيهَا نَذِيْرُ اللهُ وَإِنْ يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ اللهِ يَنْ مِنْ قَبْلِهِ مُرَجَاءً تَهُمْ رُسُكُهُ مُ بِالْبَيِّكَ إِن وَبِ الزُّيرُومَا لِكِكَابِ الْمُبِيرِ اللهُ تُوَاَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ اَنْ زَلَ مِنَ لَسَّمَاءَ مَاءً فَاخْرَجْكَ إِبِهُ مُرَاتٍ مُخْلَفِاً ٱلْوَانَهَ وَمَلْلِكِالِ جُدَدُ بِيضَ وَحُمْرُ مُعْنَافِ ٱلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ اللهِ وَمِنَا لُنَّا سِ وَالْدَ وَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُعْنَلِفٌ ٱلْوَانُهُ كَذَٰ لِكُ أِنْمَا يَضْنَى الله مِنْعِبَادِهُ الْعُلَمُوا أَنَّ الله عَنْ يَغَفُورُ إِلَى النَّالَّذِينَ يَتْ لُونَ كِنَا بَأَ لِلَّهِ وَاقَا مُوا ٱلصَّلُوةَ وَانْفِ عَوَا مِمَّا رَزْفَنَا هُمْ سِرًّا

يَبِيْرُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى الْمِحْ } إِنْ هٰذَا عَذْبُ فُواتُ سَآئِغُ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِكْ أَجَاجُ وَمِنْكُلِ مَا كُلُونَ لَمُا طَرِما وَسَتَحَيْحُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَكَا لْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلْيَبْنَغُوامِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ ٱلْيَسْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْتَهْارَ فِي ٱلْيَسْلُ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَلْمُرِكُلِّ عَجْرَى لِأَجَلِمُ سَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِمِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ إِلَّا إِنْ مَدْعُوهُمْ لايسمعوادُعاء كُمُولُوسيعواما استجابوالكُمُ ويومالقليم يَهْزُوْنَ بِشِرْكِكُ مُولَايُنبَّتِ ثُكَ مِثْلُجِيرٍ اللهِ يَاءَيُّهُا ٱلْنَاسُ اَنْتُمُالْفُ عَرَاءُ إِلَىٰ لِلَّهِ وَٱللَّهُ هُوَالْغِنَيُّ الْجَيْدُ ﴿ اِنْسَتُمْ إِنْسَتُمْ إِنَّ لَيْتُ إِ لُذْهِبْكُمْ وَمَا يَخِلُو جَدِيدً ١ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَن رِ اللهِ وَلاَ نَزْرُوا زِرَةٌ وِزْرَانُخْرَى وَانْ تَدْعُ مُثْقَلَةُ الْحِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ مَنْ عُ وَلُوكَانَ ذَا قُرْ فِي أِنَّمَا نُنْذِ رُأَلَدَّ بِنَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاقَامُوا الصَّالُوةَ وَمَنْ تَزَكِّي فَإِنَّا يَتَزَّكَّ لِنَفْسِهُ

سُوْدُ لَا فَرَطِيلُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورٌ ﴿ لَا لِيُوفِيهُ مَا أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصَيْلُهُ إِنَّهُ عَنْ فُورَ شَكُورَ ﴿ إِنَّا إِلَيْكَ مِنَ الكِكَابِهُواْلَحَقُّ مُصِّدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدْيُهِ إِنَّ اللَّهِ بِعِبَادِهُ كَبَيْرُ بَصِيْر اللهُ الْمُورِينَا الْكِتَابَ اللهِ يَنَ صَطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنًا فَيَنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِةً وَمْنِهُمْ مُقْنَصِدً وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخِيرَاتِ بِاذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِيرُ ﴿ اللَّهِ جَنَّا تُعَدُّ إِنَّدُخُلُونَا يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ اَسَا وَرَمِزْ ذَهِبَ وَلُو لُوا وَلِيا سُهُمْ فِيهَا حَرْثُر اللهِ وَقَالُوالْلَهُ مُدُيلُهِ ٱلذِّي كَاذْهَكَ عَنَّا الْكَرْبُ إِنَّ رَبَّنَا لَعَ فُورُ سَّكُورٌ ﴿ اللهِ اللَّهِ عَالَمَا دَارَالْمُقَامَةِ مِنْ فَصْلِلْهِ لِا يَسَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَسَنَا فِيهَا لُغُونِ اللهِ وَالذِّينَ كُفَرُوا لَمُ مُارْجَهَمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مِ فَيَمُونُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَا بِمَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزى كُلِّكَ غُوْرٍ ١ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا ٱخْرِجَالَعُلْ صَالِكًا غَيْرَ الذِّي كُنَّا نَعْمُلُ وَلَوْ نَعْتِمْ كُوْمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ

٤٦٧ عزنات

مَنْ ذَكَّ وَجَاء كُو النَّذْرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرً ١ إِنَّا أَنَّهُ عَالِمُ عَيَيْ إِلْسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ أَنِّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ اللهُ مُوَاللَّهُ يَجَعَلَكُمْ خَلَا مِنْ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كُفَّرُهُ مُكَّلِّهِ كُفْرُهُ وَلا يَبْهِدُ الْكَ إِفْرَاكُمْ الْهُرْعِنْ دَبِّهُمْ اللَّا مَقْتًا وَلا يَبْدُد ٱلكَافِرِينَكُ فُنْرُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ فَالْرَايْتُ مُ شَرَّكًا } كُوْلُلَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْدُ وَنِ اللَّهِ لِكُوفِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَا لاَ رْضِ مَ هُمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُواتِ آمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كِمَّا بَّا فَهُمْ عَلْيَ بَيْتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِيُ الظَّالُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِلْأَغْرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُسْكُ ٱلسَّمُواتِ وَ الأرْضَ أَنْ نُرُولًا وَلَيْنَ فَالنَّا إِنْ ٱلْمُسَكُّمُ الْمِنْ الْحَدِمِن بَعْدِهُ إِنَّهُ كَانَحَلِمًا عَلَوْرًا ﴿ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَانِمُ لَئِنْ جَاءَهُمْ مَذِيْرِلَيَكُونَنَ آهُداى مِنْ احِدَى الْأُمْمِ فَلَا جَاءَهُمْ نَذِيْرُ مَا زَادَ هُمْ إِلَّا نُفُورًا لِإِنَّ أَنْ أَوْرُالًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْ ٱلسَيِّئِ وَلَا بِحَيْقُ لِكُمْ لِلسِّيِّئُ إِلَّا بِالْهِلْهِ فَهَلْ مَنْظُرُونَ الْإَسْنَتَ

النافعالمشين الم



الْاَقَلِيْنَ فَانْ عَجِدَ لِسُنْكِ اللهِ تَبْدِي لَاَّ وَاَنْ عَجَدَ لِسُنْتِ اللهِ تَبْدِي فَا فَالْاَرْضِ فَكَ نُظُرُهُ الْكُفْ كَانَ عَاقِبَهُ مَوْفَةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَهُ اللهَ يَنْ مُنْ فَعْ وَاللهَ وَلَا فَا السَّدَ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَهُ مَنْ فَعْ وَاللهِ مِنْ فَا لَهُ وَلَا فَا السَّدَ مِنْهُ مُ فَوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيعْجِزَهُ مِنْ فَعَنْ فَا اللهُ اللهُو

# سُونَةُ لِبَرْ عَكِيدَ مُعْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

بَيْنَ اللهُ الرَّمْزُ الرَّبَيْ اللهُ الرَّمْزُ الرَّبَيْ اللهُ الرَّمْزُ الرَّبِيْ اللهُ اللهُ الرَّمْزُ الرَّبَيْ اللهُ ال



عَذَاثِ ٱلَّهِ ﴿ قَالُوالْمَا مِرْكُومُ مَعَكُمْ ۚ ٱبْنُ ذُكِّ ثُورُ مُلْانَتُمْ قَوْمُرْمُسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ اقْصَا الْلَّذِينَةِ رَجُلْ سَعْجَ قَالَ كَاقَوْمِ أَنَبِّعُوا الْمُرْسَلِينَ فِي إِنَّبِعُوا مَنْ لَا يَشْكُ الْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اللهِ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلذِّي فَطَرَفِي وَاليَّهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ دُونِهِ الْمِلَّةُ إِنْ يُرِدْ نِالْرَّمْنُ بِضَرِّ لَا تُغَنِّ عَبِّي شَفَاعَنُهُمْ شَنْئًا وَلَا يُنْفِيذُونِ ﴿ إِنِّ إِنَّاذًا لَهُ صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ إِنِّهِ مَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿ قِيلَا دُخُلِا لُكِنَّهُ قَالَ مَا لَيْتَ قَوْمِي مَعْ لَمُونَ ﴿ إِلَّهِ بَمِا عَ فَرَلَى رَبِّي وَجَعَلَنَى مِنَالْكُ مِينَ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِزْجُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُمَّا مُنْزِلِينَ ﴿ إِنْ كَانَتْ الْاصْبِيمَةً وَاحِدَةً فَاذَا هُمْرَخَامِدُونَ ﴿ يَاحَسُرَةً عَلَى لُعِبَادِيمًا يَا يُتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللاكا فُوابِهِ مَيْتَهُ إِنَّوْنَ ﴿ اللَّهُ مِرَوْا كَمْ الْمُ لَكَ مَا مَلْكُ مَا مَلْكُ مَا مَلْكُ مَا مُلْكُ مَا مُلْكُمُ مِنَا لْقُرُونِ النَّهُ مُو الْمُهْمِ لايرجِعُونَ ﴿ وَانِّكُلُّ لَمَّ جَمِيْعَ لَدَّيْنَا

شَوْرُ لَا يُحْرِيْنُ

مَا بَشَلَدُ كُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ تُرْجُمُونَ ۞ وَمَا نَا إِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَيَاتِ رَبِّهِ مِ الْأَكَا فُاعَنْهَا مُعْرِضِينَ اللهِ وَاذَا مِلَا مُولِيَفِقُوا مِّا رَنَقَكُ أُنَّهُ قَالَ الدِّينَ هَن رُوالِلَّذِينَ امْنُوا انْطُعِمُ مْنْ لُوْلَسْنَاءُ ٱللهُ ٱطْعَهُ ۗ إِنْ اَنْتُمُ الْأَفْ ضَلَا لِمُبِينٍ ﴿ وَيَقُولُونَ مَيْ هٰذَاالْوَعْدُ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ مَا يَنْظُرُونَ الْأَصْحَةُ وَاحِدًهُ نَا خُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَّا إِلَّا هُلِهِ مِي جِعُونَ ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَالْحَامُ الْمُ مِنَالْلَاجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِ مِينْسِلُونَ ﴿ قَالُوٰ اَيَا وَنْلِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَ قَدِ نَاكُمْ ذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّمْنُ وَصَدَ وَ الْمُسْلُونَ كَالْتُ الْاصْحَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَبِيْعِ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَالْيَوْمُ لَا تُظْلَمُ نَفُسْ شَيْعًا وَلَا تَجُزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعَسْمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَعَسْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْبَوْمَ فِي شُغُلِلْهَا كِهُونَ ﴿ هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِظِلالِ عَلَىٰ لاَرَآئِكِ مُتَّكِّونَ ﴿ لَمَ مُنْ فِيهَا فَا كِهَ \*

الناليان الدالة المالة عالمت والم وللمن مَا يَدَّعُونَ ﴿ سَلا مُ قَوْلًا مِنْ رَبِيدٍ رَجِيمٍ وَايْتَ ازُوا الْيُوْمَ اللَّهُ مُ الْلِحُهُونَ ﴿ الدُّاعَهُ دُالْيُكُو يَا بَهِ ادم أَنْ لا تَعْبُ دُوا ٱلشَّيْطَانُ أِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ وَإِزَاعْبُ دُوْرِ الْمُنْ الْمُراطْ مُنْ تَمَيْمُ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُوْجِ الْأَكَّ بِيرًا أَفَامُ تَكُوْنُوا تَعْفِلُونَ ۞ هٰذِهِ جَهَنَّمُ ٱلبِّي كُنْتُهُ وَعُدُونَ ۞ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفْ رُونَ الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَى فُواهِهِ مُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهُمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بَمَا كَا نُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى عَيْنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الْيَصْرَاطَ فَآنَىٰ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَتَ أَءُ لَسَخُنَا هُمْ عَلَى كَانِنِهِ مِنْ أَلْ السِّلَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجَعُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُعَالِينَهِ مُعَالًى اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل وَمَنْ فُكِيِّمْ مُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ آفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ السِّعْرَومَا يَنْبَغِيلَهُ إِنْهُوالِا ذِكْرُوفُولِ أَنْمُبِينِ لِيُنْ ذِرَمَنْ كَانَحَتِّا وَيَحِقَّ الْقَوْلِ عَلَى الْكَا فِهِيَّ

سُوِّي لاً يَحْرِينِ

اَوَلَمْ يُرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّاعِلَتْ آيدْ بِينَا ٱنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَا لِكُوْنَ وَذَلَّنْا هَا لَهُمْ فَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُونَ اللَّهِ وَلَمْمُ فِيهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ آفَلا مَشْكُرُونَ اللهِ وَأَيَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الِمَةُ لَعَلَهُمْ يَنْصَرُونُ اللهِ لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرُهُمْ وَهُمْ لَمُهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَلاَ يَحْنُنْكَ قَوْلُمْ مُ إِنَّا نَعْنَكُمْ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَهُ بِرَا لا نِسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاذَاهُو خَصِيْمُ مُبِينَ اللهِ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَحَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَجُيْ الْعِظَامَ وَهِ رَمِيهُ اللهِ قُلْ عُنْ عَلَى اللَّهِ كَانْتَأَ هِمَا أَوَّلَ مَكَّرُةً وَهُوَبِكُ إِخَالِيَ عَلَيْمٌ اللهِ اللَّهِ كَجَعَكُ لَكُمْ مِنَ الشَّجَ الْاَخْضِر نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلذِّي كَخَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنَادِ رِعَلْمَ أَنْ يَغْلُقُ مَثْ لَهُمْ يَلِي وَهُوَا لَخَلَّا قُوالْعَلِيمُ فَسُهُ عَانَ الدِّي بَدُهِ مَلكُونَ كُلِّ شَيْ وَاليَّهِ تُرْجَعُونَ

النازالات المائية سُوع الصَّافام كِينَ فِي عَالَ اللَّهُ الْمُعَالَّ اللَّهُ الْمُؤْلِّ مِنْ الْمُؤْلِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَالْصَّافَا وَصَفًا ﴿ فَالْزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿ فَالنَّالِيَاتِ ذِكْرًا النَّالِهُكُ مُلَوَاجِدُ فِي رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينْهُمَا وَرَبُّ الْمُشَارِقِ ﴿ إِنَّا زَيَّنَا الْسَكَمَاءَ اللَّهُ نِيَا بِزِينَةٍ الكواكِبِ الله وَحِفظًا مِن كُلِّ شَيْطًا نِمَا رَدٍ الله لا يَسْمَعُونَ الْكَالْمَلْأِيْرُ الْاعْلَى وَهُوْتَذَ فُونَ مِنْكُلِ جَالِبٌ ﴿ اللَّهِ دُحُوراً وَلَمْهُمْ عَذَاثِ وَاصِبُ اللَّهِ اللَّا مَنْخَطِفَ الْخَطْفَةُ فَا يَبْعَهُ شِهَاتُ ثَاقِبُ اللهُ فَايْسِتَفِنْهُ وَ أَهُوْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمْ مِنْ خَلْقُنَّا إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينِ لَازِبِ إِلَى بَلْعَجَبْتَ وَلَيْخُرُونُ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَايَدُكُرُونً ١ وَإِذَا رَاوُا أَيَّا يَسْتَسْخُ وَنَّ اللَّ وَقَا لُوۤ آاِنْ هَٰلَاۤ الْآسِعْنَ بُنْ اللهِ عَ إِذَامِتْنَا وَكُمَّا ثُرَّابًا وَعِظَامًا عَ إِنَّا لَمِعُوثُونَ

ا وَالْمَا فُونَا الْا وَلُونَ ﴿ قُلْفَكُمْ وَانْمُ دَاخِرُوزً اللَّهَا فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



زَجْرَةُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَقَالُوا يَا وَيُلِنَا لَهٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَٰذَا يُومُ الْفَصْلِ ٱلذِّي كُنْتُمْ بِهِ رَكَيْ ذِبُونَ ﴿ ٱحْشُرُواْ ٱلذِّينَ ظَلَمُوا وَآزُوا جَهُمْ وَمَا كَا نُوا يَعْبُدُونَ فِي مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ أَلْجِهُ ﴿ فَا وَقِفُوهُمْ انَّهُمْ مُسْؤُلُونِ فَا الْحِيدَ اللَّهِ الْحِيدَ اللَّ مَالَكُمْ لَانَنَاصَرُونَ ﴿ بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مِيَّاءً لُونَ ﴿ قَالُو ٓ النَّكُمُ كُنْتُمْ فَا تُوْلَا اللَّهُ كُنْتُمْ فَا تُونَاكا عَنِ الْهِين اللهِ قَالُوا بَلْ لَوْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اللهِ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مْنْ سُلْطَانِ بَلْكُنْتُهُ قَوْمًا طَاعِينَ ﴿ فَعَلَّنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۗ إِنَّا لَذَا مِتُونَ ﴿ فَاغُونِيا كُوْ الْإِكْتُنَا عَامِينَ ﴿ فَالِّنَّهُمْ يَوْمِيَذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ الْلِحُ مِينَ ﴿ اِنَّهُ مُكَا نُوْالِذَا مِي لَمُ مُ لِآلِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكِبُرُونٌ اللهُ وَيَقُولُونَ أَيُّنَّا لَنَا رِكُواْ الْمِينَا لِشَاعِرَجْنُواْ إِلَى الْحَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَا لْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُولَا أَيْقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سُوْرُةُ الصَّافَاتِ

سُوَرُةُ لُاصِّنَافَاتِ عِلَى الْمُ

أَمْ شَجَرَةُ الزُّفَوْمِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَاهَا فِنْنَةً لِلظَّالِمِينَ اللَّهِ إِنَّهَا سَجَرَةُ تَخْبُحُ فِي صَلِ الْجَهِيهِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤْسُ ٱلسَّيَا لِمِينَ الْبُطُونُ الْمُعْدُلُاكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِوُنْ مِنْهَا الْبُطُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ اللهِ نُوْ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهَا لَشُولًا مِنْ جَيْمٌ ﴿ اللَّهِ أَوْ أَنَّا لَا خَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ النَّهُ مُ الْفَوْالْمَاءَ هُمْ صَالِّيرُ اللَّهِ فَهُمْ عَلَىٰ تَارِهُمْ بُهُ عُولَ اللهُ وَلَقَدُ صَلَّ فَبِلْهُ مُا كُثِّرًا لُلاَّ وَلِينٌ اللهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَعَاقِهَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴾ الأعِبَادَأُللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَا ذَيْنَا نُوْحُ فَلَنِعْمَ الْمِيُونُ ﴿ وَجَعَيْنَاهُ وَاهْلَهُ مِنَالُكُمْ بِالْعَظِيمِ ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿ وَرَكْنَاعَلَيْهِ فِالْإِخِرِنَّ ﴿ سَلامُ عَلَىٰ فُرْجٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿ اِنَّا كَذَٰ الْكَ بَعْنِ عَالْمُسْبَيِّنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُعْفِي الْعَالَمِينَ اللَّهِ النَّا كَذَٰ الْكَ بَعْنِ عَالْمُسْبَيِّنَ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمؤُمْنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا الْاَخْبِيرَ ﴿ وَالِّنَ مِنْ شِيعَتِهِ لَا إِنْهِيمُ الْ الْجُمَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَكِيمِ

اِذْ فَالَ

انْدَقَالَ لِابِمِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَنْدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَاذَا تَعَنْدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَاذَا تَعَنْدُونَ اللَّهِ مُهِدُونُ ۞ فَاظَنْكُمْ بَهِ إِلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَبَطْرَةً فِٱلْجُومُ ﴿ فَعَالَ إِنِّ سَمِّيمُ ﴿ فَوَلَّوْاعَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ فَرَاغَ إِلَى لِهِيَهِ فَقَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لاَ نَظِفُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهُ مِ صَرْبًا بِالْمِيزِ فِي فَا مَبْ لَوْ اللَّهِ يَزِقُونَ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا كُلُّوا لِنَّهِ يَزِقُونَ ﴿ فَا لَكُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَوْلَ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَا لَكُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَاللَّهُ فِي فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَالَّا لَهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَا لَكُ مِنْ فَا مُنْ مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْلِيْ فَالْمُنْ فَاللَّهُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْم اَتَعَبُدُونَ مَا تَغِنُونُ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلُونَ ﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلُونَ قَالُوا ابْنُوالَهُ بُنْيَانًا فَا يَفْوُهُ فِي الْجَيْدِ ﴿ فَالْحِدُ وَالِبُهُ كَيْدًا فِعَلْنَا هُرُ الْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّ سَيَهُدِينِ اللهِ رَبِّهِ مَبْ لِمِزَالْصَالِمِينَ اللهُ فَبَسَّوْنَاهُ بغُلام حَلِيمِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَالَ يَا بُنَّا يَكُا نُكَّا أَنَّا اللهُ اللهُ فِلْلَنَامِ أَبِي أَذْ بَعُكَ فَانْظُرْمَا ذَا تَرْيُ قَالَ يَآابَتِ إِفْعَلْمَا نُوْمَرُ سَيِّعِدُ بَيْ زِشَاءً اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ فَلَمَّ السَّلَمَا وَتَلَهُ 

### سُوَيْ لا الصِّنا فاتُّ

اِنَّاكَذَٰ لِكَ بَجْزِي الْمُسْبِينَ ﴿ اِنَّاهَٰذَا لَمُوَالْبَاوُ الْلَبِينَ الله وَفَدُنْنَاهُ بِدِبْحُ عَظِيمِ اللهِ وَرَكْنَاعُكُمهِ فِ الْاخِرِينَ اللهُ سَلامُ عَلَىٰ إِنْهِيمَ اللهُ كَذَٰ اللَّهُ عَلَىٰ إِنْهِيمَ اللَّهُ كَذَٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى الْمُسْنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَبَّ رَبَّاهُ بِاشِخَ مَبِتِيًّا مِنْ لَصَالِحِينَ ﴿ وَمَارَكُمَا عَلَيْهِ وَعَلَى شِلْحَيْ وَمِنْ ذُرِّينَهِ مَا مُحُسِّنُ وَظَالِمْ لِنَفَسِهِ مُبِيْزً فِ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهُـرُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقُرْمَهُمَا مِنَ أَلَكُرْبِ العَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَا هُمْ قَكَا نُوا هُمُ الْعَالِينَ اللهِ وَاتَّيْنَاهُمَا الْكِكَابَالْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَنَرَكَنَا عَلِيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اللهِ سَلامُ عَلَيْمُوسَى وَهُرُونَ الْمَا لَكُ الْمُونِي الْمُحْرِي الْمُحْرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مِنْ عِبَادِمًا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ الْمِياسَ لِمَنَّا لَمُرْسَلِينٌ ﴿ الْذِفَالَ لِفَوْمِمِ الْاسَتَّ عَنُونَ ﴿ الْدَعُولَ بَعْلًا وَنَذَرُونَا حُسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿

أَللَّهُ رَبِّكُمْ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَا نَّهُمْ لَحُضَرُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَعْبَ ادْاللَّهِ الْخُلْصِينَ ﴿ وَرَكْنَا عَلَيْهِ مِ فِالْاَخِرِينَ فَكَسَلَامُ عَلَى إِنْ السِّينَ ﴿ اِنَّا كَذَٰ اِكَ بَحُبْرِي الْمُسْنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِزْعِكَ إِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَازَّ لَوُطًّا لِنَالْمُ سُلِمَنَّ اللَّهِ الْدُنَجَيْنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينٌ ﴿ الْاَعْجُوزًا فِالْعَابِرِيزَ الْمُعَرِّمَ وَمَرْزَا الْاَخْرِيزَ الْوَالْكُوْلَمَ تُرُونَ عَلَيْهِمِ مُضِعِينٌ ﴿ وَبِالنَّالْ اللَّهُ عَلْمُونَ ﴿ وَالَّهُ اللَّهُ مَصْعِينٌ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْمُسْكِينُ ﴿ إِذْ اَبْقَ إِلَالْفُ الْمُسْعُورُ الْسَعُورُ الْمُسْعُورُ الْمُ فَعَامَرَ فَكَانَ مِنَالْلُدُ حَضِينَ ﴿ فَالْيِفَتَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَمُلِيهُ ﴿ فَالْوَلَّا ٱنَّهُ كَانَمِنَ الْسُبِيِّينُ ﴿ لَلِبَ فِيطْنِهِ إِلَى وَمْ يُعْتُونِ الْمُومِ يُعْتُونِ الْمُرْتِ فَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَمِيْمُ اللهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ ﴿ وَأَرْسَلْنَا مُ إِلَيْهِ إِنِّي الَّهِ أَوْيَرَ بِدُوجٌ ﴿ فَا مَنُوا فَنَّعْنَا هُمْ إِلَى مِنْ ﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ الرِّبْكِ الْبِنَاتُ وَلَكُمْ

والنالف والمنالف والمنافية

## سُوْرُةُ الصَّافَاتِ

الْبَنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَمْ خَلَقْنَا الْلَّكِكَةَ إِنَاكًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿ الْآاِنَّهُ مْ مِنْ الْفِكِهِ مِلْ يَقُولُونَ ﴿ وَلَدَا لَلَّهُ وَانَّهُ مُ لَكَا ذِيُونَ ﴿ أَيْ طَوَالْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿ مَالَكُمْ ثُكِفَ تَحْتُ مُونَ ﴿ مَالَكُمْ ثُكِفَ تَحْتُ مُونَ ﴿ ٱفَلاَنَدُكُرُونَ ۗ اللهُ المُمْ سُلْطَانُ مُبُينٌ اللهُ فَأُولِكِ مَا كُمُ سُلْطَانُ مُبُينٌ اللهُ فَأُلِحِ مَا كُمُ اِنْكُنْتُمْصَادِقِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَسْزَلُطِنَةٍ نَسَيَّا وَلَقَدُ عَلِمَتِ إِلِجَنَّهُ إِنَّهُ مُ لَحُضَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا زَاللَّهِ عَا يَصِفُونُ ﴾ اللاعباداً لله الْخُلْصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ ﴾ مَا أَنْنُمْ عَلَيْهِ بِفِي اِتِنِيرُ فِي الْأَمَنْ هُوصَا لِأَنْجِيهِ ﴿ وَمَامِنَّا اللهُ مَقَامُ مَعْلُومُ ﴿ وَإِنَّا لَغَنَّ الْصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَغَنْ الْمَا فَوْزَ ﴿ وَإِنَّا لَغَنْ الْسُجِيْمُونَ ﴿ وَإِنْ كَا فُوالْمِتُولُونُ ﴿ اللَّهِ مَا يَا خَالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل مِنَالْاَوَّلِينٌ ١١٠ لَكُنَّاعِبَادَاللهِ الْخُلْصِينَ ١١٠ فَكَفَرُوالِهُ فَسُوفَ عَبْ كُمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبِقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِيَادِنَا الْمُسْلِينَ اللهُ اللهُ المُنْصُورُونَ اللهِ وَإِنَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

النالية والمالية والمنافض والمراق

## مُؤِوَّةُ خِرْفَا كَيْتُ مُعْجِنِهُ إِنْ فَرِيْتِهِمُ الْوَفِلَاتِينَ

الله المَّرْ الرَّفَ الْمَالِدِ اللهِ الله المَّالَةُ المَّرْ الرَّفِي الله المَّرْ الرَّفِي مَنْ وَالْفَرْ الْرَفِي عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا



عَلَىٰ لِمِيۡكُوْ أَنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْلِهَ الْأَخِيَّةُ اِنْهِنَا آلِا اخْتِلاْقُ ﴿ اللَّهِ ءَانْبِرِلَ عَلَيْهِ الَّذِيْكُ مِنْ مَبْنِيّاً بَلْهُمْ فِيشَلِّ مِنْ ذِكُرِي بِلْلَا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿ اللَّهِ مَا مَعْنَدَهُمُ الْمُعْنَدَهُمُ خَرَآئُ رَحْمَةِ رَبِكَ الْعَبَيزِ الْوَهَابِ الْمُ أَمْ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرْ فَقُوا فِي الْأَسْبَابِ اللَّهِ جُنْدُ مَا هُنَا لِكَ مَهْزُومٌ مِنَا لَا حْزَابِ اللَّهُ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُوْمُ نُوْحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوالْا وْمَادِ اللهِ وَمَعُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْهَا بُالْأِنْكَةُ إِلْوَالِيْكَ الْأَخْزَابُ ﴿ الْأَكُالُكُلَّا لِكُلُّ الْأَكْذَابُ الرُّسُلُ فَقَّعِقَابِ إِلَى وَمَا يَنْظُرُهُوْلَاءِ الْأَصِيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَمَا مِنْ فَوَاقِ ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلُ لَنَا قِطْنَا قَبُ لَ يَوْمِ أيحساب السبرعلما يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدَ ذَالْكَيْدُ النَّهُ اوَّابْ اللَّهِ النَّاسَةُ فَالْكِيالَمَعَهُ يُسَيِّعُنَّ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ عَسْوُرَةً كُلُّهُ أَوَّابُ ﴿ إِلَّا لَهِ مَا إِلَّهُ مَا أَوَّابُ ا

٤٨٥ على المالك ا

النالف المالف المالف في المالف مُفَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ اللهِ هَذَاعَطَآؤُنا فَامْنُ اوْآمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَإِنَّالَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَمَابٍ اللهِ وَالنَّالَةُ عِنْدَنَا لَرُلُونِ وَحُسْنَمَابٍ وَاذْكُرْعَ بْدَنَّا يُوْبُ إِذْ نَادَى رَبِّهُ أَنِّي مُسَيِّنَي السَّيْطَانُ بنصب وَعَذَابِ اللهِ أَرْكُنْ بِجُلِكَ هَذَامُغُسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ اللهِ وَوَهَبْنَالُهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِإِوْلِالْاَلْبَابِ ﴿ وَخُذْبِدِكَ ضِغْكًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ أِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِغُمَ الْعَبْ دُ النَّهُ أَوَّابُ اللهِ وَاذْكُرْعِبَادَنَا آبْرَهِيمَ وَاشْحَقَ وَنَعِثُوبَ ا فُلِيا لْاَيَدْي وَالْاَبْصَارِ ﴿ اِنَّا آخْلَصْنَا هُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكْرَكَ ٱلدَّارِ ﴿ وَانِّهُمْ عِنْدَ مَا لِمَنَا لَمُصْطَفَيْنَا لَاخْيَارِ ﴿ وَاذْكُرْ اسْمُعِيلُواْلْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلُوكُلُّمِرَالْأَخْيَارِ ﴿ هَا لَا الْمُعْلِلُونَا لَا خَيَارِ اللهِ هَلَا ذِكْرُوانَ لْلِنُقَبِينَ لَمُسْزَمًا إِنَّ الْمُنْقَبِينَ لَمُسْزَمًا إِنَّ الْمُنْفَعَدُ وَمُفَتَّحُهُ الْمُ الْأَبُوابُ أَنِي مُتِّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ وَكُثِيرَةٍ وَشَرَابِ

بِيَا نَسُوا يَوْمَ الْكِسَابِ ﴿ وَمَا خَلَفْنَا الْسَسَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذِلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ لَنَّارِ ١ ١ أَمْ نَجْعَلُ لَذَينَ امَنُوا وَعَمِمْ وُا الْصَّالِحَاتِ كَالْفُسِّدِينَ فِي الْأَرْضِٰ أَمْ نَجْعَ لَالْفُقَةِ يَنَكَا لَفُقًارِ ﴿ كَا الْمُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوا إِيَاتِهِ وَلِيَنَذَّكَّرَا وُلُوا الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُ لِيْمَرَّنِعْ مَالْعَبْدُ أَيِّدُ أَوَّابَ الْعَالِدَاوُدَ سَلِيْمَ الْعَبْدُ أَيِّدُ أَوَّابَ الْعَ اِذْعُرِضَعَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ إِلْجِيَادٌ ﴿ فَعَالَ إِنِّي ٱجْبَتْ حُبُّ الْخَيْرِعَنْ دِكْ رَبِّحَيْ قَارَتْ بِالْحِجَابِ الْعِ رُدُّوهَا عَكَيُّ فَطَعِفَ مَسْعًا بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا سُكُمْنَ وَالْفِيِّتَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمِّ أَنَابَ اللهِ قَالَ رَبِّاغْفِرْلِي وَهَبْ لِمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدْ غَانِّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴿ فَسَغَمْ فَاللَّهُ الْرَبِي بَغِينِي مِامِرُهِ رَخَاءً حَيْثُ أَصَابِتُ ﴿ وَالنَّسَيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّا صِّر الْعَلَّا لَهِ إِنَّ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّا صِّر الْعَلَى الْمُرْتَ



وَعِنْدَهُمْ وَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَاثِ اللهِ هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لَوْم الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَذَا لِرَزْقُنَا مَالَهُ مِزْفَادٍ ﴿ هَا مَالَهُ مِزْفَادٍ إِ وَإِنَّ لِلطَّاعِينَ لَسَرَّمُ الْهِ الْ جَهَنَّمَ يَصْلُونَمَّ أَفِينُ لَلْمَادُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الم هٰذَا فَلْيَدُوْقُوهُ حَمِيْمُ وَعَسَّاقٌ ﴿ وَأَخْرُمِنْ سَكُلِهِ أَزْوَاجُمْ الله هَذَا فَوْجُ مُقْتِحُ مَعَكُمْ لَا مَرْجَبًا بِهِيمُ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ اللهُ عَالُوا بِالْ الْنُهُ لَا مُرْجَاً بِكُمْ النَّهُ قَدَّمْتُهُ وَ لَنَّا فِيلًى الْقَرَارُ ﴿ قَالُوارَبَّنَا مَنْقَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِالْنَارِ ﴿ وَهُ لُوامَالَنَا لَا خَرْى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَالْاَشْرَارِ ١ ﴿ لَيْجَادْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَنْعَنْهُ لُلاَبْصَادُ اللَّ اللَّهُ كُونُّ مَعَا صُمُ المُ لِلْ النَّارِ اللهِ قُلْ الْمِالْمَا مُنْذِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَمَا مِنْ اللهِ إِلَّا ٱللهُ ٱلوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَا مِنْ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَابِينْهُ مَا الْعَبَرِيْزِ الْعَفَّارُ ﴿ قُلْهُونَبِوُّ عَظِيمًا الْنَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَمِنْ عِلْمِ بِالْلِكُوالْاعْلَى اذ بخصون

### النائد الثالث فالعشون والم

خَلَقَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ تُرَجَعَلَمِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَا لْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَنْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ عَدْخَالِقِ فِي ظُلُمَا تِ مَلْتُ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ الْإِهُو ۚ فَا نَيْ تُصْرَفُونَ ۞ اِنْ تَكُفُرُ وَا فَإِنَّا لِلَّهُ غَنَّى عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ أَلْكُفْرُ وَإِنْ تَسْتُ رُوايَرْضَهُ لَكُمْ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِذِرَانُ أَيْ مُمْ إِلَى رَبِكُوْ مَرْجِعُكُوْ فَيُذَبِّثُكُمُ مَا كُنْمُ تَعْلُونَ إِنَّهُ عَلِيْهُ مِنَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْانْسَانَ ضُرِّهُ دَعَارَبُهُ مُنْدِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوْ آلِيْهِ مِنْ قَبُ لُ وَجَعَلَ لِلهِ آنْدَا دَّ لِيضِلَ عَنْ سِيلِهِ قُلْمَتَعْ بِكُفْرُكَ فَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ أَنْتَارِ ۞ أَمَّنْ هُوَفَانِتُ اناءَ الْتَوْلُسَاجِدًا وَقَا مِمَا يَحْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوارَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْهَ لْ يَسْتَوِي لَلَّهِ يَنَ لَعِثْ لَمُونَ وَاللَّهِ يَنَ لَا يَعْلَمُونُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اوُلُواالْالْبَابِ اللهِ قُلْمَاعِبَادِاللَّهِ مَنْ المَنُواالَّقُوارَيُّكُمُ لِلَّذِينَ

## شُوْرُة لانتوات



المُ الْحَمْزُ الْحَبْدِ

نَنْ يُلِالْكِتَابِمِنَ أَلْهُ الْعَبَرِزِالْكِيمِ اللهِ الْمَالِيْكَ الْكِكَابِياْكُوَّهَا عُبُدِاللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينُ ۞ الْاللَّهِ الدِّنْ لَا الصَّ وَٱلَّذِينَ أَتَّكَذُوا مِنْ دُونِيرًا وْلِيَاءُ مَا نَعْبُ دُهُ وَالَّا لِيُقَرِّبُونَا الْكَاللَّهِ زُلُوْلًا يَّا للهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَكَاذِ بْ كَفَّارٌ ۞ لَوْأَرَادَاللَّهُ اَنْ يَتَّخِيذَ وَلَدًا لاصطفى مِمَّا يُخْلُو مَا يَشَاءُ لُمُ مُواللهُ هُوَاللهُ الوَاحِدُ الْقَلَهَارُ ﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ الْكُوِّرُ الْوَاحِدُ الْقَلَّهُ الْحُقَّ لَكُورُ ٱلتَّالَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكِورُ النَّهَارَعَلَى التَّلُوسَخَرَ الشَّمْسُ وَالْقَلَمُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِمُ سَمِّيً لَا لَهُ وَالْعَرَيْرُ الْعَفَادُ الْ النائ الناان فالعشون ملاقة

عُرُفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْآن عَالُ وَعْدَاللهِ لاَ يُخْلِفُ ٱللهُ الْمِيعَادُ ١ ١ المُرْسَرَانَ ٱللهَ أَنْزَلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَّكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَجْمِحُ فَرَيْهُ مُصْفَرًا تُرْيَجِعُ لُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِإِولِ الْأَبْرَابِ إِلَى الْفَنْشَرَحَ ٱللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَعَلَىٰ فُرُرِ مِنْ رَبِّرْ فَوَ مْلُلْفِ السِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَئِكَ فِي صَلالٍ مُبِينِ ﴿ أَلَّهُ نَزُّلَ آحْسَنَا لُكَدِيثِ كِتَابًا مُتَسَابِهًا مَثَافِ تَفْشَعِرُ مِنْ لُهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ عِنْشُونَ رَبِّهُمْ تُرَّبَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللادِكْ رَالله دُلِكَ هُدَى الله عَدى الله عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْ مُنْ مُنْ الله عَنْ مُنْ الله عَنْ الله عَ ٱللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا فِي اللهِ اللهُ فَمَا يَتُنَّ بَوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَيِّةُ وَقِيَ لِللِّظَّ لِلِيَّ لِللِّظَّ لِلْمِنَ ذُوقُوا مَا كُنْتُهُ تَكْسِبُونَ الْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَمِنْ مَبْلِهِ مِنْ مَا لِيهُمُ الْعَذَابُمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ اللهُ الحِنْ يَ فِي الْحَيْوَةِ اللهُ الْحَرْقَ فِي الْحَيْقِ اللهُ الْمَا اللهُ الْحَقَ

آحْسَنُوا فِي هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنْةً وَآرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوقِّي الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ فَالْفِّي أَمِرْتُ أَنْ اَعْبُدَاللَّهُ عُلْصِماً لَهُ الدِّينُ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ كُونَا وَلَ الْسُيلِينَ ﴿ فَالْمُولِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ الدِّينَ قُلْ إِنَّا خَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهَ قُلْ اللهَ أَعْبِدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَأَعْبِدُ وَامَا شِنْءُمُ مِنْ دُونِهُ قِلْانِّ الْخَاسِرِينَ ٱلذِّينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاهْلِيهُم وَوَهْ الْعِنْمَةُ وَالْاذَاكِ هُوَا لَخُسْرَانُ الْبُنُ اللهِ هَلَمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُكُمْ رَأَلْكَ اللهِ اللهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّةُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْعِلَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَمِنْ تَحْتِهِ مِ ظُلَلُ ذَٰ إِلَكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِعِبَادُهُ مَاعِبَادِ فَا تَقُونِ وَاللَّهُ بِنَاجْتَ نَبُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُ وَهَا وَانا بُوا إِلَى اللهِ لَمْهُمُ الْبُشْرِي فَبَتِّ رَعِبَا ذِ اللهِ ٱلدِّينَ سَتْ مِعُونَا لْقَوْلَ فَيَتَّبَعُونَ آحْسَنُهُ اوْلِيْكَ الْبَيْنَهَديهُ مُ اللهُ وَأُولَيْكَ هُمُ الْهُ وَأُولَيْكَ هُمْ اوْلُوا الْأَلْبَابِ اللهِ الْفَنْحَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ الفَالَاثَ نَنْفِيدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٧ الْكِن ٱلدِّينَ ٱلَّهِ يَرَأُتُّ عَوَّا رَبَّهُ مُلَمُمْ غُرَفْ مِنْ فَوْقِهَا

### الزالال والعشون والم

وَلَئِنْ سَا لْنَهُمْ مَنْ خَلَقا لَسَّمُواتِ وَالْأَرْضَلَيقُولُنَّ اللهُ قُلْ اَفَرَايَتُمْ مَانَدْعُونَ مِزْدُونِ لِلهِ إِنْ اَرَادِنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إَوْاَرَادَ بِي بِرَحْمَةٍ هَلْهُنَّ مُشِكَاتُ رَحْمَتِهُ فَلْحَشِكَاللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوِّكِلُونَ ﴿ قُلْ مَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ \* اِنَّهَا مِلْفَسَوْفَ مَعَالَمُونَ ﴿ مَنْ مَا بِيهِ عَذَا بُ يُحْزِيهِ وَيَحِلُ اللَّهِ عَذَا بُ يُحْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَا ثُهُ فَيْتُمْ اللَّهِ إِنَّا أَنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْحِتَابَ لِلتَّاسِ وإلْكُونَّ فَهَزَاهْ مَدَى فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ صَلَّفًا نِمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ م بِوَكِيلٌ ﴿ أَللهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَجِينَ مَوْتِهَا وَٱلْتَى لُمْمَّتُ فِهَنَامِماً فَيُسْكُ ٱلِتَي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوثَ وَيُرْسِكُ الْأُخْرِي الْلَجَلِمُسَمَّالِيَّ فِي ذَٰلِكَ لَا مَا تِلْقَوْمِ مَنْفَكَّرُونَ الْ آمِ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً قُلْ اَوَلَوْكَا فُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيًّا وَلاَ يَعْ قِلُونَ ﴿ قُلْلِهِ السَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ مُرَالِيْهِ مَرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا لَا كُولَا اللهُ وَحْدَهُ الشِّمَأَنَّتُ

شِينَ لَا لِمُعَالِثُونَ اللَّهُ اللَّ

ٱكْبُرُّلُوْكَا نُوالِعِ لَمُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَ بْبَالِلْتَاسِ فِهٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَكِلِّ مَكِلِلَّا لَعَلَهُمْ يَنْدَكَّ رُونَ ﴿ فَالْاَعْرَبِيَّا غَيْرِدَى عِوج لِعَلَّهُ هُ يَتَّعُونَ ﴿ صَرَبًا لِلهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهُ شُرِكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَكَا لِرَجُلِهُ لِيَسْتَوِيا نِمَسَالًا أَلْكُدُ لِلَّهِ مِلْكَتْ مُرْهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَالِّهَمْ مَيِّرُونَ أُلِي أُمِّ أَلَّكُمْ تُومَ الْقِلْمَ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْفَهُونَ اللَّهِ ا فَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنْ كَذَبَّ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ قِاذْ جَآءَهُ ٱلكِسْرَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَكًا لِلْكَا فِينَ ﴿ وَالَّذِّي كَاءَ بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٱلْكِلِكَ هُولِلْتَ عُونَ ﴿ لَمُنْ مَا يَشَا وَيُنَعِنْدَ رَبِّمْ ذَٰلِكَ جَزَّوْالْمُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلْوَاوَيَجْزِيهُمْ ٱجْمَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلدِّيكَا نُوابِعِ مَلُونَ ۞ ٱليْسَ ٱللهُ بِكَافِ عَبْكُ ۗ وَيُخِوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَمِنْ دُونِمْ وَمَنْ يُضِلِلَّا لللهُ فَكَالَهُ مِنْهَادٍ اللهِ وَمَنْ يَهْدُ إِللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلِيسَ اللَّهُ بِعَنْ بِرِدِي انْفِعَامِ

### سُمِّوْنُ قُولُ إِنْ مِنْ الْمُعَلِّينَ مِنْ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّ

عُلُوبُ ٱلدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلدَّينَ مِنْ دُونِ أَ إِذَا هُمْ سَيْتَ بْشِرُونَ ﴿ فَإِلَّاللَّهُ مَا طِرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ أَنْ تَحَدُّكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي كَلِيَا نُولًا فِيهُ يَخْتَ لِفُونَ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَظَلُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَبِعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْابِهُ مِنْسُوعِ الْعَذَابِيَوْمَالْقِيَمْ وَلَلْكُمْ مِنَ للهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْسَبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُوسَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُوَابِهِ يَسْتُهْزُونَ ﴿ فَاذَا مَسَّ الْانْسَانَ ضُرُّدَعَانَأُ ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اَوْبَيْتُ لَهُ عَلَى عِلْمُ بَلْهِي فَيْنَ فَ وَلَكِنَّ اصْتَرَهُمْ لِلْ يَعْلَمُونَ اللَّ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِ فَمَا أَغْنِي عَنْهُمُ مَا كَا نُوايكُسْ بُونَ ﴿ فَاصَا بَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلْذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُؤُلاءِ سَيْصِيبُهُ هُرسَيِّئَاتُ الرِّزْقَ لِنَ مِنَا أَ وَيَقْدِرُ أِنَّ فِي ذِلِكَ لَا يَا لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ الْ

الله عَمَادِيَ الدِّينَ أَسْرَفُوا عَلْ إَنْفُسِهِمْ لَا نَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِفُوا لَدُّ نُوبَجَبِيعًا إِنَّهُ هُوَالْفَ فُورُ ٱلرَّحْبُمُ اللَّهِ وَإِنْ بِهُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا يَكُمُ الْعَذَابُ لَّمُ لَانْنُصُرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنُمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمُ الْمُؤْمِنُ رَبِّكُمُ مِنْ مَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَ لَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱنْتَقُولَ نَفْشَ الْحَسْرَتِي عَلِيمَا فَرَطْتُ فِيجَنْبِ ٱللهِ وَانْ كُنْتُ لِمَنَالُسَّاخِرَينٌ ﴿ أَوْتَقَوُّلَ لَوْأَنَّ ٱللَّهُ هَدَينِي لَكُنْتُمِنَ الْنَقَبِينُ اللهِ اَوْتَقُولُ جِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْاَنَّ لِي كُرَّةً فَاكُونَ مِنَالْحُسِنِينَ ﴿ بَلِهَدْ جَآءَ تُكَالِيا بِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَا لُقِتْ مَهَ تَرَى الَّذِينَ كَنْهُا عَلَىٰ للهِ وُجُوهُهُ مُمْ وَدُنَّةُ الدِّسَ فِجَهَنَّهُ مَثْوًى الْمُتَكِّبِّرِينَ وَنُجِعً اللهُ ٱلذَّيْنَ آتَ عَوا بَمِفَا زَتِهِ ﴿ لَا يَمْتُ هُمُ السُّوءَ وَلَاهُمُ يَخَرَبُونَ ﴿ أَلَّهُ خَالِقُكُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ وَكِلَّ اللَّهِ اللَّهِ خَالِقُكُلِّ شَيْءً

الذي الزائ والمشون والم

لَهُ مَقَا لِيدُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱلذِّينَ كَفَرُوا بِايَاتِ ٱللهِ أُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ قُلْ اَفَعَنَيْزَاللَّهِ مَا مُرُوبِيَ عَبُدُ اللَّهِ مَا مُرُوبِيَ عَبُدُ اللَّهُ الْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ الْوُحِي إِينَكَ وَالِيَ الَّذِينَ مِنْ قَبُ لِكُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَلْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ بَلْ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِزَالْشَاكِ بِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَقَدْرُهِ وَالْأَرْضُ جَمِياً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطْوِيًا تُ بِيمِينِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْشَآءَ ٱللهُ تُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَى فَاذَاهُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ أَلَاثُنُ بِنُورِدِيَّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالْنَبِيِّينَ وَاللَّهُ لَآءَ وَقَضِي بَيْنَهُمْ بِالْكِيِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُفِيتَ كُلِّ فَيُسْمَاعِكَ ۗ وَهُوَاعُلُمْ بِمَا يَفْعُلُونَ ۚ ﴿ وَسِيقَالَذَيْنَكَ فَرُوا إِلْجَهَنَّمَ زُمُرِّ حَتَىٰ إِذَا جَآ وَهُمَا فِيْعَتْ أَبْوَا بَهَا وَقَالَ لَمُ مُ خَرَبَنُهَا الْمُ يَأْكِمُ

رُسُلُمنِكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ المَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لُقِاءَ يَوْمُكُمْ هٰذَأُقَا لُوابَلِي وَلَكُنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِعَلَى الْكَافِرِينَ اللهِ قِيلَا دُخُلُوْ ٱلْوَابَجَهَ مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِشُرَمَتُوكَ الْمُتَكِبِّينَ وسيقَ الذِّينَ تُقَوْارَبَّهُ مُ إِلَى الْجِنَّةِ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآوِهُما وَفَيْتَ الْوَابُهَا وَقَالَ لَمُهُ خَرَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُ مُطِبْتُمْ فَادْخُلُوهَاخَالِدِينَ ﴿ وَقَالُوا أَكُمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِّي صَدَقَنَا وَعُدَّهُ وَاوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّ أُمِنَ لَلَّتَ فِي حَيْثُ نَشَاءُ فَيْعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ وَتَرَى الْكُلِيْكَةَ مَا فِينَ مِنْحُولِ الْعَرْشِ لْسَيِّمُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِي مَنْ لَهُ مُوا لَكِقَ وَقِيلَ الْكُذُ لِلَّهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ حَمْ ﴿ مَنْ مِنْ الْكِمَا بِمِنَ اللَّهِ الْعَبَى إِلْعَلِيْمِ اللَّهِ عَافِو الدَّنْبِ

المن الرائ والمشون

مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمُ أَذْ نُدُعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَنَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمُ أَذْ نُدُعُونَ إِلَى اللَّهِ يَمَانِ فَنَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسُكُمُ أَذْ نُدُعُونَ إِلَى اللَّهِ يَمَانِ فَنَكُفُرُونَ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ اللَّهِ مِنْ مُقْتِكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَقْتِكُمْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ قَالُوارَبُّنَا آمَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَآهِينَتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْزَفْنَا إِذْنُوبِنَا فَهُا إِلَىٰ خُرُوجِ مِنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰكُمْ مَا إِنَّهُ إِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَ رُمُونُ وَانْ يُشْرَكُ بِمِ تُؤْمِنُواْ فَالْكُكُمُ لِلِّهِ الْعِلِيَّ الْكَبِيرِ اللَّهِ الْعِلِيَّ الْكَبِيرِ اللهِ هُوَالَّذِّي يُرِيكُو الما يِهِ وَنُيزِّلُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ رِنْقًا وَمَا يَتَذَكُّ وَالَّا مَنْ نَيْبُ ﴿ اللَّهُ عُوااً اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ مَنْ وَلَوْكِهَ الْكَافِرُونَ وَفِيعُ الدَّ رَجَاتِ ذُوالْعَرْشِ الْقِي الرُّوحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مُنْسَيَّاءُ مِنْعِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُوْمَ التَّلَاقِ اللَّهِ مَعْمَ هُمْ بَارِزُونَ فَ لَا يَغْوَ عَلَى اللهِ مِنْهُ مُشَيْ أَلِنَ الْمُلْكُ اليَّوْمُ لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَلَّمَ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللّلْكُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْيَوْمَ يَجُوْلَى كُلِّ نَفَسٍ بَاكْسَبَتْ لَاظُلْمَ الْيَوْمُ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الكِسَابِ اللهِ وَأَنْذِرْهُمْ وَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِالْقُلُوبُ لَدَى أَكْمَاجِ كَاظِمِينَ مُ اللَّظَالِمِينَمِنْ مَنْ مَنْ مُ وَلَا سَفِيعٍ يُطَاعُ اللَّهِ يَعْ لَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخِوْ إِلْصُّدُورُ ﴿ وَلَلَّهُ يَقْضَى إِلَيُّ

قَعَابِلِ النَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا آلْهَ اللَّهُ مُوَّالِيَّهُ الْمَهِيْرُ اللَّهِ مَا يُجَادِلُ فَيَا يَا يُلَّهِ لِكَا ٱلذَّيْنَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُدُكَ تَفَلُّهُمْ فِي الْبِلادِ اللهِ كُذَّبَتْ مَبْلَهُ مُ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْرَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهُمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بَرِسُولِمِ مِنْ الْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبِاطِلِ لِيُدْحِضُوابِهِ أَكُونًا فَأَخَذْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ اللهَ وَكَذَٰ إِلَكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذَّينَ كَفَرُوا انَّهُ مُ اصْحَابُ النَّارِ الْ ٱلَّذِينَ يَحْدُمُ مِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَرِيِّحُونَ جِدْرَبِّمْ وَيُوْمِنُونَ بِهُ وَلَيْتُ تَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ الْمَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلِّشَيْ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ مَا بُوا وَأُتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بِأَ بِحِيمِ رَبُّ وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ الْإِلَّيْ وَعَدْ تَهُمْ وَمَنْ صَلَّمَ مِنْ الْإِلْمَ وَازْوَاجِهِ مُ وَذُرِّيًا تِهِمُ النَّكَ اَنْتَ الْعَرَبِرُالْحَكِيمُ وَقِهِمُ السِّيَّاتِ وَمَنْ يَوِ الْسَّالِياتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحْمِتُهُ وَذَلِكَ هُوَاْلَفُوْزُالْعَظِيْمُ ﴿ إِنَّالَّةً بَنَّكُفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ ٱلْبَرُ

شُورَة المؤمن المؤمن المرابع

وَٱلذَّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيِّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهِ أَوَلَمُ يُسِيرُوا فِيا لاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِبَةُ الَّذِينَ كَا نُوا مِنْ قَبْلِهِ فِي كَا نُواهِمُ اَسَدَّ مِنْهُمْ قَوَّةً وَايَّا رَافِي الْأَضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنوبِهِ مِ وَمَاكَانَ لَمُمْ مِنَ اللهِ مِزْوَاقِ اللهِ مَا اللهِ مِزْوَاقِ اللهِ ذَٰ لِكَ بِا نَّهُمْ كَا نَتْ مَّا بِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَكُفَرُ وَا فَاحَذَهُمْ ٱللهُ إِنَّهُ فِوَيُّ شَكِيدُ الْعِيقَابِ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى إِيَانِيا وَسُلْطَانِمُ إِنْ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَعَالُوا سَاحِرُكُذَابُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مِالْكَقِّ مِنْ عَنْدِيَا قَالُوا اقْتُلُوا ٱبْنَاءَ ٱلذِّينَ امَنُوامَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ الْكَافِرِيَ الْأَفْضَلَالِ اللهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوبَا فَيْ يُلْمُوسَى وَلْكَنْعُ رَبُّهُ أَلَّا خَافُ أَنْ بُبُدِّ لَدِينَكُمْ أَوْاَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَمُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّمُتَّكِّبِرِّ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُمُوْمِنَ مِنْ الْ فِرْعَوْتَ

يَكْتُمُ إِيَانَهُ آتَفَتْ لُونَ رَجُلًا آنْ مَقُولَ رَبِّي اللهُ وَفَلْجَاءَكُمْ بِالْبِيِّيَاتِ مِنْ رَبُهُ وَانْ يُكِ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذِبُهُ وَانْ مَكْ صَادِقًا يُصِّبُكُمْ بَعْضُ الذِي يَعِذُكُوْ أَنَّا لِلَّهُ لَا يَهُدُى مَنْ هُوَمُسْرِفَ كَنَّا إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُمُ الْمُلْكُ اليَوْمَ ظَاهِ بِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللهِ انْجَاءَ نَا قَالَ فِيْعَوْنُ مَا أَنِكُوْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا آهُدِيكُوْ إِلَّا سَبِيكَ الرَّسَادِ اللهِ وَقَالَ ٱللهِ كَا مَنَ مَا قَوْمِ إِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَدُابِ قَوْمِ نُوْحَ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلْذِينَ مِنْ جَدْهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ إِلا وَمَا قَوْمِ إِنَّا خَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ السَّنَادِ اللهِ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْعَاصِمْ وَمَنْ يُضِلِلا للهُ فَمَالَهُ مِنْهَادٍ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ فَبْلُ بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي اللَّهِ مِمَّا جَآءَ كُوْبِهُ وَحَتَّى أَذِا هَلَكُ قُلْتُ مْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كُذَ لِكَ يُضِلُّ للهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفْ مُرْبَا بِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الطَّالِ

الن الوائ والمشون والم

225 100 0.7

### شُوْرُة (لمؤمرة

آيِنَهُ مُ كَبِرِمَفْتًا عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَاللَّهِ يَا مَنْوَاكُذَ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَيْكُلِّ قَلْبُ مُنَكِبِّرِجِبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ يَاهَا مَا زَابْنِهِ صَرْحًا لَعَكِم الْلُهُ الْاَسْبَابُ اللهِ اَسْبَابِ السَّمُواتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلِهِ مُوسَى وَانِّي لَا ظُنُّهُ كَاذِيًّا وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءً عَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلُ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ الَّهِ فِي تَبَابِ اللَّهِ وَفَالَ ٱلدِّيَامَنَ مَا قَوْمِ البَّبِعُونِ آهْدِكُمْ سُبِيلِ ٱلرَّسَادِ الله مَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْكَيْوَةُ الدُّنْيَامَتَاعُ وَانَّ الْأَخِرَةَ هِيَدَارُ الْقَرَادِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّنْيَامَتَاعُ وَانَّ الْأَخِرَةَ هِيَدَارُ الْقَرَادِ اللَّهِ مَنْعَلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِنْ ذَكِّر اَوْأَنْيْ وَهُوَ مُوْمِنُ فَا وَلِيْكَ يَدْخُلُونَ الْكِنَّةَ يُرْزَقُونَ فِهَا بِغَيْرِ حِسَابُ اللهِ وَمَا قَوْمُ مَا إِلَا دُعُوكُمْ الْكِالْتِيوَةِ وَمَدْعُونَتِكَ إِلَى ٱلنَّارِ ٧ تَدْعُونَنِي لِأَكْفَرَهِ اللهِ وَالشَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهُ عِلْمُ وَانَا إِذْعُوكُمُ إِلَى الْعَبَهِ زِالْعَفَارِ ﴿ لَاجْرَمَا نَّمَا نَدْعُونَهُ اليُّهِ لَيْسَلَهُ دُعْوَةً فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَانَّمَرَّ نَا آلَى اللَّهِ مُ

المراك والعشود والم وَانَّ الْمُسْرِفِينَهُمْ أَصْعَائِ أَلْنَارِ اللهِ فَسَتَذْكُونُ مَّا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ مَمْ عَالِكَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيْرِ مِالْعِبَادِ الله فَوقيهُ الله سَيِّاْتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بال فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ٱلنَّارُيعُ صَنُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ الْسَاعَةُ إِيْخِلُوا الَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿ وَاذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّا رِفَيَقُولُ الْكَارِفَيقُولُ الضُّعَفُوُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ آلِنَّاكُنْ الكُوْتَبَعَا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُونَعَنَّا نَصِيبًا مِنَ لَنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ أَسْتَكُبُرُوآ إِنَّاكُمْ ۗ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلدِّينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرَبَةِ جَهَمَ مَ أَدْعُوارَ لَكُمْ يُخَفِقْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوْاْاَوَلَوْ نَكُ تَا بِيكُوْ رُسُلُكُمْ مِالْبَيْنَاتِ قَالُواْ بِلْي قَالُوا فَادْعُوْأُ وَمَا دُعُوا الْكَا فِنَ لِكَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَٱلَّذِّينَ الْمَنُوا فِي الْكِيْوِةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ بَعْتُومُ الْأَشْهَادُ ١٠ مِنْ مَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِ رَتُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الْتَارِكِ

سُوْرَة المِغُمِنَ المُعْمِنَ المُعْمِنَ المُعْمِنَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ الم

وَلَقَدُ الَّيْنَا مُوسَى الْهُدٰى وَاوْرَثْنَا بَجَ الْبِرِّ إِبْلَ الْكِتَا بُلْ الْمِنَا بُعَ هُدًى وَذِكْرُى لِا وُلِي الْأَلْبَابِ ۞ فَاصْبِرُارِ ۖ وَعْدَا للهِ حَتْ ۗ وَٱرْبُ تَغْفِرْ لِذَ نُبِكَ وَسَبِّهُ بَعْدِ رَبِّكِ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ الْ إِنَّ ٱلَّذِّينَ يُحَادِلُونَ فِي كَاتِ ٱللهِ بِغَيْرِسُكُ طَالٍ إِلَيْهُ مُ أَنْ فِصُدُوثِمُ الْآكِبْرُمَا هُمْ بِبَالِغِيهُ فَاسْتَعِدْ باللهِ اللهِ اللهِ مُوَالسَّمِيعُ البصير الله كَغَلْقُ ٱلسَّمَهُ واتِ وَالْأَرْضِ كَثْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ اَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوَى الْأَعْلَمَ وَالْبَصِيرُ وَٱلذِّينَ مَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِكَاتِ وَلَا ٱلْمُسِئُّ قَلِيلًا مَا تَنَذَّكُّونَ اِنَّ الْسَاعَةَ لَابِيَّةُ لَارَيْبِ فِيهَا وَلِكِنَّ اَكْثَرَالْنَاسِ اللَّالَةِ الْمَاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رُبُكُمُ إِنَّ عُونَى اَسْتَجِبْ لَكُمْ النَّالَةِ يَنَ يَتْ تَكْبُرُونَ عَنْعِبَا دَبِي سَيدْخُلُونَجَهَ نَمَداخِرِنَ عَي ٱللهُ ٱلذِّي جَعَلَ لَكُمُ النَّكُ لِلسِّكُمُ وَالنَّهَ ارْمَبْضِرَّ إِنَّ اللَّهُ لَذُوفَضُولِ عَلَى لَنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرا لَنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ

ذَٰلِكُوْ ٱللهُ رُبِّكُوْ خَالِقَ كُلِّشَيْ ﴾ إِلَّالِهَ اللَّاهُوَ فَاتَّىٰ تُؤُفَّكُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَا فُوا إِما يَتِ اللهِ يَجْعَدُونَ ﴿ ٱللهُ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالْسَمَاءَ بِنَآءً وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ لَطِّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ ٱللهُ رَبُّكُمْ فَيَارَكَ ٱللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ هُوَالْحُيْلَ إِلَّهَ إِلَّاهُ وَقَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ أَنْكُذُ يِنْهِ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴿ قُلْ اِنْهُ مُهُمِثُ الْأَعْبُ مَالْكَا اللَّهُ مِنْ الْمَالَمُ اللَّهُ مَن مَّدْعُونَ مِنْ دُونِ كُلُّهِ كُلَّاجَآءَ فِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ الْسُلِمَ لِرَبِ الْعَالَمِينَ فَ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابُ ثِمَّ مِنْ نُطْفَة أُثَّمَ مِنْعَلَقَةٍ نُمَّ يُخْرِجُكُمْ طُفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوۤ ٱشْدَكُمْ ثُمَّ لِيَكُونُوْاشْيُوحًا وَمْنِكُمْ مَنْ يُنُوَقِي مِنْ قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا الْجَلَّا مُسَمِّى وَلَعَكُمُ تَقَفُّولُونَ الله هُوَ الذِّي يُحْيَ وَكُيتَ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَالِّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١ الْمُنْزَالِيَ الدِّينَ يُجَادِلُونَ فِيا يَاسِ اللَّهُ إِنَّا لَيْ اللَّهُ الَّذ يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ مَن كَذَّ بُوا مِالْكِمَّابِ وَيَمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَّا فَسُونَ

الزالزان والمشرون

0.1

ل ذلك

0.1

### السُوِّلَةُ المِعُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ

يَعْلَمُونَ لَا اللَّهُ الْمُعْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُّ سُعِمُونَا فِي اللَّهُ اللَّ فِالْحَهِيمِثُمَّ فِي النَّارِيسِمُ وُنَّ اللَّهُ مُرَافِكُمُ مَا مُنْكَاكُنُمُ تُشْرِكُونَ اللهِ مِنْدُونِ اللهِ قَالُواضَلُوا عَنَّا بَلْ لَوْنَكُنْ نَدُعُوا مِنْفَبْ لُشَيْأًكُذَ لِكَ يُضِكُلُ اللهُ الكَافِرِينَ ﴿ ذَٰ لِكُوْ بِمَاكُنْتُمْ نَفْرَ حُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبَمَا كُنْتُهُ مَّرَجُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُخْلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِنُسَمَنُوكَ الْمُتَكِبِّرِينَ ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَا للهِ حَقَّ فَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلذِّي نَعِدُ هُوْ أَوْ نَنُوَفَّيَّنَّكَ فَالَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلًا مِنْ فَبُلِكَ مِنْهُمْ مَنْقَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْنَفُصْصَاكَيْكُ وَمَاكَانَ لِسُولِ أَنْ يَاْ يَيَ بِإِيرَ إِلَّا بِإِذْ نِلْلَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِي الْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُطْلُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الَّذِّي كَجَعَلَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا نَا سُكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَا فِعُ وَلَتِبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وْعَلَيْهَا وَعَلَيْ الْفُلْكِ تَحْمَلُونَا الْفُلْكِ تَحْمَلُونَا

الخيالوال والشود الم وَيُرِكُهُ الْمَا يِّهِ فَا كَيْ الْمَاتِ اللهِ تُنْكِرُونَ اللهِ اَفَلَمْ سِبِيرُواحِيْ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَا فِيَهُ ٱلَّذِّينَ مِنْ فَبْلِهِنْ كَانُوااكُثْرَ مِنْهُمْ وَاشَدَّ فَوَةً وَإِيَّارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنِي عَنْهُمْ مَا كَانُوا كَيْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَاءً تَهُمْ رُسُلُهُمْ مِالْبِيِّنَاتِ فَرِحُوابِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَهُمْ مَا كَا نُوابِهِ لِيسْتَهْ زُوْنَ ﴿ فَالْمَا رَاوْا بَاسْنَا قَالُوٓ الْمَنَّا بِأَيْلُهِ وَحْدَهُ وَكَفَنْهَ بِمَاكُنَّا بِيُمُشْرِكِينَ الله عَلَى يَنْفَعُهُمُ إِيمَا نَهُمْ لَمَا رَاوُا بَاسْتَأْسُنَتَ اللَّهِ الْبَيِّ قَدْخَلَتْ فِي إِذْ وَخَسِرَهُمَا لِكَ أَلَكَا فِرُونَ

حَمَّ اللَّهُ فَيُرْبِلُ مِنَ ٱلرَّحْرِ الرِّحْبَ مِنْ كَتَابُ فُصِّكَ المَالُهُ قُرْإِنَّا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ بَعَ لَمُونَ ﴿ لَا بَشِيرًا وَنَذِيزٌ فَإِعْرَضَ كُثَرُهُمْ الزالالع والمناون والم

صَاعِقَةً مِثْ إَصَاعِقَةِ عَادِ وَتُمُودُ اللهِ اذْجَاءَ تَهُمُ ٱلْسُلِ مِنْ بَنْ أَيَدْ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعَبْ دُو آلِكَ ٱللَّهُ قَالُوا لَوْسَاءَ رَبُّنَا لَا نَزُلَ مَلْئِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَنْسِلْتُمْ بِهِ كَا فِرُونَ ٧ فَامَّاعَادُ فَاسِيسَكُبْرَوا فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْكِيِّ وَقَالُوا مَنْ اَسَدُّمِتَا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا اَنَّا لَلَّهَ ٱلدِّي خَلَقَهُمْ هُوَا شَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَا فُا بْايَاتِنَا بَحُدُونَ ﴿ فَارْسُلْنَاعَلَيْهُ مِدِيكًا صَرْصَرًا فَيَايَامٍ نَحِسَاتٍ لِنُدْ يِقَهُمْ عَذَا بَالْخِرْيِ فِي الْكِوْةِ إِلَّهُ نُتَّا وَلَعَذَابُ الْاخِرَةِ أَخْرَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَامَّا مُّودُ فَهَدُّ يِنَاهُمْ فَاسْتَجَبُّوا الْعَلْمُ عَلَى الْهُدَاي فَاخَذَ نَهُمْ صَاعِقَهُ الْعَذَابِ الْهُونِ بَيَاكَا فُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَا نُوا يَنَّقُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ م وَيُوْمَ نُحِشْرُ أَعْلَاءُ ٱللهِ إِلَىٰ ٱنتَارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا مَتَّافِا مَاجَاً وَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَا رُهُمْ وَجُلُودُهُمْ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوالْجُلُودِ هِمْ لِرَسَّهِدْ يَمْ عَكَيْنَا قَالُوا اَنْطَقَنَا

فَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا فَيْ كِنَّةٍ مِّا تَدْعُونَا الْيُهِ قَهُ أَذَا نِنَا وَقُنْ وَمِنْ مَبْنِيَا وَمَبْيِكَ حِجَابٌ فَاعْلَى إِنَّا عَامِلُونَ الله قُلْ يَمَا أَنَا بِشَرُمثِلُكُمْ يُوخِي لِيَّ أَنَّا اللهُ وَاحِدُ فَاسِ مَعْمُو اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينٌ اللهُ ٱلَّذَيْنَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكُونَ وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ ۞ إِنَّالَةً بِزَامَنُوا وَعَلُوا الصَّالِكَاتِ لَمُمُ أَجْنَعَيْنُ مَنْوُنِ اللَّهِ قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكُفُنُ وَنَ اِلَّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ يِفِي مَنْ وَتَجِعَ لَوْنَ لَهُ أَنْدَادًا ذِلِكَ رَبُّ اْلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَفِهَا رَوَاسِكُمِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكُ فِيهَا وَفَدَّرَ فِيهَا أَفُوا تَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٌ سَوَّاءً لِلسَّائِلِينَ ﴿ أَنْهَا أَنْ السَّوَى الْمَالْسَمَاءَ وَهِي دُخَانُ فَفَا لَلْمَا وَلِلْا رَضِ أَبْتِيَا طَوْعًا أُوكُوْهًا قَالَتَا أَيِّنا طَالِمُ عِينَ فَقَضْيَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتِ فَ يَوْمَيْنِ وَاوْحَى فِي كُلِّهَمْ إِ أَمْرَهَا وَزَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِصَا بِيحٌ وَحِفْظا ذُلِكَ تَقَتْدِيرًا لْعَزَيزِ الْعَلِيمِ اللهِ فَإِنْ آَعِ ضُواْفَقُلْ الْذَرَّتُكُمُ

ماعقة



ٱللهُ ٱلذِّي أَنْطُقَ كُلُّ شَيْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةً وَالِيَّهِ تُرْجَعُونَ الله وَمَاكُنْتُهُ تَسْتَيْرُونَ أَنْسَتْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُ مُولَا ٱبْصَارُكُوْ وَلَاجُلُودُكُو وَلِكِنْ ظَنَنْتُهْ اَنَّاللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَتْبِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰ لِكُوْظَنَّكُمُ الَّذِّي كَظَّنَنْتُمْ بَرِّكُمُ ٱلدِّيكُمْ فَلَصْحَتُهُ مِنَا لَحَاسِرِينَ ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالْتَارُمَتُوكَ لَمُمَّ وَانْ سَتْعَيْنُوا فَا هُمْ مِنَالْمُعْبَيِينَ ﴿ وَقَيْضَنَا لَمُهُمْ قُرْنَاءَ فَرْنَيْوُالْهُمْ مَابِيْزَايِدْ بِهُمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ مِ مِنَا بُحِنِّ وَالْإِنْسِ أَيَّهُ مُ كَانُوا خَاسِرِينَ اللهِ مُوا خُل وَقَالَ ٱلَّذِّينَ كَفَرُوا لَا تَسْمُعُوا لِلْذَا الْقُرْإِنِ وَالْغَوَّ افِيهِ لَعَكُمُوْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِيقَنَّ ٱلَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرَوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَخَ زَينَهُمْ ٱسْوَأِ ٱلَّذِي كَا نُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَّاءُ اَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّا أَنَّكُمْ فِيهَا دَارُا كُلُدُ جَزَاءً بِمَاكَا نُوا بِا مَا تِنَا يَجْحَدُ وَنَ ﴿ وَقَا لَالَّهُ بِنَ كَفَرُوارَبَّنَا اللَّذِينِ اَضَلَّانَامِنَا لِكِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ

١٥٠٥ أَقْدَامِنَا



وَمِنْ إِيانِهِ إِنَّكَ تَرَى لا رُضَحًا شِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهُ تَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِّي كَاحْتِ الْهَالْخِيْ إِلْوَ ثَلَّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ مَدِيْرُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ يُلْمِدُ وَنَ فِي إِيَا نِيَا لَا يَخْفُوْنَ عَلَيْنًا ٱ فَنْ ثُلْقِي فِي أَنْ الرَحْيْرُ أَمْ مِنْ مَا تِي أَمِنًا يَوْمَ الْقِلْمَةِ إِعْلُوا مَا شِعْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ بِنَكُفَرُوا بِالَّذِّكُمِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَانَّهُ لَكِ مَا اللَّهُ عَرِينٌ ﴿ لَا يَا بِيهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ مَدَّ يُهِ وَلا مِنْ خَلْفِهُ فِي نَبْرِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ١ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِي لَلِرِّسُ لِمِرْ فَبُ لِكِ النَّرَبَكَ لَذُ وَمَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ إِلَيْمِ اللَّهِ وَلَوْجَعَلْنَاهُ قُرْإِنَّا أَعْجَمِيًّا لَقَا لُوالُولًا فُصِّلَتْ أَيَا ثُمُ ءَ إِعْكِمِينَ وَعَرَبْتُ قُلْهُ وَلِلَّذِينَ مَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلذَّينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِذَا نِهِمْ وَقُرُوهُوعَلَيْهِمْ عَمَّا وُلِيْكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بِعِبَدٍ \* ﴿ وَلَقَدْ أَيِّنْنَا مُوسَى الْحِيَابَ فَاخْلُفَ فِيهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبِقَتْمِنْ رَبِّكَ لَقَضِي بَيْهُمْ وَانَّهُمْ لِهَسْكُ



اَوَكُمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلِيكُلِّ شَيْ عِسْمِيدُ ﴿ الْآلِيُّمُ فِعْ بِهِ إِ مِنْ لِقَاءَ رَبِّهِ مُ الْآلِيَّةُ مِكْلِ شَيْءً مِجْنِ طُ اللهِ

الله و ال

خَمْ اللهِ عَسَقَ فِ كَذَٰ إِلَكَ يُوْجِي إِلَيْكَ وَالِيَا لَهُ بَنَ مِنْ قَبْ إِلَكُ أَللهُ الْعَبْنُ إِلْكَكِيمُ اللهُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعِلِيُّ العظيم الله تكادُا ٱلسَّمُواتُ يَنْفَظَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلْئِكَةُ يُسَيِّحُونَ جَدْ رَبِّهُمْ وَسَتْغَفْفِرُونَ لِنَ فِي الْأَرْضِ لَا آنَ الله هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمِ اللَّهِ وَالَّذِينَ النَّحَادُ وَامِنْدُ وُمِيرًا وْلِياءَ ٱللهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلِ اللهِ وَكَذَٰ إِلَا أَوْحَيْنَا آلِيُكَ فَرْإِنَّا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَامٌ الْقُرى وَمَنْحُولَمًا وَتُنْذِرَيُومَ الْجَمْعُ لارَبْ فِيهُ فَرِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرَيْقُ فِي السَّجِيرِ ﴿ وَلَوْسَاءَ ٱللهُ لِجَعَلَهُمْ

AND THE STATE OF T

سُوِّرُةُ الشِّولَاكِ الشَّولَاكِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّال

بَيْهُمْ وَإِنَّ الَّذِّينَ اوْرِيْوَ الْكِكَابِمِنْ بَعْدِ هِمْ لَهَ عَلْمٌ مِنْهُ مُربِ الله الله الله الله المواقعة المراقية والمستبع المواءم وَقُلْ مَنْتُ بَمِا أَنْزَلَا للهُ مِنْكِتَا إِنْ وَأَمْرِتُ لِأَعْدِ لَبَيْنَكُمُ أَللهُ رَبُّنَا وَرُبِّكُو لَنَا آعُ مَا لَنَا وَلَكُمْ اعْمَا لَكُمْ لِاحْجَّةَ بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمْ أَللهُ يَجْعُ بَيْنَنَّأُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۗ ۞ وَالَّذِينَ كُمَّا جُونَ فِي اللهِ مَ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُ وَ كَاحِضَةٌ عِنْدَرَبُحْ وَعَلَيْهُم غَضَبُ وَلَمُ مُعَذَابُ شَدِيْدُ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بأُكِقَّ وَالْمِيزَانُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ الْسَاعَةَ وَبِيْبِ ﴿ يَسْتَغِيلُ بِمَا ٱلذِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَّا وَٱلذِّينَ مَنُوا مُشْفِعُونَ مِنْهَا وَبَعِثْ لَمُونَ اَنَّهَا الْكُوَّ الْآلِدَّ إِنَّ الدِّينَ يُمَا رُونَ فِي السَّاعَةِ لِهِ صَلالِ بَعِيدٍ أَلَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مُزَّيْكَ أَ وَهُواْلْقِوي الْعَزِيزُ الْعَالَا الْعَزِيزُ الْ مَنْكَانَيْبِيدُ حَرْثَ الْاَخِرَعَ نَزِهْ لَهُ فِحَرْثِةً وَمَنْكَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنْيَا نُوْنِيمِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْإِخِرَةِ مِنْضَيبٍ

آمْ لَهُ مُ شَرِكُونُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينَمَا لَمْ يَأْذَنْ بِرِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْ لِلَقَضِيَ مِنْ عَدْ وَانِّ الْظَّالِمِينَ لَمُنْ عَذَابُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكَ مَكَ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِ قِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَوَاقِعْ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواوَعِكُوا الصَّالِكَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَمُهُمْ مَا يَشَآؤُنُ عِنْدَرِّبُمْ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ لِلْكِيْرُ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلذِّي يُسَتِّبُ ٱللَّهُ عَبَادَهُ ٱلَّذِينَ المَنُواوَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْلَا اسْتُلَكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا لِكَا الْمُوَّدَّةَ فِي الْفُرُونِ وَمَنْ يَقْتِرِفْ حَسَنَةً خَرْدُ لَهُ فِيهَا حَسْنَا أَنَّ ٱللَّهَ غَـُفُوْرَسَكُوْرُ ﴿ اللَّهِ كَامْ يَقُولُونَا فَنَرْى عَكَى اللَّهِ كَذِبّاً فَانْ يَشَا اللَّهُ يَخْتِمْ عَلْى قَلْبِكُ فَ يَهْخُ أَللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بَصِكَلِمَا نِهُ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِّي يَقْبُ لُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السِّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْ عَلُونٌ ﴿ وَسَيِّعِينَ اللَّهِ مَا لَكُ مَا تَفْ عَلُونٌ اللّ المَنُواوَعِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَنِهُدُهُمْ مِنْ فَضَلَّهُ وَالْكَافِرُونَ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيْد اللهِ وَلَوْسَطَ ٱللهُ ٱلرِّزْقَالِحِبَادِهُ لَبَغَوْا فِي الْأَضِ



وَلِكُنْ بُيْزِلُ بِفَدَرِمَا يَشَآءُ اللهُ بِعِبَادِهُ حَبْيُرِ بَصِيْدِ وَهُوَالَّذِّي يُنِزِّلُ الْعَيْثَ مِنْ عَدْ مَا قَنَطُوا وَيَشْتُرُرُحْتُهُ وَهُو الْوَلِيُّ الْجَيْدُ ﴿ وَمِنْ إِيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لِتَ فيهيمًا مِنْ دَآبَةً وَهُو عَلْحَجْمِهِم إِذَا يَسَآءُ قَدِيْرٌ الله وَمَآاصَا بَكُمْ مِنْهُ صِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتُ أَيَدْ بِكُمْ وُبِعَ فُواعَنْ كَيْرِ فَي وَمَا أَنْتُمْ بِعُجْزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِيرِ وَمِنْ اللَّهِ وَالْجُوَارِ فِي الْجَرَّكُمُ الْأَعْلَامِ ﴿ الْوَيْسَامُ اللَّهِ الْوَيْسَامُ اللَّهِ الْمُؤْمِ يُسْكِنِ أَرْبَحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَيْظَهْرِهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِكُلِّ صَبَارِسَكُورِ ١ أَوْيُوبِقُهُنَّ بَكِكَبُواوَيَعُفُ عَنْكُيْرُ فَكَ آوُبِيتُمْ مِنْ شَيْعُ فِمَتَاعُ الْكَيْوةِ الدُّنْيَّا وَمَاعِنْدَ اللهِ خَيْنُ وَأَ فِي لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِ يَنُوَّكُلُونَ ﴿ وَٱلذِّينَ عُنِينُونَ كَلْآرِالْلِ ثِمْرِ وَالْفَوَاحِسُ وَإِذَا مَا غَضِبُواهُمْ مَعْفِفِرُونَ ا

١٢٥ و الدر

شُورْة للشِّوْرِيُّ

أَسْتَجِيبُوالِرَّبِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُولَا مَرَّدَ لَهُ مِنْ ٱللَّهِ مَا كُمُومِنْ مَلْيَأْ يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ إِنْ فَإِنْ اعْضُوا فَمَا أَرْسُلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا أِنْعَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ وَالْآلِذَا أَذَفَّنَا الْانْسَانَمِيًّا رَحْمَةً فَرَج بِهِ وَإِنْ تَصِيْبُهُ مُ سَيِّيَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ فَإِنَّا لَانِسَانَ كَفُوْر الله يلهِ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ عَلَقُمَا يَسَاءُ مُهَابُ لِنْ سَلَاءُ إِنَانًا وَيَهِبُ لِنَ سَتَاءُ الذَّكُورُ ﴿ الْوَرُوجُهُمْ ذُذُكُمَانًا وَانَانًا وَيَجْعَلُ مَزْسِكَ وَعَلِيما أُلَّهُ عَلِيهُ وَلَهُ مَلْ وَمَا كَانَ لَبِسْرَانْ يُكِلِّمَهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ وَعْما أَوْمِنْ وَرَآئِ حِجَابِ اَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْجِ بِاذْنِهِ مَايَثَاءُ أِنَّهُ عَلِيَّحْكَثِهِ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ اَوْحَيْنَا الْيُكَرُوحُا مِنْ أَمْنَ أَمَا كُنْتَ نَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَالْنَا وُ نُورًا تَهْدي بِرِمَزْنَتُ أَوْمِزْعِكِ إِلَّهِ الْوَالِّلَكَ لَتَهْدِي الْمِسَرَاطِ مُسْتَقِيلِم اللهِ صِرَاطِ ٱللهِ الدِّيكَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآلِكِ اللهِ بِصَبِيرُ الْأُمُورُ اللهِ

سَنُونَةِ النَّحُ فِي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بني لَهُ الْحَرْ الْحَالِمَ الْمُحَالِقُ الْحَرْ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْمُحَالِقُ الْحَرْ الْحَالِمِ الْمُحَالِقُ الْحَالِمِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّالِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمِ

نَمْ ﴿ وَأَلِكًا بِإِلْمُ إِنْ ﴿ إِنَّا جَعَالُنَا أَهُ قُوْالَا عَرَبِيًّا

لَعَلَّكُوْ مَعْ عِلُونَ ﴿ وَاللَّهُ فَإِلَمْ الكِمَابِ لَدُيْنَا لَعَلِيْحَكُيمُ ﴿

اَفَضْرِبُعَنْكُمُ النَّصِّكُرَصْفِهَا اَنْكُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ

وَكُوْ ٱرْسَلْنَا مِنْ بَيِّ فِي الْاَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَاْ بِيَهِ مِنْ بَيِّ إِلْا كَانُوا

بِهُ بَيْتُ مُؤْوِّنَ ﴿ فَاهْلَكُنَا ٓ اَشَدَّمَنِهُمْ بَطْشًا وَمَضَى

مَكُلُالًا وَإِلِينَ ﴿ وَلَئِنْ سَالُتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ

لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَبْرُ إِلْعَهِلِيمٌ ﴿ اللَّهِ كَجَعَلَكُمُ الْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ إِحَمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَكُمْ مَنْ تَدُونَ ﴿ وَالَّهِ وَالَّهِ عَلَا مَعْدًا وَتَدُونَ ال

نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرْ فِأَنْشَرْ فَإِبِهِ بَلْدَةً مَيْثًا كَذَ لِكَ

تَخْجُونَ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ الْكُمْمِرَ

الفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِلسَّتَ يُواعَلَيْهُ وَرِهُ لِمَّ لَذَكُمُ وَا



نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُوا سُبْحَانَ الْذَي سَخَلِنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينٌ ۞ وَانِّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقِلُهُونَ ۞ وَجَعَلُوالَهُ مِنْعِبَادِهُ جُزَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُمُؤُورُمُ بِينَ الْ اَمِ أَتِّكَ ذَمِّمًا يَضْلُقُ بَنَاتٍ وَآصْفَلِكُمْ بِالْبَبَنَّ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بَمِاضَرَبَ لِلرِّمْنِ مَثَلًا ظُلُّوجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظَيِيْم ا وَمَنْ نَيْشُوا فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْحِصَامِ غَيْرُمْ بِينِ وَجَعَلُوا الْكَلِيْكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَا دُالرِّمْنِ إِنَامًا أَشَهِدُولَ خُلْقَهُمْ سَنُتُكْتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُنْكُلُونَ ﴿ وَقَالُوالُوسَاءَ ٱلرَّمْنُ مَاعَبَدْنَا هُمْ مَالَكُمْ بِذَلِكَ مِنْعِلْمُ الْهُمُ إِلَّا يَخْصُونَ لَ بَلْقَا لَوُّالِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَ نَاعَلَىٰ مَهِ وَانَّاعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُومِ مُهْتَدُونَ وَكَذَ لِكَ مَا ٱرْسَلْنَا مِزْ قَبُ لِكِ فِي قَرْبَةٍ مِزْ نَهَ بِرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفَوْهَا ال إِنَّا وَجَدْنَا الْمَاءَ مَا عَلْمَ مُو وَانِّا عَلْمَ اللَّ عَلَى اللَّهِ مُفْنَدُونَ ﴿ قَالَ

يَنْكُونَ اللهِ وَنُخْرِفًا وَإِنْكُلُ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْكِيوةِ الدُّنْيُا وَالْاخِرَةُ عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُقْتِينَ ﴿ وَمَنْ يَعْشَعَنْ ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقِيَّضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُولَهُ قَرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَيْصَدُّ وَهُمْ عَنِ السَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَا نَهُمْ مُهْتَدُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا جَآءً مَا قَاكَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بُعْدَ الْمُشْرِقِينْ فَيَشْ الْقَرِينُ ۞ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ إِذْظَلَاتُ مُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿ أَفَانْتَ تُسْمِعُ ٱلْصَّمَّ اَوْتَهَدِى الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي صَلا لِمُبْيِنَ ﴿ وَاللَّا لَهُ مُكِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَذُهُ مَنَّ لِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْفِعُونٌ ﴿ أَوْزِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّا عَلَيْهُمْ مُقْلَدِدُ الله عَلَيْ مَسْكُ بِاللَّهُ كَا وَجِ النَّكَ أَيْكَ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الله وَانِّهُ لَذِ اللَّهِ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسُوْفَ نُشَّكُونَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّ وَسْتُلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ مَبْ لِكَ مِزْرُسُ لِيَا الْجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْيْزِ الْمَةً يُعْبُدُونَ ﴿ وَلَقَدُارُسُلْنَا مُوسَى إِيَا يَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا مِرْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ إِلَا لِيَا

إِذَا هُوْمِنْهَا يَضْعَكُونَ إِنَّ وَمَا نُرِيهُم مِنْ اللَّهِ وَكَالْمُرُمْنُ اخْنِهُا وَاَخَذْنَا هُمْ مِا لِعَذَابِ لَعَلَهُمْ يَجْعُونَ ﴿ وَفَا لُوْ اَيَّا آبُهُ ٱلسَّاحِرَادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِدَعِنْدَكَ إِنْكَاكُهُ تَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَسَّفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَنْكُنُونَ ۞ وَنَا ذَي فُرْعُونُ فِقُوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ الْيُسْ لِمُلْكُ مِصْرَوَهٰذِهِ الْأَنْمَا لُجَمْ يُمْنِ المَجْقَ أَفَلا تُبْصِرُونُ فِي أَمْ الْمَاخِيْرُمِنْ هَلَالَّذِي كُهُومَهِينَ وَلاَيُّكَا دُيْبُنِ ﴿ فَلُولًا أَلْقَ عَلَىٰ مِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبَ إِوْجَاءً مَعَهُ الْلَئِكَ أَمْ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ فَوَمَّهُ فَاطَاعُونُ إِنَّهُ مَكَا نُوا قَوْمًا فَا سِعِينَ ﴿ فَلَمَّا السَّفُونَا النَّيْقَ مُنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَا هُوْ أَجْعَينَ لا ﴿ فَعَلْنَا هُوْسَكُفًّا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ وَلَمَا ضُرِهَا بْنُمُ مُوَمَتَالًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوْاءَ إِلْمَتُنَا خُيْرًا مُرْهُو مَا صَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْهُوالِاعَثْ ٱنْعُنْ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا

والمسلطاء شون مر

سُورُةُ (اِزُخُونًا

لِبِنَيْ الْمِرْأَئِلُ اللهِ وَلَوْنَتَ أَءُ لِمَعْلَنَا مِنْكُمْ مَلَئِكَةً فِي الأَصْرِ يَخْلُفُونَ ﴿ وَاتِّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بَهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَاصِرَاظُ مُسْتَقِيْم ﴿ وَلاَيصَدَّنَّكُو ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُ وَثُمْنِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيلِمِ بِالْبِيِّنَاتِ قَالَ قَدْجْنَتُكُمْ الْكِيْمَةِ وَلاِبَيْنَ لَكُمْ مَعْضَ ٱلذِّي تَخْلِفُونَ فِيهِ فَا تَقُواٱللَّهُ وَاطِيعُونِ اللهِ إِزْ ٱللهِ هُورَةِ وَرَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ لَمَذَا صِرَاظُ مُسْتَبَقِيْم ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فُوتَيْلُ لِلَّهَ يَنْظُلُمُوا مِنْعَذَابِ يَوْمِ الْهِيمِ اللَّهِ هَلْ مَثْلُمُ وَنَ الْآ الْسَاعَةَ ٱنْ فَا يُهَمُ مُ بَعْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِعَضِعَدُ وَالَّا الْمُتَّكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْكَوْمَ وَلاَ أَنْتُهُ مِّكُونَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُو أَدْخُلُوا الْكِنَّةَ اَنْتُمْ وَازْوَاجُكُمْ تَحْ تَرُونَ اللهِ يُطَافَعَكِهُمْ بِصِحَافِ مِزْدَهِبِ وَاكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهُ الْأَنْفُسُ

وَنَلَذُ الْأَعْيُرُ ۚ وَأَنْفُرُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَيُلْكَ الْجَنَّةُ ٱلْبَيِّ ا وُرِثْمُوهَا بِمَاكُنْتُ مَعْلُورَ اللَّهُ فَيَا فَاكِهَ أَكُنُّهُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ إِنَّالْحُرْمِينَ فِعَذَا بِجَهَنَّهُ خَالِدُوزً ۞ إِنَّالْحُرْمِينَ فِعَذَا بِجَهَنَّهُ خَالِدُوزً ۞ إِنَّا لَحُرْمِينَ فِعَذَا بِجَهَنَّهُ خَالِدُوزً ۞ إِنَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي الللَّا اللَّال عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُسْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَا هُمُ وَلَكِنْ كَا نُواهُمُ ٱلظَّالِمِينَ فِي وَنَا دَوْايَا مَا لِكُ لِيَقْضِ عَكَيْنَا رَبُّكُ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِنُونَ ۞ لَقَدْجِئْنَاكُمْ الْمِجْقَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمْ لِلْعَجَّ كَارِهُوكِ اَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مُحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَجَوْنِهُمْ بِلْيُ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْنُبُونَ ۞ قُلْ إِنْ كَانَ لِلْحَمْنِ وَلَدُ فَأَنَا إِوَّلُ الْعَالِدِينَ اللَّهِ سُبْعَانَ رَبِّ إِلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعُرْشِي مَا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَمَلْعَبُوا حَيْمُ لِلْقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلْسَمَاءِ اللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِنَّهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ الْاَرْضِ إِنَّهُ أَلَدُ كَالَّذِي لَهُ مُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَعِيْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ

الرجوني المنافعة المن

# سَوَةُ ٱللَّهُ خَالِيَ كِينَ مُوفَى لِينَا عُرَفِي اللَّهُ خَالِكُ وَالْحَالِينَ اللَّهُ خَالِكُ اللَّهُ فَالْحَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ خَالِكُ اللَّهُ خَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ خَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ ع

سِنْ الْحَرَالِحَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْرِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ اللهِ اللهِ

مُبِينَ لا يَعْشَى النَّاسُ هَذَا عَذَابُ إليهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ آَنِّكُ مُ ٱلَّذِّكْرِي وَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولْ مُبُنِّنٌ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمْ مُؤْذِثُ ﴾ وَسُولْ مُبُنِّنُ اللَّهِ اللَّهُ مَعْ مُؤْذِثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّالِيلُولَا اللَّالِي اللَّهُو إِنَّاكَا شِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُ وَنَّ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْسَةَ ٱلكُبْرِيْ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِيْعُونَ وَجَاءَ هُوْرَسُولِ كَا يَكُمْ اللَّهِ الْأَدُو اللَّهِ عَبَادَاللَّهُ إِنَّاكُوْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ فَي وَانْ لَا مَعْ لُوا عَلَىٰ اللَّهِ آلِّ إِلَّهِ الْمِيلُمُ سُلِطَانٍ مُبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ ذُنُّ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَنْ رَجْمُونِ ﴿ وَإِنَّهُ مُولَا لَكُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُؤْمِنُوالِي فَاعْزَلُونِ ﴿ فَدَعَارَبُ أَنَّهُولًا عَوْمُ مُحْمُونَ الله المربعادي كَيْلًا أَنَّكُو مُثَّبَعُونٌ ﴿ وَأَيْكِ الْلَحْنَ رَهُوا أَنَّهُ مُ جُنْدُمُ عُرَوْزَ اللَّهِ مُعْرَوْزُ اللَّهِ مُعْرَدُوا مِنْجَنَّا تِ وَعُيُونِ وَزُرُوع وَمَقَامٍ كَرِيْرِ ﴿ وَنَعْمَهُ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِ بَيْكِ كَذَلِكُ وَاوْرَثْنَا هَا قُومًا أَخَرِيزَ ﴿ فَمَا أَكَتْ عَلَيْهُ وَٱلسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ



وَمَاكَا نُوا مُنْظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ بَعِينًا بَهِي إِسْرَائِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْهُينَ اللهُ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَعَالِيًّا مِنَالْمُسْرِفِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَرْعَوْنَ أَلَّ وَلَقَدَ انْحَرّْنَاهُمْ عَلَيْ فِلْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ الْمُمْ مِنَ الْأِيَاتِ مَا فِيهِ بَلْؤُا مُبُيْنَ ﴿ اللَّهِ النَّهُولُاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اِنْهِكَالِا مَوْتَنْنَا الْاولْيُ وَمَا نَخْنُ بُنِشَرَينَ ﴿ فَاتَّوَا بِالْمِينَا اللَّهُ وَلَا وَمَا خَنْ بُنِشَرَينَ ﴿ فَا قُوا بِالْمِينَا اللَّهُ وَلَا وَمَا خَنْ بُنِشَرَينَ اللَّهِ فَا قُوا بِالْمِينَا اللَّهُ وَلَا مَا يَتَا اِنْكُنْتُهُ صَادِمِينَ ﴿ اَهُمْ خَيْرًامْ قَوْمُرْبَيْعٌ وَٱلَّذِينَمِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّا أَهُوْ أَنِّهُ مُكَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ وَمَاخَلَقْنَا الْسَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿ مَا خَلَقْنَا هُمَ ٓ إِلَّا بِأَكُوِّ وَلَٰكِنَّ اَكْتُرَهُمُ لِلْ يَعْلَوْنَ ﴿ إِنَّ يُوْمَ الْفَصْلِمِ قَاتَهُمُ الْفَصْلِمِ قَاتَهُمُ اَجْمَهِ بِنَ أَنْ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولِي عَنْمُولِي شَنْ عَلَيْ اللَّهُمْ سُنْكُ رُونَ الْأَمَنْ رَجِمُ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَ بَيْنِ الجَّبِيمُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ كَعَلَىٰ كُمِيمِ اللهِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ أَلْجَهِمِ

سُوَرُةُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

مِنْهَ آبَّةً إِياتُ لِقَوْمٍ يُوقِوُنَ اللهِ وَاخْتِلافِ ٱليُّلْ وَالْنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَاحْيَا بِهُ الْأَرْضَ عِبْدَ مَوْمَ اللَّهُ وَتَصَرِّبِفِ أَلِرَّاحِ المَا نُتَ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ اللَّهِ تَلْكَ اْيَاتُ اللهِ نَنْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ فِياَ يِحَدِيثٍ بَعْدَا للهِ وَلاَيانِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيْلُاكِكُلِّا فَالْحِلْلَا فَالْحِلْلِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تُتْلِعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيِّرُ مُسْتَكِيمًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ البيم الله وإذَا عَلِمَ مِنْ أَمَا نِنَا شَنْيًا أَيْخَذَهَا مُزُوَّا أُولَٰ لِكَفَّمُ عَذَانِهُمُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ وَرَآئِمُ جَهَنَّمُ وَلا يُغَنَّى عَنْهُمُ مَاكْسَبُوا شَيًّا وَلَا مَا أَتَّحَٰ ذُوا مِنْ دُونِ اللهِ اَوْلِيّاءٌ وَلَكُمْ عَذَا بُعَظِيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمٌ اللهِ عَظِيْمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله الله هذا هُدُّ عَوَاللَّهُ يَنَكَ فَرُوا إِلاَ يَاتِ رَبِّهُمْ لَمُنْ عَذَاكِ مِنْ رِجْزِ البِيْمُ اللهُ اللهُ الذِّي سَخَّ لِكُو الْعَلَى لِيَدْرِي الْفُلْكُ فِيهُ بِأَمْرِهِ وَلِيَتْ تَعْوُا مِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تُتَحُرُونَ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمُ تَتَحُرُونَ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ أَلَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِقَوْمِ

يَنْفَكُّ وُنَ اللَّهِ قُلْلَّذِينَا مَنُوا يَعْ فِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُوزَا يَامَ ٱللَّهِ لِعَزْىَ قَوْمًا بِمَا كَا نُوا يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِمًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا أَثْمَ الْحَارِبِكُمْ مُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ بَغَآشِرَا فِلَ الْكِتَابِ وَالْحُكُم وَالنَّبُوَّةَ وَرَزْفَنَا هُمْ مِنَ لَطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَامُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمَيْنَا هُرْبَيْنَا رِمِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْجِتَلَفُوا الآمِنْ بَعِيْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُ وْانِّ رَبَّكَ يَقْضَى بَنْنِهُ وْ يَوْمَ الْقِلْيَةِ فِيمَا كَا نُوْافِيهِ يَحْتَلِفُونَ ۞ 'ثُمَّجَعَلْنَاكَ عَلَىٰ سَرِهِية مِنَا لَامْرِهَا يَبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ آهْوَآءَ ٱلذِّينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ مْ لَنْ يُغِنُوا عَنْكَ مِنَ لَيْهِ شَيْئًا وَإِنَّا لَظَالِمِينَ بَعْضُهُ ﴿ وَلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُنْقَبِينَ ﴿ هَٰذَا بَصَآ بِرُلْلِنَّا سِ وَهُدًّى وَرُحَٰةٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَجْرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْجُعْلَهُمْ كَالَّذِينَ مَنُوا وَعِلْوُا الصَّالِكَاتِ سَوَّاءً عَيْا هُرُوتَمَا تُهُمُّ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ١ ﴿ وَخَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ الْكِيِّ وَلَيْحُرْكُ



كُلُّ نَفَسْ بَمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَوْنَ ۞ أَفَرَايْتَ مَنِ أَتَّحَذَ الْمَهُ هَوْيُهُ وَاصَلَّهُ ٱللهُ عَلَيْعِلْمُ وَخَدَمَعْلِي سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِهِ غِشَاقَةً فَنَ مَدْيِهِ مِنْ جَدُاللَّهِ ٱفَلاَ نَذَكَّ وَنَ وَعَا لَوْا مَا هِيَا لِاَ حَيَا تُنَا الدُّنْيَا نَمُونُ وَخَيْ وَمَا يَهُ لِكُنَّا الآالدَّهُ وَمَا لَهُ مُ بِذَلِكَ مِنْعِلْمُ أَنْهُمْ الْأَيْظُنُّونَ ﴿ وَاذِالْنُلْ عَلَيْهِ ﴿ أَنَّ عَالَمُ اللَّهِ مَا كَا نَحْجَنَهُ مُ اللَّا أَنْ قَالُوا الْبِينُ الْمَا مِنَّا اِنْكُنْتُهُ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ اللَّهُ يَحْبُ كُمْ ثَمْ يُمْتُكُمْ فُرِيَجُعْكُمْ الْ وَمُ الْقِلْمَةِ لَارَبْ فِيهِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلُونَ فَ وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يَوْمُكِنِ يَخْسَرُ الْمُطْلُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَالُمْ مَا نِيَّةٌ كُلُّ الْمَهُ تَدُعَى النَّكِتَابِمُ ٱلْلَوْمَ تَجُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعُمُّلُونَ ﴿ هَٰذَا كِتَابِنَا يَنْطِقَ عَكَيْكُمْ مُا إِلْكِقِ ۗ إِنَّاكُنَّا سَنْسَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعَلَٰوُنَ ا فَامَّا ٱلَّذِينَ مَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيدُ خِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي صُيَّهِ

ذلك ذلك

سُوِّرُةُ الْأَجْقَافِيْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَالْارْضُ وَمَا بَيْنَهُ مَا آلًا بِالْحِقِّ وَاجَلِمُكُمِّ وَالَّذِينَ هَنُواعًا أَنْذِرُوامُعْرِضُونَ ﴿ قُلْ اَرَائِتُمْ مَانَدْعُونَ مِنْدُونِ ٱللَّهِ مِ اَرُونِهَ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ لَمْ هَتْمُ شِرْكُ فِي السَّمُواتِ ابِنُونِدِ بِكَابِمِنْ فَبُولِهُذَا الْوَائِزَارَةِ مِنْ عِلْمِ انْ كُنْتُهُ صَادِ فِينَ ا وَمَنْ اَضَلُّ مِينَ لَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْجَيِبُ لَهُ آلَى الْيَوْمِ الْقِكِيمَ وَهُمْ عَنْ دُعَامِمْ غَافِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِراً لِنَاسُ كَا فُوالْمُهُمُ اعْلَاءً وَكَا نُوابِعِ ادْتِهُمْ كَافِرِينَ ﴿ وَاذَا انْتُلِي عَلَيْهِ مِهِ إِنَّا مَنَّا مِنَّا إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوالِلْحَ لَمَا جَاءَهُمْ هَذَا سِعْهُبُيْنُ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنَا فَنْرَبْيُهُ فَلا تَمْلِكُونَ ﴾ مِنَ اللهِ شَنْيًا هُوَاعْلُمْ بَمَا تُفْيضُونَ فِيهُ كَيْ بِهِ شَهِيدًا بَيْنُ وَمُبْكُمُ أُنَّ وَهُوَالْفَفُورُ ٱلرَّهُ مِنْ قُلْمَا كُنْتُ بِذِعًا مِنَ ٱلرَّسُ لِوَمَّا اَدْرِى مَا يُفْعَلُ فِي وَلَا بِحُ مُ إِنْ البَّعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُبِينُ اللهِ قُلْ رَائِتُمُ إِنْ كَانَمِنْ عِنْدِاً للهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشِهِدَ

شَا هِدُمْنَ بَنِيَا شِرَائِلَ عَلِمِتْ لِهِ فَامِّنَ وَاسْتَكْبُرْ ثُمُّ النَّ الله لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِّينَ كُفَرُوا لِلَّذِينَ امْنُوا لَوْكَانَخَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَاذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ لَهُنَّا اِفْكُ قَدِيْمِ ﴿ وَمِنْ قِبِلْهِ كِمَّا بُمُوسَىٰ إِمَا مَا وَرَحْمَا وَهٰذَا كَمَّا يُنْ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلُوْاً وَيُشْرَى لِلْمُسْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّدُ أَنْسَتَهَا مُوافَلا خَوْفَ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ مَيْ نُونَ ﴿ الْوَلِيكَ أَصْحَارُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيمَّا جَزَّا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ ا بِياكَا نُوايَعْ مَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۗ حَلَتْهُ أَمُّهُ كُرُهُا وَوَضَعْتُهُ كُوْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلْثُونَ مَهْلًا حَتَّ إِذَا بَلَغَ ٱشُدَّهُ وَبَلَغَ ٱرْبَعِينَ سَنَدٌّ قَاكَ رَبِّ أَوْزِعْنَى ٱنْ الشَّكْ رَنِعُمَنَكَ ٱلبِّيِّ اَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَ تَى وَأَنْ اعْمُلْ صَالِكًا رَّضْيُهُ وَإِصِّلُ لِي فِي ذُرِّيَّتَيَّا نِي الْمُنْ الْمُنْ لِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اُولِيْكَ ٱلدِّينَ مَنْفَتِ لُعَنْهُ وَاحْسَنَ مَاعِلُوْا وَنَجَا وَرُعَنْ مِيّا يَهُ

م المن المناسطال من المناسطال المناسط المناسطال المناسطال المناسط المناسطال المناطط المناط المناطط المناطط المناطط المناطط المناطط المناطط المناطط المناطط المناطط المناط المناطط المناطط المناطط المناطط المناط المناطط المناطط المناطط المناط المناطط المناطط المناطط المناط المناط المناطط المناطط المناط المناط المناطط المناطط المناط المنا

و د ۱۹۰۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰

## سُوْرُةُ لِلْجُقَافِ ﴿

فَإَضْحَابِ الْجُنَّةِ وَعْدَالُصِّدْ قِٱلذَّبِيكَا نُوالْوُعَدُوزَ فَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَّ آتَعِدَانِنَكَانُ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْ تَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلِكَ الْمِنْ إِنَّ وَعْدَا لِلَّهِ حَقَّفًا فَيَقُولُ مَا هُذَا لِكُ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ الْكِيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقُولُ فِي أَمَرِ مَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلِهِمْ مِنَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ الْفَهُمْ كَا نُواخَاسِرِينَ الْ وَلِكُلِّ دَجَاتُ مِمَّاعِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُ وَاعْمَا لَمُهُ وَهُولا يُظْلَوْنَ اللهِ وَيَوْمَ نُعِيْضُ ٱلذِّينَ حَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ اَذْهُ مُنْ أَمْ طَيِّبَا لِكُمْ فِحَيَا لِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْ عَنْ مُ مَا فَالْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْمُونِ بَمَا كُنْتُمْ تَتْ تَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْرِ الْكِوِّ وَبِمَا كُنْتُهُ نَفْسُقُونَ ۗ ۞ وَاذْكُرْ آخَاعَادُ اذْ اَنْذَرَقُوْمَهُ بالْإَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُونَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱلْانْعَبُدُوا إِلَّا ٱللَّهُ إِنِّي كَافَ عَلَيْتُ مُعَلَّابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ قَالُوا آجْئِتَنَا لِنَافِكَا عَنْ الْمِينَا فَا يُنَا بَهِا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْصَّادِةِ فِينَ

م الشاسوالانشون م قَالَ إِنَّمَا الْعِنْ لُمُ عِنْدَاً لللهِ وَأَبَلِّغُكُمْ مَّمَّا أَرْسِلْتُ بِهُ وَلَلْجَنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجَهُلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَاوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبَلَ وُدِيِّتِهُمْ عَالُواهٰذَاعَارِضْ مُعْطِرُنَا بَلْهُومَا أَسْتَعْجَلْتُ مِرْبِرِيْحَ فِهَاعَذَابُ الِثُمْ اللهِ تُدَمِّرُ كُلِّ شَيْ مِلْ مُرَدِّمَا فَلَيْ صِحُوالا يُرْعَا لِا مُسَاكِنَهُمْ كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْجُرْمِينَ ﴿ وَلَقَدْمَكَ نَاهُمْ فَيَا اللَّهُ مُلَّكُنَّا هُمْ فَيَا اِنْ مَكَنَّا كُوْفِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ شَمْعًا وَآبِضًا رَّا وَافْئِدَةً فَمَا اغْنَى عَنْهُ مَ سَمْعُهُ مُ وَلَا أَنْسَا رُهُمْ وَلَا أَفْ يَدُّهُمْ مِنْ شَيْعً إِذِكَا نُولِجُهُدُونَ إِلَا يَا يَاللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَا نُولِبِهِ بَيْتُ هُزُونَ \* الله وَلَقَدُ أَهْلَكُ نَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ القَرْي وَصَرَّ فَنَا الْآيَاتِ لَعَلَهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ فَالْوَلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ أَنَّكُ وَامِنْ دُونِ ٱللهِ قُرُّانًا المالةُ بَاضَلُوا عَنْهُمْ وَذِيكَ افْكُهُمْ وَمَاكَا نُوا يَفْتَرُونَ النَّهُ وَاذْ صَرَفْ اللَّهُ كَ نَفَرًا مِنَ أَلِجِنَّ لَيَتْ مَعُونَا لُقُورًا أَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُو ٓ النَّصِتُواْ فَلَمَّا قَضِي وَلَوْ الْيَقَوْمُهُ مِمْ نَذِرِيكُ

## الْمُوَالَّةُ لِلْأَجْقَافِيُ

قَالُواْ يَا قَوْمَنَا آِنَّا سَمِعْنَا كِمَّا مَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِلَابْيِنَدِيهُ مِهْ بِحَالِيَا لَحَقَّ وَالْحَطِّ بِوَمْتُ مِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل اَجِيبُوا دَاعِ ٱللهِ وَامِنُوا بِهِ يَعْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُو كُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ الْهِ مِنْ وَمَنْ لَا يَجِبْ دَاعِكَ اللهِ فَلَيْسَ مُعِبْ نِ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ إَوْلِيَّاءُ الْوَلْئِكَ فِيضَلَا لِمُنْ يِنْ ا وَلَمْ يُرَوُّا أَنَّا لِلَّهُ ٱلَّذِّ كَخَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ مِتَادِرِعَلْ أَنْ بُعِي لُونَيْ بَلْ آتِنَ لُهُ عَلَىٰ كُلِّ سَيْ قَدَيْر اللهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِّينَكَ فَرُواعَلَى النَّارِ الْيُسَهِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ بِأَكِقً قَا لُوا بَلِي وَرَبِّكَ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُهُ كُفْرُونَ الله فَاصْبِرْكَمَاصَبَرَا وُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعِلْمُ أُو كَانَّهُ مُ يَوْمَ يَرُوزُ مَا يُوعَدُوزُ لَمُ مَلْبُ ثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْهَارٍ بَلْأَغُ فَهَالُ مُلْكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الْفَاسِقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سِنَةَ عَلَيْ عَلِيلَةً لِلْمِنْ لِمُنْ فَالْحَقِينَ عَالِوَ فَالْحَبِينَ

بشرآلله

1054

# المن السياس والنشون والم لَمْ للهُ الرِّمْزُ الرَّجْبَرِ أَلَّذِينَ هُرُوا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلًا للهِ أَضَلَّا عُمَا لَهُمْ وَٱلَّذِينَ مَنُوا وَعَلُوا الْصَالِحَاتِ وَالْمَنُوا بِمَا نُزِّلُ عَلَى عَلَى عُكْرٍ وَهُو الْحَقِّمِنْ رَبِّهِ فِي لَكُنَّ عَنْهُ مُ سَيِّنًا بِهِمْ وَآصِلُ بَالْمُومُ اللَّهِ الْمُومُ ذلِكَ بِمَا نَّ ٱلَّذِينَكَ غَرُوااً تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَانَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُوااَتَبَعُوا ٱلْحَقَّ مِنْ رَبِّهُمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلنَّا سِلَ مَثَا لَهُ وُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ إِلَّا قَالْبَحْتَا فِي الْمُعَنِّثُمُوهُمْ فَشُدُّ والْلَوْمَاكُ فَامَّا مَنَّا بَعْدُ وَامِّا فِلَآءً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نُتَّصَرَمِنْهُ \* وَلَاكِنْ لِيبُلُوا بَعْضَكُمْ سِعَضْ وَالَّذِّينَ فُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلِّلُ اعْمَا لَمُو اللهُ سَيَهْدِيمُ وَيُصْلِحُ بَالْمُونَمُ اللَّهِ وَيُدْخِلُهُ مُالْجَنَّةَ عَرَّهُمَالَانُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الَّذِينَ مَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا أَلَّهُ يَنْضُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَفْلَامَكُمْ اللهِ وَالَّذِّينَ هَنَرُوا فَعَسَّا لَهُ وُ أَضَلَ اعْمَا لَمُنْم عَلَى ذٰلِكَ بِانَّهُمْ كَرِهُوا

سُوِّرَةُ بُحِيْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ

مَّاانْزَلَاللهُ فَاحْبِطَاعْمَالُهُمْ اللهُ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِبَهُ ٱلَّذِّينَ مِنْ قَبْلِهِ مِرْدَمِّ رَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكَافِرِينَ مَثَالُما اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مُولَى الَّذِينَ المُواوَاتَ ٱلكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَمَ مُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ لَا مَوْلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُعُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه الصَّالِكَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُوَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمُنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَكُما مَّاكُلُ الْأَنْعَامُ وَالْنَارُمَنُوكُمْ اللَّهُ وَكَايَنْ مِنْ قَرْبَةٍ هِيَ اللَّهُ تُوَّةً مِنْ قَرْبَتِكَ ٱلْبَيَّ آخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَّا هُمْ فَلْا نَاصِرَهُمُ ١ ﴿ الْهَنَّ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّم كُنَّ ذِينَّ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَأُتَّبِعُوا أَهُواءً هُمْ اللهِ مَثَلُ الْجَنَّةِ ٱلْبَيَّاوَعُدَالْلُنَّقُونُ فِيهَا أَنْهَا رُمِنْ مَا وَغَيْرِ السِيْنَ وَأَنْهَا رُمِنْ لَهِنَ لَمُ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِنْ خَصْرِلَدٌ وَ لِلسَّارِسِينَ وَأَنْهَا رُمِنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْكُلِ ٱلنَّمْرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِنْ رَبِّهُ مِكَنْ هُوَخَالِدُ فِأَلْنَارِوَسُقُوامَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعًاءَ هُمْ الله وَمِنْهُمْ

مَنْ سَيْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عَنِدِكَ قَالُو اللَّهَ يَنَا وَتُواالْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انْفَا أُولِيْكَ ٱلذِّينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ وَأَبَّلَعُوا أَهُواءَهُمْ الله وَاللَّهُ مَا هُدَ وَازَادَهُمْ هُدًى وَايَّهُمْ تَقُولُهُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا مُدَّى وَايَّهُمْ تَقُولُهُمْ فَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلْسَاعَةَ أَنْ مَا يُسَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْجًاءَ ٱشْرَاطُهُمَّا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تُهُمْ ذِكُرُهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآلِهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّمُ الللَّلَّاللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمْ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثْوَكُمُو اللهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ مَنُوالُولا نُزِّلَتْ سُورَةً فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ مُعْكَمَةٌ وَذُكِرِفِهَا الْقِتَالْ رَائِتَ ٱلَّذِينَ فَلُوبِهِم مَرَضْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْغَشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوثِ فَأُولَ لَهُمْ اللهِ طَاعَةٌ وَقُولُمْعُرُوفِي فَا أَعَرَمُ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْ اللَّهِ فَهَا عَسَيْتُمْ إِنْ تُولَّيْتُمْ أَنْ تَفْشِدُ وَافِيا لاَرْضِ وَتُعَطِّعُوا الْحَامَكُمْ اللهِ الْوَلِيْكَ ٱلذِّيْلَا لَهُ مَا اللهُ فَاصَمَّمُ

مرام المنظم المن

وَاعْمَى أَبْمَا رَهُمْ إِلَى أَفَلا يَنْدَبَّرُونَا لُقُوالَا أَمْ عَلَى قُلُوبِ

سُوْرَةُ ، مُحَدِّمُ الْمُ

اَقْفَ الْهَا ١٩ إِنَّ الَّهِ يَنَا رُنَدُّ وَاعْلِي دُ بَا رِهِمْ مِنْ بَعِدْ مَا سَبِّينَكُمْ الْهُدُيُّ ٱلشَّيْطَانُ سَوَلَ لَمُ مُ وَأَمْلِهُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُقَالُول لِلَّذِ نَكَرِهُوا مَا نَزَّلَ ٱللهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي عَضِ الْمُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَارَهُمْ اللَّهُ فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّنُّهُ مُ الْلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْ بَا رَهُمْ ﴿ فَا ذَٰ لِكَ بَا نَهُمُ أَبُّعُوا مَا اَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُوا رضُواَنَهُ فَاحْبَطَاعَالُمُ مُ اللَّهُ الْمُ حَسِبَ ٱللَّذِينَ لِيهُ قُلُوبِهِمْ مَرَضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ ٱللهُ أَضْعَا نَهُمْ ﴿ وَلَوْنَسَآ اُلاَرْيَاكُهُمْ فَلَعَ فَهُمْ مِن مِنْ مُ وَلَنْعُ رِفَتَهُمْ فِكُوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْ لَكُمْ الْمُعْ وَلَنْبِالُوِّ لَكُوْ حَتَّى فَكُمُ الْمُعَاهِدِ يَنَمِيْكُمْ وَالْصَّابِرِينُ وَنَبُ لُوا اَخْبَا رَكُو اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِّينَ هَنَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلًا للهِ وَشَا قُوْ الرَّسُولَ مِنْ بِعَثْدِ مَا تَبَيَّنَ كَمُ مُالْمُدُيُّ لَنْ يَضْرُّوا ٱللَّهُ شَيْكًا وُسَيْحُهُ طُاعًا كُمُّ ١ اللِّي اللَّهِ يَهُا ٱلدِّيَا مَنُوا اَطِيعُواا للهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا شُطِلُوا أَعْ الكُوْسِ إِنَّا لَذِّينَ

كَفْرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللهُ ثُرَّمَا تُوا وَهُو كُفَّا رُفَكَنْ فَكُوا لَهُ فَكَا اللهُ فَا لَا عَلَوْنُ وَآللهُ لَمُ مَعَكُمْ وَكُنْ مَعْرَكُمْ الْمَعْلُونُ وَآللهُ مَعَكُمْ وَكُنْ مَعْرَكُمْ الْمَعْلُونُ وَآللهُ مَعَكُمْ وَكُنْ مَعْرَكُمْ الْمَعْلُونُ وَاللهُ الْمَعْلُونُ وَاللهُ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمَعْلَمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْرُولُولُ اللهُ اله

المناسوالمشون

# 

النَّهُ المُّمْرُ الْحَبَيْمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمِّرُ الْحَبَيْمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَمِّرُ الْحَبَيْمِ الْمَا اللهُ مَا لَقَادَمَ مِنْ النَّا اللهُ مَا لَقَالَ اللهُ مَا لَقَالَ اللهُ مَا لَقَالَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

سُوْرَةُ الفَتِتْ مِنْ

وَيَنْصُرُكُ ٱللهُ نَصْدُاعَنِرًا ﴿ هُوَ ٱلدِّي أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةُ فِقُاوْبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَآلِيمَا نَامَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلْهِ جُنُودُ السَّمُواتِ وَالْآرْشِ وَكَانَا للهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهِ لِيُدْخِلَا لْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّا رِجِّي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَيُكِيِّفُوعَنْهُمْ سَيِّاْتِهِ مُ وَكَانَ ذَ الْكَعِنْ لَا للهِ فَوْزَاعَظِمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَا فِقِينَ وَالْمُنَا فِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّابَيْنَ بَالِيَّهُ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مِ دَائِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُمْ وَاعَدَّ لَمُ مُ جَهَّنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمُولَ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَنِيرًا حَيْمًا عِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنِيرًا حَيْمًا عِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنِيرًا حَيْمًا وَمُبَشِّكً وَنَدِيرًا ﴿ إِن لِنُو مِنُوا بِأَلِيَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُرِّزُونَ وَتُوقِرُوهُ وَسُبِهُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا ۞ إِنَّالَةٌ بِنَبُهَا بِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَا يِعُونَا لَلهُ يَدُاللهِ فَوْقَا يَدِيهُمْ فَمَنْ كَتَ فَا نَّمَا يَنْكُتُ عَلَىٰ فَسِيَّةً وَمَنْ أَوْفى بَمَاعًا هَدَعَكَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوْتِهِ أَجْرًا

عَظِماً اللهِ سَيقُولُ لَكَ الْخُرَكُ فُونَ مِنَ الْاعْرَابِ شَعَكَنْنَا آمْوَالْنَا وَآهْ لُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَهَا لَيْفُولُونَ بِالْسِنْتِهِمْ مَالْيَسْ فِقُلُوبِهِمْ قُلْ فَنَ يَمْلُكُ لَكُمْ مِنَا للهِ شَيًّا إِنْ اَرَادِ بِكُمْ ضَرًّا أَوْارَادَ بِكُوْ نُفَعًا بَلُكَانَا للهُ بِمَا تَعْلُونَ جَبِيرًا ﴿ بَالْظَنَنْمُ ۗ ٱنْ لَنْ يَنْقِلَبَ ٱلرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهْلِيهِ مِا اَسَدًا وَزُيْنَ ذلك في قُلُو بِكُمْ وَظَنَنْتُ مْ ظَنَّ ٱلْسَوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَنْ مُ يُؤْمِنْ بَأَيْلُهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتُدْ نَا لِلنَّكَا فِرِنَسَعِيرًا اللَّهِ وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ عَنْ فِرُلِنَ سُتَاءُ وَيَعِذِّ بُعَنْ سَيَّاءُ وَكَانَأُ للهُ عَنَفُورًا رَجِمًا ۞ سَيَقُولُ الْخَلَفُونَ إِذَا الْطَلَقْمُ اللَّهَ عَا نِمَا تُحَدُّوهَا ذَرُونَا نَبَيَّعُ كُمْ مِيهُ وَنَ أَنْ يُبِدِّلُوا كَلامَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ فَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْتَحْسُدُونَنَا بَالُكَا فُوالايفَ قَهُونَا لِإَقَلِيلًا ﴿ قُلْلِغُلَّفَينَ مِنَالْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ إِوْلِي بَاْسِ شَكِيدٍ تَفَ اللَّوْجَهُمْ

المن المناسطال المنافق والمنافق

شِوَرَةُ (لفت خ

ٱوْسُيْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ ٱللهُ ٱجْرَاحَكُ أَوَانَ تَنُولُوْا كَمَا تُوَلِيَّتُمْ مِنْ قَبُ لُهُ يَدِّ بُكُمْ عَذَابًا إَلِيمًا ﴿ لَيْسَ عَلَىٰ الْاعْمِي حَرْجُ وَلاَ عَلَى الْأَعْرِجِ حَرْجُ وَلاَ عَلَى الْمِرْيضِ حَرْجُ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَتَاتِ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا زُّوَمَنْ يَتَوَكَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا السِّما ﴿ لَا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اذْيُبَا يِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي فُلُوبِهُمْ فَأُنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا بَهُمْ فَعَا قَرَبًا إِنَّ وَمَعَا نِمَكُثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَا لِلهُ عَنِيزًا حَكِمًا اللهِ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كُنِيَّ تَاْخُذُونَهَا فَعِمَّ إَكُمُ هٰذِهِ وَكَفَّ آيَدْ كَالنَّا سِعَنْكُمْ وَلِيَّكُونَ أَيَّةً لِلْوُ مِنِينَ وَمَدْ يَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لَى وَأَخْرَى لَمْ تَقَدْدِرُواعَكِيْهَا قَدْ اَحَاطَ ٱللهُ بِهَا وَكَا زَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللهِ وَلَوْقَا تَلَكُ مُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ لُوا الا دُبَارَتُمَ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصَبِيرًا ۞ سُتَنَةَ ٱللهِ ٱلنَّي قَدْ خَلَتْ

مِنْقَتْ لَ وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَٱلَّذِيكُ فَا ٱيْدِيَهُ مُعَنْكُمْ وَٱيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِمَكَةً مِنْ بَعْدِاً نْٱظْفَكُمْ عَلَيْهُ وَكَا نَا لِللهُ بِمَا تَحْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ هُمُ الَّذِينَ هَنُوا وَصَدُوكُمْ عَنَ الْسَيْدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْ يَمَعْكُوفًا أَنْ سِبْلُغَ مِحِلَةً وَلُوْلاَ رِجَالُمُو مِنُونَ وَنِسَاء مُو مِنَا تُ لَوْتَ لَمُوهُمُ أَنْ تَطَوُّهُم فَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةً بِعَيْرِعِلْمُ لِيدُخِلَ للهُ فِي رَحْمَتِهِ مِنْ سَيّاءً لَوْزَنَّكُوْ الْعَكَذَّ بْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا الَّهِمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل اِذْجَعَكَا لَذِّينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْكِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَيْزِمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوْيِ وَكَا نُوا اَحَقَّ بَهَا وَاهْلَهَا وَكَا نَأَلَّهُ بِكُلِّسَّيْ اللَّهُ بِكُلِّسَّيْ عَلِيماً اللهِ لَقَدْصَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ ٱلرُّءْ يَا بِالْلَقِّ لَنَدْخُلُنَّ عَلِيماً الْسَجْمَا لَكَ مَ إِنْكَ أَلَنْهُ الْمِنْ يَنْ مُحَلِّقِينَ رُوسُكُمْ وَمُقَصِّرِينٌ لَاتِّهَا فُونَّ فَعَلِمَ مَا لَهُ مَعَ لَمُوا فِعَكَمِنْ دُونِ ذَلِكَ

النياسوالمشون والمنافق

# و المناسطان المناسطان و المناس

فَوْقَصَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهُمُ وَالَّهُ بِالْقَوْلِ لِجَهْرِ بَعِضِ كُمْ لِبَعْضِ ٱنْجَبْطَ أَعْ الْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّا لَلْإِينَا فَعُنَّوْ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَرَسُولِ اللهِ الْوَلِيْكَ ٱلذِّينَا مُتَعَنَ اللهُ قُلُوبِهُمْ التَّقُولِي لَمُهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجْرُعَظِيهُم اللَّهِ النَّالَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ ٱلْحُخِرَاتِ ٱكْثُرُهُ وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُوا حَيْحَنْجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَخَيْرًا لَهُمْ وَأَللهُ عَفُورُ رَجِيْم ا عَاءَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَنُواۤ إِنْجَاءَكُمْ فَاسِقُ بَنَيْ إِفَبَ يَنُوۤ ٱنْ تَصُيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلْيَمَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْكُمُواۤ ٱنَّ فِيكُوْ رْسُولُا لِلْهِ لَوْ يُطِيعُكُوْ فِيكَثِيرِ مِنَا لْأَمْرِ لَعَنِيُّةٌ وَلِكِنَّا لُلَهَ حَبَ الَيْكُواُلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فَلْوِيمُ وَكُرَّهَ الْكُوْلُكُوْ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَا الْوَلَيْكَ هُوْ الرَّاشِدُونَ اللهِ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنَعْمَةٌ وَٱللهُ عَلَيْمُ حَكِيْمُ ﴿ وَانْطَالِفَتَا نِمِنَالْمُؤْمِنِينَا فَتَنَلُوا فَا بَصِيلِهُ الْمُؤْمِنِينَا فَتَنَلُوا فَا بَصِيلِهُ الْمُ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَعَتُ احْدِيهُمَا عَلَىٰ لأُخْرِي فَقَا نِلُوا ٱلِّي تَبَغْجَتَّ قَعْنَ

### شُوَرُّةُ الفَّتِّحُ

فَعَا قَرِيبًا اللهِ هُوَ الذِّي رُسكُ لِهُ وَكُوْ اللهِ سَهِيداً اللهُ مُحَدَّمُ دُلُو فَي اللهِ سَهِيداً اللهِ مُحَدَّمُ دُلُو فَكُوْ اللهِ سَهِيداً اللهِ مُحَدَّمَ اللهُ مُحَدَّمَ اللهُ مُحَدَّمَ اللهُ وَلَوْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

# المُن المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّ

لِبِنْ لَهُ الْحَمْزُ الْحَبْ الْحَبْ الْحَمْزُ الْحَبْ الْحَمْزُ الْحَبْ الْحَمْزُ الْحَبْ الْحَمْزُ الْحَبْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# سُوْرَةُ لِلْهُ جُرِكُ اللهِ

الْهَ مَرْ لَلَّهِ فَانْ فَاءَتْ فَا يَصِلُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِتُ الْفُرْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا الْلُؤْمِنُونَا خِوَةً فَا صَالُمُ ابَيْزَاخُونُكُمْ وَأَتَّفُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ عُلَيَّا مِيَّا الَّذِينَ مَنُوا لاَ يَسْخُ فَوْمْرُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى ٱنْكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُواۤ ٱنْفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِالْإِلْفَاجِ بِئُسَ ٱلإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَالْإِيمَانَ وَمَنْ لَمَ يُتَثِّ فَافُلِيكَ هُوُ ٱلظَّالُوكَ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن الْمُعَن الْمُعَن اللهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّه الْمْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْحِتُ احَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَمْ أَجِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ وَٱتَّفَوْا ٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ تَوَابُ رَجِيْهُ اللَّهُ النَّاسُ إِلَّا خَلَقْنَا كُوْمُنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُوْشُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِنِعَارَ فَوْ أَانَّ الْأُمْرُمُ عُنْدَاً للهِ اَقْلِيكُوْ إِنَّاللَّهُ عَلِيْهُ خَبِيرٌ ﴿ فَالْتَالِلْاَعْرَابُ امِّنَّا قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَلْكِنْ قُولُوْ السَّلَنْ عَلَا يَلْخُلِ لَا يَمَانُ فِي قُلُو كِيكُمْ وَانْ تَظْمِعُوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ لَا يَكِنْكُ مُنْ اعْمَا لِكُمْ شَيًّا إِنَّا لَّهُ عَفُورُ رَجِّيهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ مَنُوا بِأَيلَّهِ وَرَسُولِهِ تُمَّاكُمْ يَرْتَا بُوا وَجَاهَدُوا بِمَ مُوالِمُ مُ وَانْفُسُهُم فِي سَبِيلُ لللهِ الْوَلْئِكَ هُمُ الْصَادِقُوزَ فَ فُلْ مَعْلِمُونَ اللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَافِقُ الأَرْضُ وَأَللهُ كِكُلِ شَيْعٌ عِليمُ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ ٱنْاسَٰكُواْ قُلْلاَ مَنْوَا عَلَى ٓ اسِْلا مَكُرُّ بَلِ ٱللهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ ٱنْهَدَيْكُمْ لِلْا يَمَا زِانِ كُنْتُ مُ صَادِ فِيزَ فِي إِنَّا لللهُ مِي كُمْ غَيْبَ أَسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَٱللهُ بِصَهِيرِكِمَا مَعُنْمَالُونَ

قَ وَالْفُرْ إِنْ لِجِيدِ ﴿ بِلْعِبُو النَّجَاءَ هُومُنْذِ زُومُنِّهُمْ فَفَالَ الْكَافِرُونَهْذَاشَى عَجِيبُ ﴿ وَإِذَامِتْنَا وَكُمَا تُرَامًا ذَلِكَ



# المن السياس والشرون مر ١٠٠٠

عَنِ الْمَهَينِ وَعَنِ ٱلشِّمَا لِ قَمِيْدُ ﴿ مَا مَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْأَلْدَيْهِ رَقِينُ عَتِيْدُ ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ الْلُوْتِ بِأَلِحَقُّ ذَٰلِكَ مَاكُنْتَمِنْهُ تَجَيْدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَجَيْدُ ﴿ مَا كُنْتَمِنْهُ تَجَيْدُ الْعَ وَجَاءَت كُلُّ فَشِرْمَعَهَا سَآئِقُ وَشَهِيد اللهِ لَقَدْكُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْهِذَا فَكُسَنَفْنَاعَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَرَحَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيْدُ ۞ إِلْقِيَا فِجَهَنَّهُ كُلِّكَ فَادٍ عَنِيْدٍ ۞ مَنَّاعٍ لِلْنَيْرُمُعْتَدِمُ رَبِيْ ۞ أَلِلْزَى جَعَلَمَعَ ٱللهِ الْمَا اَخْرَفَا مُولِمُ عَنْ مُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا مَّااَطْغَيْتُهُ وَلَكِرْ كَانَ فِضَلَا لِبَعِيدٍ ﴿ قَالَلاَ عَنْصُولُو اللَّهِ عَلَا لَهُ اللَّهُ عُمُولًا لَدَّى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ الْمِجِيدِ اللهِ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظِلامِ للْعِبَدِ إِلَى يَوْمَ نَقُولُ لِجِهَنَّمَ هَلِ امْتَكَرْفَ وَتَفُولُ هَالْمِنْ مَزَبِدً إِنَّ وَأُزْلُفِتِ الْجَنَّةُ لِلْنُقَّ بِنَ غَيْرَ بَعِيدٍ إِنَّ هٰذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّا بِحِفِيظٍ ۞ مَنْخَشِيَ ٱلرَّمْنَ بَالْغَيْبِ

رَجْعُ بِعِيدُ اللَّهِ قَدْعَلِنْ مَا نَفْضُ الْأَرْضُ مِنْهِ هُ وَعِيْدَ نَاكِكَابُ حَفِيظُ ١ بَلُكُذَّبُوا بِالْحَقَّ لَمَا جَآءَ هُوْفَهُ ﴿ فَالْمُرْمِيمِ إِنَّ اللَّهُ مَا مُرْمِيمٍ إِنَّ ٱفَكُمْ يَنْظُرُ وَالِكَالْسَكَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّا هَا وَكَالْمَا مِنْ فُرُوجِ إِلَّا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَانْبَنْنَا فِهَامِنْ كُلِّ زَوْج بِهِمِ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِرَةً وَذِكْرَى كُلِّعَبُدُ مُنِيبٍ الله وَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبُتْنَا بِهِ جَنَاتٍ وَحَبّ الْحَصِيلْدِ اللهِ وَٱلْغَالَ بَاسِقَاتِ لَمَاطَلْعُ نَصَبْيَدُ لَهِ رِنْقًالِلْعِبَالِد وَآحْيَيْنَا بِهِ بِلْدَةً مَيْثًا كَذَٰ لِكَ أَلْخُوجُ ﴿ كَذَّبَتْ مَالُهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَاصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَمُّودٌ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَاخْوَانُ لُوطْ اللهُ وَأَضْمَا بُ الأَيْكَةِ وَقُوْمُ تُبِعِمُ كُلِّكَ ذَّبَ الرِّسُلَ فَقَيْ وَجَيدِ اللهِ الْعَلَمِينَا بِالْحَالْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِلَسْمِ فَ خَلْقِ جَدِيدٍ وَغُوْاُ قُرْبُ النَّهِ مِنْحَبُ لِأَلْورِيدِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ

عَنِ لَهُمَن عَنِ الْمُمَن

الناسوالشون الماسوالشون الماسوالشون الماسوالشون

لِللهُ الرِّمْزِ الرِّبْدِ وَٱلذَّارِيَاتِ ذَرُولٌ ١ فَالْحَامِلاتِ وَقُلٌّ ١ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ﴿ فَالْمُفْسِمَاتِ مُرَّا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقً ﴿ فَالْمُعَادِقُ اللَّهِ مَا يَعْدُونَ لَصَادِقً اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّا وَانِّ ٱلَّهِ يَنَ لَوَافِعُ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴿ اللَّهِ النَّكُمْ لَوْ قُولِ مُخْلِفٍ اللهِ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ اللهِ قُلِلْ لَخَرَاصُونَ اللَّهُ يَنْهُمْ فِيغُمْرَةِ سِاهُونَ ﴿ لَا يَسْتَكُونَ أَيَّا زَيَوْمُ الَّذِيْنِ ۞ يَوْمَ هِيْمُ عَلَىٰ ٱلْتَارِيُفِتْنُونَ ۞ ذُوقُوا فِنْنَكُمْ هٰذَا ٱلذِّي كُنْتُمْ بِهُ مِسْتَعْلِوُنَ ﴿ إِنَّا لَمُنْقَتِينَ فِي جَنَّالٍ وَعُولُا الْخِذِينَمَا اللَّهُ مُ رَبُّهُ مُ النَّهُمْ كَانُوا قَبُ لَذَلِكَ مُسِبِينًا كَا نُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلبَّ لِمَا يَهْعَوُنَ ۞ وَمَا لِإَسْعَا رِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهِ وَفَيَ مُوَالِمُ مُ حَوِّدُ لِلسَّ اللهُ وَالْمَحْنُ مُ اللهِ وَفِي الأَرْضِ أَيَاتُ لِلْوُقِبِينَ لَهِ وَفِيَ أَفْسُكُمْ أَفَلا تُبُصِّرُونَ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزُقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

وَجَاءَ بِقِلْبِ مُنِبِ إِلَى أَدْخُلُوهَا بِسَلامٌ ذَٰلِكَ يُومُ الْخُلُودِ الله هَمْ مَا يَشَآؤُذُ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدِ اللهِ وَكُوْاهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ اَشَدُمِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلادِهَلْ مِنْ مَجَيِمِ اللهِ اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُرُ لَهُ لِيَ كَانَ لَهُ قَلْثُ أَوْاَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيْدُ ﴿ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلسَّـٰمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينْهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٌ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴿ فَاصْبِرْ عَلْمَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَدْرَيِّكَ قَبْ كَطُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُونِ الله وَمِنَ اليَّ لِفُسَيِّعُهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ الله وَاشْتَمْعْ يَوْمُ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانِ قَرَبِ إِلَى يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحُقُّ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ١ إِنَّا غَنْنُغُو وَهَٰيتُ وَالَّيْنَا الْمُصَيِّرُ إِلَّا يَوْمَ تَسْقَوَّا لَارْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرُعَكَيْنَا يَسْبُرُ اللَّهِ نَعْنُ اعْلَمْ بِيَا يَقُولُونَ وَمَآأَتْ عَلَيْهِ مِجِبَ إِنَا لَا مُنْ يَغَافُ وعَدِ اللهِ عَلَيْهِ مِجَبَ إِنْ فَا نُصِدِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لُقُونُ إِنْ مَنْ يَغَافُ وعَدِ اللهِ

### المن الناوالمشود المام

فَنَتُذْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ وَهُومُلِيمٌ لَهِ وَفِي مَا دِاذْارُسُلْنَاعَلَيْهُمُ ٱلْرَبِحَ الْعَقِيمَ ﴿ مَا مَا مَذَرُمِنْ شَيْ إِيتُ عَلَيْهِ الْأَجَعَلَتْهُ كَالْرَبِيمُ ﴿ وَفِي مُودَاذِ فِي لَكُورُ مَتَعُوا حَيْجِينِ فَعَنُواْعَنُ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ السَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ الله فَمَا أَسْتَطَاعُوا مِنْ فِيَامِ وَمَاكَا نُوامُنْنُصِرِينٌ ﴿ وَقُومَ نُوجٍ مِنْ قَبُ لُ أَنَّهُ مُ كَانُوا قَوْمًا فَا سِمِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَانَّا لَمُ سِعُونَ ﴿ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَغِثُمَ الْمَاهِدُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَاهَا فَغِثُمَ الْمَاهِدُونَ ﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْ خِلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِي رُولَ إِلَّا للهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرُ مُبِينًا ﴿ وَلَا جَعْلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلْمًا أَخَّرَ اِ إِلَّ اللَّهُ مَنْهُ لَذِيْ مُبِينُ اللَّهِ كَذَلِكَ مَا إِنَّا لَذَيْنَ مِنْ مَبْ اللَّهِ عِلْمَ مِنْ رَسُولِ اللَّا قَالُوا سَاحِثُ أَوْ مَجَنُونَ ۞ اَتَوَاصَوْا بَهِ بَلْهُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ﴿ فَنُولَّعَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بَكُومٍ ﴿ وَذَكِّنْ فَإِلَّا الذِّكْرِي مَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيزَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِحِنَ وَالْاِنْسَ لِيَالِمِعْبُدُونِ

# الله المنازية المنازية

انَّهُ كُونَ مُثِلَمًا أَنَّكُمُ مُنْطِقُونَ ﴿ هَا مَالُمُ اللَّهُ مُثَلِّمَا اللَّهُ مُثَلِّمَا اللَّهُ مُثَلِّمَا اللَّهُ مُثَلِّمَا اللَّهُ مُثَلِّمَا اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَالًا اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُثَلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُولُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لُمُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُل الْبرهيمُ الْمُكْرَمِينُ اللهِ الْذِدَخَلُواعَلَيْهِ فَعَالُوْ اسَلاماً قَالَ سَلانُمْ قُوْمُ مُنْكَرُونَ ﴿ فَإِغَ إِلَّا هَلِهِ فَعَاءً بِعِيْلِ سَمِينٌ اللهِ فَصَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ قَالَ آلانَا كُلُونُ اللهَ فَأَوْجَسَ مُنْهُمُ خِيفَةٌ قَا لُو الْا تَحْفَثْ وَكَبَّثَرُوهُ بِغُلامِ عَلِيهِ ﴿ فَا قَبْلَتَ أَمْرَانُهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ قَا قَبْلَتَ أَمْرَانُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ قَا قَبْلَتَ أَمْرَانُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مَا عَلَيْهِ عَلْمُعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ مِنْ عَلَيْهِ عَلْمِنْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلْمِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي فِحَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَا لَتْ عَجُوزُ عَقِيْمُ ﴿ قَا لُواكَذَ اللَّهِ قَالَ رَبُكُ إِنَّهُ هُوَالْكِيدُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالَمُ اللَّهُ قَالَ فَالْخَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوزَ ١٤ قَا لَوْ آلِنَّا ٱرْسِلْنَا آلِي قَوْمِ مُجْمِ مَيْزِ الْنُرْسِلَ عَلَيْهِ مِحِارَةً مِنْطِينِ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْدَرَيِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الْمُسْرِفِينَ فَأَخْرُجْنَا مَنْكَا زَفِيهَا مِنَا لْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا فَجَدْ نَا فِيهَا غَيْرَيَتِ مِنَالْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُا فِيهَا آيَةً لِلَّهَ يَنَهَا فُوزَا لْعَذَابَ الدَّالِمُ الله وَفِي مُوسَى إِذَا رُسُلْنَا أُو الْفِرْعَوْنَ بِسُلْطَا إِنْ مُبِينِ فَنُولِّي بُرُكْنِهِ وَقَالَ سَاخِرًا وْمَجْنُونْ ۞ فَاحَـٰذَنَاهُ وَجُنُودَهُ







قُلْرَبِّ وَافِا نِي مَعَكُمُ مِنَ الْمُرَبِّضِينَ ١١ أَمْ مَا مُرُهُ وَاحْلامُهُ بِهِذَّا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ﴿ إِلَّا آمْ يَقُولُونَ تَفَوَّلُهُ بِلُلا يُؤْمِنُونَ أَ الله فَلْيَا تُوابِعِدِيثِ مِثْلِهِ إِنْ كَانُواصَادِ فِيَرُّ الْمُخْلِقُوا اللهِ فَاللَّهُ خُلِقُوا مِنْغَيْرْشَيْ إِمْ هُمُ الْخَالِقُونَ لَا اللَّهِ الْمُخَلَقُوا ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ بَلْ لا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعِنْدَ هُوْزَانُ رِبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِّيطِ وَتُ المُرْهُ مُ سُلِّمُ يُسْتِمِعُونَ فِيةٍ فَلْيَّاتِمُ سُتِمِعُهُ مِبْلِطَانٍ مُبِينْ ﴿ آمُ لَهُ الْبِنَاتُ وَكُمُو الْبِنَوْنِ ﴿ أَلْبِنُونَ الْمِالُهُ مَنْ عَلَهُ الْمِنْ الْمُ فَهُ مُنْ مَغْرَمُ مُنْفَلُونً ﴿ اللَّهِ الْمُعِنَّدُهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ اللهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَاللَّهِ يَنَكَفَرُوا هُوالْمُوالْمُولِكِيدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ الللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اَمْ لَمُنْمُ اللهُ غَيْرًا للهِ سُبْحَانَا للهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَانْ يَرُوا كَسِنْفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابُ مَنْ كُوثُم ﴿ فَذَرُهُمْ حَيْمِيلاً قُوا يَوْمَهُ وَالَّذِي فِيهُ يُصْعَقُونُ ﴿ يَوْمُلا يَغْنَى عَنْهُمْ كَيْدُهُوْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونُ ١١ وَإِنَّ لِلَّذِينَظَلُوا عَذَابًا دُونَ

ذلك دلك

سُوِّرُةُ الطُّولَا مِنْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ ا

سُورَةُ لِلْغَائِمَ الْمُ

وَالْعُزَّاكُ ﴿ وَمَنْوَعَ النَّالِيَّةَ الْالْخْرِي ﴿ اللَّهُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْوَ ﴿ اللَّهِ مِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ ضِنرَى ﴿ إِنْهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمْيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَالْمَا وَحُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهِ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِذْيَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا مَّوْيَ الْأَنْفُسُ وَلَقَدْجَاءَ هُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَايُ ﴿ آمْ لِلَّا نُسَازِمَا مَنَ اللَّهِ الْاَخِرَةُ وَالْاُولِ الْ وَكُوْمِنْ مَلَكِ فِي ٱلسَّمُواتِ لا تَغْنى شَفَاعَتُهُمْ شَنْيًّا إلَّا مِنْ بَعْدِ ٱنْكَاٰذَنَا للهُ لِمَرْ يَسَاءُ وَيَرْضُ ﴿ إِنَّا لَهُ يَنَالَا يُؤْمِنُونَ فِالْاَحْيَةِ لَيْسَمُّونَ الْكَلِّيكَةَ سَمْيَةَ الْأَنْثَى الله وَمَا لَمَنْ بِرِ مِنْ عِلْمُ الْ يَتَ بِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحِوِّ شَيًّا ﴿ فَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحِوِّ شَيًّا ﴿ فَأَيْمِ ضَ عَنْمَنْ تُولَىٰ عَنْ فِي خِصَونَا وَلَمْ يُرِدُ الْكَالْكُومَ الدُّنْيَا اللهِ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَا عَلْمُ بِمَنْ صَلَّعَنْ سَبِيلِهِ \* وَهُوَاعُكُمْ بِمِنِ أَهْتَ ذَى اللهِ وَللهِ مَا فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَمَا فِي الأَرْشِر لِيَمْزِيَ اللَّهُ مِنَ السَّا وُا بِمَا عَلِمُ الْوَيَحْزِيَ اللَّهِ مِنَ السَّا وَالْمِلْمِ الْمُ

الذين

المن النكاوليسود ٱلَّذِّينَ يَجْنَيْبُونَ كِمَّا مِلْ أَمْرِوا لْفُواحِسُ الَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ رَبَّاكُ وَاسِعُ الْعَنْفِرَةُ هُوَاعْلَمُ بُحِكُم إِذْ أَنْسَكُم كُمْ فِلْ الأَرْضِ وَاذْ أَنْتُمْ آجِنَّهُ فِي طُونِ أُمِّهَا يَكُوْ فَلا نُرْكُو الْفُسُكُمْ هُوَا عُلُمْ بِمَنْ أَتَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَفَرَائِتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿ وَآعُطْ فَلِيلًا وَٱكَّذِى ﴿ آعِنْكُ عِلْمُ الْعَيْثِ فَهُويَرِي ﴿ الْمُ أَنْبَيْنِ عَا فِي صُحُفِ مُوسَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِبْرُهِي مَالُذِّي وَقُوا لَى اللَّهُ مِنْ وَازِرَةٌ وَزُرَأُخُرِي وَأَزْلُونَ وَأَرْانُونَ وَأَرْانُونَ وَالْمُونَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعَىٰ ﴿ وَارْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۗ ﴿ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُجْرِيهُ الْجِرَاءَ الْأُوفِي ﴿ وَانَّ الْحَرَبِكِ الْمُنْ تَعْلَى ﴿ وَانَّهُ هُوَاضْعَكَ وَابْكِي ١٥ وَانَّهُ هُوَامَاتَ وَاحْيَا ١٥ وَانَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجِيْرِ ٱلذَّكَرَوَالْأَنْيُ ﴿ مِنْ نُظُفَّةٍ إِذَا تُمَنِّ وَالْأَنْيُ اللَّهِ مِنْ نُظُفَّةٍ إِذَا تُمَنِّ وَالْأَنْيَ عَلَيْهِ ٱلنَّشَاَّةِ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ وَانَّهُ هُوَاعْنِي وَأَفَّا إِنَّهُ مُواعْنِي وَأَفَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّا الللّل هُورَتُ ٱلشُّعْرِي ﴿ وَأَنَّهُ آهُ لَكَ عَادًا إِلا وَلَيْ الْ وَكُودَ فَمَا آنِيْ إِنْ وَقُوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْ لُمْ إِنَّهُ مُكَا نُوا هُوْ أَظْلَمَ وَاطْغُي اللَّهِ اللَّهِ وَاطْغُ



وَالْمُونْفِيكَةَ أَهُونَى إِنَّ فَغَشَّيْهِمَا مَاغَشِّي فَإِيَّ الْآءِ رِّبِكَ تَتَمَارَى ﴿ هَٰذَانَدُيْمِ مِزَالَتُ ذُرِالْاُولَى ﴿ اَزِفَتِ الْازَفَرُ اللهِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةُ ١٩ اَفِي الْمَالْكَ الْمَالِكَ اللَّهِ عَلَيْ وَتَضْكُونَ وَلاَ سَكُورَ اللهِ وَاعْبُدُوالِهِ اِفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَكُمُ ﴿ وَانْ يَرَوْااْيَةً يُعْمِضُوا وَيَقُولُوا سِيْحُ مُسْتِمِينَ ﴿ وَكُذَّ بُواوَا تَبْعُوا اَهُواءَ هُمْ وَكُلَّامُ إِ مُسْتَقِينٌ ﴿ وَلَقَدْجًا مَا فِيهُ مِنْ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهُ مُنْدَجُنْ ﴿ حِكْمَةُ بَالِغَةَ فَمَا تَعُنْ النَّذُرُ ﴿ فَوَلَّعَنَّهُمُ يُوْمَدُعُ الَّذَاعِ الكَسَّىٰ يَحُرُونَ مِنَ الْآجُدَاتِ كَانَهُ مُ جَرَادُ مُنْتَسِيرٌ ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ أَكَا فِرُودَ ع المارة من المارة م



فَا رُتَفِيْهُمْ وَاصْطِبْرُ اللَّهِ وَنِينُهُمُ أَنَّ الْمَاءَ فِسْمَةً بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْنَضَرُ ﴿ فَنَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَنَعَاظِي فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَكَانَعَذَا بِيَوْنَدُرْ ﴿ إِنَّا ارْسَلْنَاعَلُ هِمْ صَيْحَةً وَاحِدَّهُ فَكَا نُواكَهَتْ مِ الْمُخْفَظِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُوْلَانَ لِلذَكْرِفَهَالْمِنْمُدُّكِ ﴿ لَا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلِنُّذُرِ ﴿ الْكَالَّ اَرْسَلْنَاعَلَيْهُمِ حَاصِبًا إِلَّالَ لُوطٍ نَجِّينَا هُرْبِسَحِيْ ا نِعْمَةً مِنْعِنْدِنَا كَذَٰ لِكَ بَجْنِي مَرْشَكَرَ ﴿ وَلَقَدْاً نُذَرُّهُمْ بَطْسَتَنَا فَنَمَارَوْا بِالنَّذُرِ ﴿ وَلَقَدْرَا وَدُوهُ عَنْضَيْفِهُ فَطَمَسْنَا أَعْيِنَهُمْ فَذُوقُواعَذَا بِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِينً ﴿ فَنَوْقُوا عَذَابِي وَنَذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَرْنَا الْقُوْرَانَ لِلِدِّكُرِ فَهَلُمِرْ مُدَّكِيرًا ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ الْ فِرْعَوْنَ ٱلنَّـُذُرُّ ﴿ كُذَّبُوا إِلَا يَا يَنَا كُلِّهَا فَاخَذْنَا هُمْ أَخْذَ عَبْيِرِهُ فَتَدِرٍ ﴿ الْمُقَادُكُونَ خَيْرُمِنِ الْوَلِيْكُوْ الْمُلْكُوْبِرَاءَةُ

### النالكاوالمشور م

وَالْاَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي سَاَّنَّ إِنَّ اللَّهِ مَرْجُكَا تُكَذِّباً زِي سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلنَّفَلَاذِ ﴿ فَإِلَّا إِلَّا عَلَكُمْ اللَّهِ النَّفَكُذِ بَادِ الله عَامَعْشُرَا لِجِنَّ وَالْإِنْسِ إِزِ السَّيْطَعْتُ مُ إِنْ نَنْفُ ذُوامِنْ اَقْطَارِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُدْ وَالْاَنْفُدُ وُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهِ مَا يَا لا و رَبُّكَا تُكَدِّ بَانِ اللهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارِوَنُهَاسُ فَلا سَنْ تَصِرَانِ ﴿ فَهَا يَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَإِذَا أَنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرُدَّةً كَالَدِّهَانِ اللهِ وَرَبُّكَا نُكُذِّ بَانِ اللهِ مَنْ مُعَدِدً لا يُسْتَلْعَنْ اللهِ مَنْ مُعَدِدً لا يُسْتَلْعَنْ ذَيْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَانَ ﴿ فَ إِنَّ اللَّهِ مَتِّكِما ثُكَلَّهِ بَالِّهِ اللَّهِ مَتِّكِما ثُكَّلَّهُ بَالَّ يُعْرَفُ الْجُوْمُونَ بِسِيمِيهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَفْلَامْ ١ فِيَا يِّا الْآءَ رَبِّكُا نُكُذِّ بَانِ ﴿ هٰذِهِ جَهَّنُمُ ٱلْتَي كُلَذِبُ مِهَا الْجُرُمُونُ فَي يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْرَحَيِمِ إِنَّ فَي فَرَاتِي الآءِ رَبِّكَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ وَلِنْخَافَ مَقَامَ رَبِّرِجَنَتَانِ اللَّهِ وَلَيْخَافَ مَقَامَ رَبِّرِجَنَتَانِ

وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانُ ﴿ آلَا نَطْعُوا فِي الْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطِ وَلَا تَخْشِرُوا الْمِيزَازَ فِي وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ لَهِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلنَّخُوا إِنَّ اللَّهُ إِذَا تُلْكُمُامِ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّيْانُ ﴿ فَيَا يِّالْآءِ رَبُّكَا نَكُذِبَانِ اللهِ خَلَقَ الْانِسَانَ مِزْصَلْصَالِكَا لَفَيَّارِ اللهِ وَخَلَقًا كَا أَكَا لَفَيًّا رِّ اللهِ وَخَلَقًا كَازَ مِنْمَارِجٍ مِنْكَادٍ ﴿ فَهِا تِمَالِا ۚ رَبِّكُمَا نَكُونَا إِن اللَّهِ مَنْكَالِكُ مَنْ مَارِجِ مِنْكَا تُكُذِّ بَالِ رَبُ الْلَشْرِقِيْرِ وَرَبُ الْمُغْرِيَّرُ إِلَيْ فِي آيِا لَآءِ رَبِّكُمْ أَكُدٌ بَارِ الْلَحْ مِنْ مُلْنَقِيَا لِنْ اللَّهِ مَا مُرْزَخُ لَا يَسْفِيا لِنَّ اللَّهِ مَا مُرْزَخُ لَا يَسْفِيا لِنَّ فِيَا يِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُو ۗ وَالْمَرْجَأَنُ ۞ فِيَايِّي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ۞ وَلَهُ أَلِحُورِ الْمُنْسَانُ فِي الْحَرِيكَالْاَعْلامْ ﴿ فَإِلَّا عَلَا مَا كُلَّا اللَّهِ مَا كُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ الله كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَا زَلِي وَيْثِقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُواْ لِحَلَاكِ وَالْإِكْرُ مُ اللَّهِ فَيَا يَا لَاءِ رَبُّكُمُ اللَّهِ مَنْ فَالسَّمُورَ

الله المنظمة والمرابعة المناهمة المنطقة المنطق



فَيَا يَا لَآءِ رَبُّكَا نُكَذِّ بَانِّ ۞ ذَوَانَا آفْ اَنْ ۞ فَمَا يَا لَآءِ رَيْكُمَا نُكِذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْعُلِ أَنْ ﴿ فِي أَيِّالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَهَا يَا لَاءِ رَبُّكَا نُكَذِّ بَانِّ اللَّهِ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُسْ بِطَآلِنُهَا مِزْلِيْتُ بْرَقِّ وَجَيْ لْلِنَكَيْرِ دَازِ فِي فِياَيًّا لآء رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِكِ لَمْ يَظُمُّنُّهُ فَا نُوثُومُ الْمُثْمَ الْمُثْمَانِ وَلاَجَانُ اللهِ مَا يَا لاَء رَبُكا تُكَذِّ بَانِ كَا ثَهُنَّا لْيَا قُوتُ وَالْمُرْجَانُ ﴿ فِيهَا يَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ مَلْجَرَّاءُ الإخسان لا الإحسان ألى فِمَا يُمَا لا و رَبُّكَا لكَذِّ بَانِ اللهِ مَا يَكُا للهُ و رَبُّكَا لكَذِّ بان وَمِنْدُ وَنِهِمَا جَنَّتَانَّ اللَّهِ فَهَا يُمَالَّا وَرَبِّكَا أَكُدِّ بَالْكِ مُدْهَا مِّتَانِ ﴿ فِي أَيَّا لَا وَرَبُّكُا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِ مَاعَيْنَانِ نَضَّاخَنَانِ ﴿ فِيَايِّ الْآءِ رَبِّكُمْ أَنُكُذِّ بَانِكُ فِهِمَا فَاكِهَةُ وَخُلْوَرُمَّانَّ ﴿ فَبِمَا غَالِا وَرَبُّكَا نُكَذِّبَانِ ﴿

سُوْرُة (لُولُ قِعْتُمَ

الْوَلْئِكَ الْمُقُدِّرُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيدِ ﴿ ثُلَّهُ مِنَ الْاَوْلِيرُ اللَّهُ وَقَلَيْلُ مِنَ الْإِخْرِيزُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُرَّكُمْ اللَّهِ مُتَّكِّمُانَ اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّيلًا مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلِّمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْم عَلَيْهَا مُتَقَالِ بِلِيزَ اللَّهِ يَطُونُ عَلَيْهُمْ وْلِدَانْ مُخَلَّدُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلَّدُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلَّدُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلَّدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلَّدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلَّدُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلِّدُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُخَلِّدُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِدَانَ مُعَلِّمُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُونَ عَلَيْهُمْ وَلِلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُونَ عَلَيْهُمْ وَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّا عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِٱلْوَابِ وَابَارِينَ وَكَاسٍ مِنْ مَعِيْزِ ﴿ لَا يُصَدِّعُونَعَنَّهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿ وَفَاكِهَ مِمَّا يَتَحَايَّرُونَ أَنَّ وَلَا مَا وَلَمْ طَيْرِمِمَّا يَشْنَهُونُ ﴿ وَحُرْعِينُ اللَّهُ اللَّهُ لُواللَّهُ لُواللَّهُ لُواللَّهُ لُواللَّهُ لُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَزَاءً بِمَاكَا نُوايِعُ مَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَانَا بُيًّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَا سَلاً مَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْبَيْرُ اللهِ فِيدُرِ مَخْضُودٌ ﴿ وَطَلَّمْ مَنْضُودٌ ﴿ وَظَلِّ مُدُودٍ إِلَى وَمَاءِ مَسْكُوبِ إِلَى وَفَاكِهَةٍ كُتَيِّعِ اللهِ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةً ﴿ اللَّهِ وَفُرْشِ مَ فُوعَةً إِلَّا آنْشَا إِنَّا آنْشَا إِنَّا آنْشَا إِنَّا آنْشًا إِنَّا آنْشًا إِنَّا أَنْشًا إِنَّا أَنْشًا إِنَّا أَنْسًا إِنَّا آنْشًا إِنَّا أَنْسًا أَنْ إِنَّ إِنَّا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْ إِنَّ إِنَّ الْمُثْلَقِيلًا أَنْسًا أَنْ إِنَّا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا إِنَّا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْ إِنْ أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْ أَلْسًا أَنْسًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسًا أَنْسُلًا أَنْسُلً أَنْسُلًا أَنْسُلًا أَنْسُلًا الْمُسْلِقُ فَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ أَنْسُلًا أَنْسُلً انِسَاءٌ ﴿ فَعَالَنَا هُنَا أَبُكَارًا ﴿ فَا إِنْ الْمُعَابِ الْيَهِ إِنَّ اللَّهُ أَمِنَ الْاَوَّلِيزُ ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْاِجْرِيِّتُ ﴾ الْيُهَا فِي الْمُرْجِيِّةُ مِنَ الْاِجْرِيِّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْاِجْرِيِّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْاَجْرِيِّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأضار ٥٧٧ وأضار

الفاقاتين والماقاتين والماقاتين وَاصْحَابُ الشِّمَ لِلْ مَا أَصْحَابُ الشِّمَا لِيُهِ فِي مَوْمِ وَحَيْمِ وَظِلَمِنْ يَكُمُومِ ﴿ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمِ ﴿ النَّهُمُ كَافُوا مَبُ كَذٰ إِلَّكَ مُتَرَفِينَ ﴿ وَكَا نُوا يُصِرُّونَ عَلَيْ الْحِنْبِ الْعَظِيْمِ وَكَا نُوا يَقُولُونَ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل لَمَعْوُثُونٌ ﴿ أَوَا بَآؤُمُا الْأَوْلُونَ ﴿ قَالِ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْاِحْرِيزُ الْعِلْمُ عُوْعُوزُ الْإِمْ عَاتِ يَوَمْ مِعَ لَوْمٍ اللهِ ثُمَّ اَيُّكُوْ اَيُّهَا الصَّمَّ الْوُنَ الْمُكَدِّبُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِنْ شَجِرَ مِنْ زَقُومُ إِ البُطُونُ ﴿ فَمَا الْبُطُونُ ﴿ فَمَا رِبُونَ عَلَيْهِ مِنَا لَمِيمَ الله عَدَا رَبُونَ شُرْبَ الْمِلْمِ اللهِ هَذَا نُزْفُهُمْ يَوْمَ الْدِيْرِ نَعْزُخُلُقْنَا كُوْ فَلُوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَايْتُ مَمَا تُمُنُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّاللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّل ءَانْتُهُ مَّغْلُقُونَهُ أَمْ يَخْزُلْ كَالِقُونَ ۞ خَنْفَدُ رْفَابِينْكُمْ اللوْتَ وَمَا نَغُنْ بَسِبُوفِينَ لَا عَلَى أَنْ نَبَدِّ لَ اَمْنَا لَكُمْ وَنُشِئَّكُمْ فِي مَا لَا تَعْدَكُمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ الْنَشْأَةِ الْأُولِ

## شُوْرُة (لُولُ قِعَتْمُ اللهُ اللهُ

فَلُوْلَانَذَكُرُونَ ١ أَفَرَايْتُهُ مَا تَحْرُثُونَ ١ ءَانَمُ نَرْعُونَهُ اَمْ نَحْنُ إِنَّا رِعُونَ ﴿ لَوْنَشَاءُ بِلَعَالْنَاهُ خُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونٌ ﴿ بَالْخُنْ مُحُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُعْمُونَ اللَّهُ مُعْمُونَ اللَّهُ مُعْمُونَ اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُونًا اللّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعُمُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا اللَّهُ مُعْمُونًا الللَّهُ مُعْمُونًا الللَّهُ مُعْمُونًا اللَّا مُعْمُونًا اللّم اَفَرَا يْتُمُ الْلَاءَ الَّذِي مَشْرَبُونِ فِي الْنَهُ الْنَوْالْمَاءَ الَّذِي مِنَا لْمُزْنِ أَمْ غَنْ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَاوْلَا تَشْكُرُونَ افَرَايْتُهُ النَّارَالَةِي قُرُورُ فِي النَّهُ النَّارُ الَّبِي قُرُورُ فِي النَّهُ النَّارُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ ﴿ فَحْنُجَعَلْنَا هَا نَذَكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِيْدِ الله فَسَبَيْمِ بِإِسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللهِ فَالْآ أَمُّسُمُ بَوَاقِعِ ٱلنَّجُومُ ﴿ وَانَّهُ لَقَتُ مُلُونَعُكُمُ وَنَعَظِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْاتُ كَرِيْزُ إِنَّ فِكِتَابِ مَكْنُونِ اللَّهِ لَا يَسُهُ آلَّا الْطَهُّ وُكِّ الْمُنْ الْمُنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ الْفَالْكَدِيثِ الْنَتُمْ مُدْهِنُونٌ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ انْتَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلُوْلِا إِذَا بَلَغَتِ الْكُلْقُومُ ﴿ وَأَنْتُمْ حِينِينَ إِنَّظُ وَنَّ ﴾ فَأَوْلًا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومُ اللهِ وَأَنْتُمْ حِينِينَ إِنْنُظُ وَنَّ اللهِ

الناه مُنكُمْ وَلَكِنْ لا بَصْرُونَ ﴿ فَالُولاَ إِنْ كُنْتُمْ وَكُنْ لَا بَصْرُونَ ﴿ فَالُولاَ إِنْ كُنْتُمْ فَا فَالُولاَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى وَغَنْ اللّهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لا بَصْرُونَ ﴿ فَالْوَلاَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَا مِن كُنْ أَنْ مُن اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

﴿ وَاَمَا آِنْ كَا نَمِنْ اَضَا بِالْهِمَيْزِ فَا مَا آَنْ كَا نَمِنَ الْمُعَالِمُ الْكَمِنْ الْمُعَالِمُ الْكَمِنْ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَالِمُ الْكَانَمِزَ الْمُكَدِّبِينَ الْمُعَالَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ اللّهُ حَيْمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

لَمُورَةُ الْيَقَيْزِ فَ فَسَبِّعْ بِإِسْمَ رَبِّكِ الْعَظيمِ اللهِ

## سُونَ لَلْ يَكُمْ فَالْنَبُهُ وَهِى الْنِيْ فَيْ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللّ

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَمْرُيْ الْكَهِيْمِ ﴿
لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِ يُحِمْ وَيُمُبِثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا رُضِ يُحِمْ وَيُمُبِثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءً وَلَا يُرْفِ وَيُمُبِثُ وَهُوَ بُكِلِّ شَيْءً عِلَيْمِ ﴿
اللَّهُ مُلْكُ ٱللَّهُ وَالْلاَحْرُ وَٱلظّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بُكِلِّ شَيْءً عِلِيْمُ ﴿

شُوَرُةُ لِكُنْ يُعِنَّا

هُوَالْذِّ كَخَلَقَ لَسَّمُوا تِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيًا مُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَىٰ العَ شِن عَلَمُ مَا يَلِ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِكُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنُ مَا كُنْتُمْ وَأُلَّهُ بِمِا تَعْمَلُونَ بَصِيْرِ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَالِكَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ٧ يُولِجُ ٱلنَّكَ فِي ٱلنَّهَا رِوَيُولِحُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱلنَّهَا رَفِي ٱلنَّهُا وَهُوَعَائِهُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ الْمِنُوا بِإِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَانْفِيقُوا مِمَاجَعَلَكُوْمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِّينَ مَنُوا مِنْكُوْ وَأَنْفِ عُوالْكُمْ أَجْرُكَ مِنْ اللَّهِ وَمَالَكُمْ لاَ نَوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَبِكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيكَا قَكُمْ الْنِكُنْتُهُ مُوْمِنِينَ ا هُوَالَّذِي يُنِزِلُ عَلَى عَنْدِهِ إِلَا تِبَيِّنَا تِلِيُغْرِجَكُمْ مِنَ لَظُّلُا اِلْمَالْنُوْرُوااِنَّ اللهِ بِكُوْلُرُونُ نَجِيْم ﴿ وَمَالَكُمْ لَا وَنُ نَجِيْم اللهِ وَمَالَكُمْ لَلْا تُنْفِعُوا فِي سَبِيلُ للهِ وَللهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمُواتِ وَالْارْضِ لَايَسْتَهُوى مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبُ لِالْفَيْعِ وَقَا تَلُا وُلِيَاكَ

اعْظَمْ دَرَجَةً مِنَ لَذَّ بَا نَفْ عَوْا مِنْ يَعِدُ وَقَا نَلُوا وَكُلًّا وَعَدَالله الْحُسْنَى وَاللَّهُ مِمَا تَعْمُلُونَجَبِيرٌ ﴿ مَنْ ذَا ٱلذِّي مُقْرِضً اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضًا عِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرَكُمْ اللهِ يَوْمَ رَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ لَيْدِيهُم وَبَا يُمَانِمُ بُشْرِيكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتُ تَجَرْعُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ يَنْفِيهُا ذَٰ لِكَ هُوَا لَفُوْزُا لَعَظِيْمَ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالْمُنَا فِقَالَا لَهُ الْمُعَالَّ لِلَّهُ مِنْ أَمَنُوا أَنْظُرُونَا نَفْتِيسٌ مِنْ نُورِكُمْ فِيلَ رِجِعُوا وَرَآءً كُمْ فَا لَيْسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلَهُ بَانِ يَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبِلِهِ الْعَذَابُ ﴿ الْعَذَابُ اللَّهِ أَيْنَا دُونَهُمَّا لَوْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلْيُ وَلَٰكِنَّكُ مُ فَنَنْتُمْ انْفُسَكُمْ وَتَرَبُّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَامُ لِللَّهِ وَغَرَّكُمْ اللَّهِ الْغُرُورُ ٧ فَالْيَوْمُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُوْ فِدْ يَنْهُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِّينَ كَفَرُواْ مَا فَكُمُ ٱلنَّازُ هِي مَوْلَيْكُو وُمِيْسًالْمَهُي ﴿ الْمُرَانِ لِلَّذِينَ الْمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ

و الناوالياوا و و

240

011

## النازاليكاوالمنشون م

وَالْاَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ مَنُوا بِأَيلَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ لَيْهُ يُؤْمِيهِ مَنْ مَيْنَاءُ وَٱللَّهُ ذُوا لفَضْ لِالْعَظِيمِ ﴿ مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اللَّهِ فِي عَابِمِنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرًا هِمَّا إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَىٰ لَهُ مِيسِيِّرٌ ﴿ لَكِيلًا نَا سُواعَلَى مَا فَا نَكُمْ وَلَا نَفْرَجُوا بَمَا اللَّهُ كُونُوا لللهُ لَا يُحِبُ كُلُّ عُنْا لِفُؤْدٍ اللهِ أَلَّذَ يَن يَعْ الْوَلَ وَيَا مُرُونَ الْنَاسِ إِلْهُ فُومَنْ يَتُولَ فَإِنَّا لَلَّهُ هُوَالْغِنِيُّ الْكِيدُ اللهِ لَقَدْ ارْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبِيْنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ مُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَيْنَظِ وَالْزَلْنَا الْكَدِيدَ فِيهِ بَالْسُ شَدِيدُ وَمَنَا فِعُ لِلنَّا سِ وَلِيعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَنْصُرُمُ وَرُسُكُهُ بِالْغَيْثِ إِنَّا لَلْهَ قُونَيْ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَدْ ٱرْسَالْنَا نُوحًا وَابْرُهِيم وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱللِّكَا فَينْهُمْ مُهَلَّدٌ وَكَتْبُرُمِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١١ تُرَقَّفَنَّنَا عَلَىٰ أَوْرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَىٰ إِنْ مَرْهُ وَأَمَّيْنَا أُو الْإِنْجِيلَ

قُلُوبُهُ مُولِدَكُمُ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْ لِفَطَا لَعَلَيْهُمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ فَلُو بُهُمْ وَكَبْ يُرِمِنْهُم فَاسِقُونَ اللهِ اعْلَمُوا أَنَّا للهَ يُحِيِّ لِلْأَنْضَعَدْمَوْتِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَيَاتِ لَعَلِّكُ مُ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَمُسَيِّدَ فِينَ وَالْمُصَّدِّفَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَمُمْ وَكُوْا جُرُكُونُونِ وَٱلَّذِينَ الْمَنُوا بِأَيلِهِ وَرُسُلِهِ أُولِئِكَ هُمُ السِّدِيفُونَ وَٱلسَّمُدَاءُ عِنْدَرَتِهِيْمُ لَمُنْمُ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالدِّينَكَ فَرُوا وَكُذَّبُوا بِايَاتِنَا ٱوْلَئِكَ ٱصْحَابُ الْجِيمَ ﴿ اعْلَوْ ٱلنَّانَا ٱلْكِوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَمْنُ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ بَيْكُمْ وَتَكَأَثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ كَتُكَاغِينَ أَعْبَ الْكُفَّارَبَاتُهُ ثُرِّيهِمْ فَتَرَبَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ كَوُنُحُطا مَّا وَفِي الْإِخْرَةِ عَذَابْ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْكِيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَامَتَاعُ الْغُرُورِ اللهِ سَابِقُوْ إِلَىٰ عَنْ مِنْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةً عَضْهَا كَعَرُ فِالسَّمَاء

والأرض مرابع المرابع ا





سُوْرُةُ الْمُحَارَكُمْ

منْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مُا يُنَّمَا كَا نُوْأَ تُمْ يَثَبِّنُهُمْ بَاعِلْوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا لَلْهَ بِكُلّْشَيْ عَلِيْدِ الْ الْوَرَّا لِمَا لَذِرًا لِمَا لَذِيرَ نَهُواعَنِ ٱلْجُوْيُ مَمْ يَعُودُونَ لِمَا ثَهُواعَنْهُ وَلَيْنَاجُونَ بِالْارْتِم وَالْعُدْ وَإِن وَمَعْضِيَتِ ٱلرِّسُولِ وَإِذَاجَا فُكَ حَيُّوكَ عَالَمْ يُحَيِّكَ بهُ اللهُ وَيَقُولُونَ فِي نَفْسِهِ مِ لَوْلاً يُعَذِّبْنَا اللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُ هُجَهُمْ يُصْلُونَهَا فِينُسَ الْمُهِيْرِ ﴿ لَا ءَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْنُمْ فَلَا تَكَنَاجُوْ إِبِالْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَنَنَا جَوْا بِالْبِرِّ وَٱلتَّقُولِي وَأَنَّقُولُ اللَّهِ ٱلذِّبَي لِي فُر تُحْشَرُونَ ٧ إِنَّمَا ٱلْبَعْرِي مِزَ ٱللَّكَ عِطَانِ لِيَحْزُنَا ٱلَّهِ مِنَا ٱللَّهُ مِنَا ٱللَّهُ مِنَا ٱللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه وَلَيْسَ ضِارَهِمْ شَنْكًا إِلَّا بِإِذْ نِا لِلَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُولَ لُوْمِنُونَ اللهُ يَاءَيُّهَا ٱلَّذَيْنَ مَنُوٓ الْذَافِيلَكُمْ مُفْسَعُوا فِي الْجَالِسِ فَا فَسَحُوا يَفْسِيمِ ٱللهُ لَكُمْ وَإِذَا فِي لِا نَشُرُوا فَا نَشْرُوا يَرْفَعِ ٱللهُ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا مَنِكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا الْعِثْلَمَ دَرَجًا يِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ

خَبْر اللهُ يَاءَيُّهَا ٱلدِّينَ مَنُواۤ إِذَا نَاجَيْتُ مُالَّرَّسُولَ فَفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ بَحُوْلِكُمْ صَدَ قَدُّ ذَٰ لِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَٱطْهَرْ فَإِنْ لَمْ يَجَدُوا فَإِنَّا لِلَّهُ غَنْ فُورُ رَجِيْهِ ﴿ مَا أَشْفَقْتُمْ أَنْ نُقَدِّمُوا بَيْنَارِي جَوْلِكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَيَا بَأَيْلُهُ عَكَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَّ وَاتُواالِّكُونَ وَاطِيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ جَبْرِيمَا تَعْمُلُونَ الدُّ مُرَالِيُ الدِّينَ تَوَلَّواْ قَوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمِ مَاهُمْ مُنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَىٰ الْكَذِبِ وَهُمْ مَعْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُمْ عَذَا بًا سَدِ مِدَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَا نُوايِعْ مَلُونَ ﴿ أَتَّخَذُوا أَيْمَا نَهُ مُجُنَّةً فَصَدُّواعَنْ سِيلَ للهِ فَلَهُ مُعَذَاثِهُ مُهِينًا كَنْ يَغِنْ عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَآ وَلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ سَنِيًّا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَوْمَرِيعَنَّهُ لِللَّهُ جَمِعًا فَعُلِفُونَ لَهُ كَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَا نَهُمْ عَلَيْنَ ۚ إِلَّا الْمَهُ هُمُ الكَاذِبُونَ ١ السَّعَوْدَ عَلَيْهُ مُ الشَّيْطَانُ فَا نَسْلِهُ مُ

الخ التفاه المنشون م

المنافشين

أَجُشُرُما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنْوُ آانَهُمْ مَا نِعَنْهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَا للهِ فَا يَنْهُمُ اللهُ مِنْحَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الزُّعْتِ يُخْرُبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيمُ وَآيَدْ عِالْمُؤْمِنِ بِيَنَ فَاعْتِبَرُوا يَا أُولِيا لاَ بْصَارِ اللهِ وَلَوْلَا أَنْكَتَ ٱللهُ عَلَيْهُ لَا يَكُو لَا اَلْعَالُهُ الْعَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِالدُّ نُيَا وَلَهُمْ فِي الْاِخْرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِإِنَّهُمْ شَآقُولُ الله وَرَسُولُهُ وَمَرْ يُشَكِّي قِاللَّهَ فَإِنَّا لَلْهَ شَدِيدُ العِقَابِ مَا فَطَعْتُ مِنْ لِهِيَةً إِنْ تَرَكْمُونَهَا قَالَمُهُ عَلَىٰ صُولِمِا فِبَادِ ْنِ ٱللهِ وَلِيُخْرَى الْفَاسِقِينَ فِي وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهُ مِنْهُمْ فَلَا أَوْجَفْتُمْ عَلِيْهِ مِنْخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ أَللهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ سَتَ اللهُ عَالَي كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرِ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى سُولِهِ مِنْ آهُ لِأَلْقُرْي فَلِلهِ وَلِلرِّسُولِ وَلِذِي الْفُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَلْسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَ الْأَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٓ وَمِنْكُمْ وَمَا الْتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَا نَنَهُوا وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

ذِكْرَا للهُ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ الآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ الآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ اللهُ الْكَالَّةِ عُلَادًا اللهُ الْكَالَّةِ اللهُ الْكَالَّةِ اللهُ الْكَالَّةِ اللهُ الْكَالَّةِ اللهُ الْكَالَّةِ اللهُ ا

سُوَيْةُ الْجُهَادَلَيْ

# المُونِّ الْحِيْثِينَ اللهُ اللهُ وَعَيْدُ وَالنَّبِينَ اللهُ وَعَيْدُ وَالنَّبِينَ اللهُ وَعَيْدُ وَالنَّبِينَ

لَّهِ لِللهُ الْحَمْزُ الْحَبْدِ

سَبِّحَ لِلهِ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَالْعَبَرُيْزِ الْحَكِيمُ الْ الْمُوَالْعَبَرُ مُنِ الْحَكِيمُ الْ الْمُوالْدَبِّ مَا خُرَجَ اللَّهَ مِنْ وَمَا مِنْ الْمُلِلْ الْمِكَابِ مِنْ وَمَا رِهِمِ مُلَاقَلِ هُوَ اللَّهَ مَا اللَّهُ مِنْ وَمَا رِهِمِ مُلَاقَلِ

# الناماسي

لْمَلْ يُنْصَرُونَ اللهِ لَانَتْمُ السَّدُّرَهْبَةً فِصُدُورِهِمْ مِنَاللَّهُ لْذِلِكَ بِمَا نَهُ مُ قُوْمُ لَا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَا يُقَالِلُونَكُمْ جَمِيعًا اللَّ فِي قُرِي مُحَصَّنَةً أَوْمِنْ وَرَاءِ جُدْرِبا سُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدُ تَصْنَهُمْ جَمِعًا وَقُلُونِهُمْ سَتَخْذِلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعَ قِلُونَ الله كَتُلِ الذِّينَمِ فَبْلِهِ فَرِيبًا ذَا قُوا وَبَالَ اَمْ هُرُ وَلَكُمْ عَذَابُ البيم المنافِ السَّيْطانِ إِذْ فَالَ لِلْا نِسَانِ الْفُنْرَ فَالْمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَكَانَ عَافِبَتُهُمَّا أَنَّهُ مَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ فِيهًّا وَذَٰ لِكَ جَزَّاؤُا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنُوااً تَقُوااً للله وَلْنَنْظُ نَفْشُ مَا قَدَّمَتْ لِعَادُ وَأَتَّفُوا اللَّهُ أِنَّا للَّهَ خَبْيرِ مَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنْسَيْهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَيْكَ هُوالْفَاسِقُونَ الله يَسْتَوَى صَعَابُ النَّارِوَاضِعَابُ الْجَنَّةِ أَصْعَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَ آئِرُونَ ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْ إِنَّ عَلَى جَبَلِ لَرَائِيَّهُ خَاشِعاً

سَدِيدُ الْعِقَابُ ﴿ لَلْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ الْخُرِجُوامِنْ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ الْمُعَاجِرِينَ الَّذِينَ الْخُرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِمِ مِيْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ للهِ وَرِضُوانًا وَيَضُرُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ أُولِيَكُ هُمُ الصَّادِ قُونَ ﴿ وَالَّذِّينَ بَوَوَّا لَاَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ الْوَلَيْكَ هُمُ الصَّادِ قُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن بَعَوَّوُ الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحَبُّونَ مَنْ هَاجَرَالِيَهُمْ وَلَا يَحَدُونَ لِفَ صُدُورِهِ مَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَى انْفُسِهُم وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شَعَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَجَآؤُمِنْ بَعَدِهِم بَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلا خِوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْكِ قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ الْمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَوْفُ رَجِيْمٌ ﴿ الْمُرْرَالِيَا لَذَّبَنَا فَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْحِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَكَفْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ آحَدًا أَبَدًا كُوا نِ قُو تُلِتُ مُ لَنَنْضُرَ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَئِنْ قُونِالُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ أَلاَدْ بَاتَّ

المن التعالمات في المناولة ال

فِي سَبِيلِي وَا بْتِغَاءَ مَرْضَا بِي شِيرُونَ اليَّهُمْ بِالْمُودَّةُ وَالْمَا الْعُلْمُ بَمَا أَخْفَيْ تُمْ وَمَا أَعْلَنْ تُمْ وَمَنْ يَفْ عَلْهُ مِنْكُمْ فَفَدْ ضَلَّ سَوَّاءَ السَّبَيل اللهِ إِنْ تَيْقَتُ فُوكُمْ لَكُونُوالْكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدَ يَهُ \* وَالسِّنَنَهُ \* مِالسُّوءِ وَوَدُّوالْوَكُفُرُ وَرَّٰ الْأَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ نَوْمَ الْقِيْمَةُ يَقْصِلَ بْنَكُمْ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرِ ﴿ قَدْكَانَتْ لَكُوْالْسُوَةَ حَسَنَةٌ فِي إِرْهِيمَ وَأَلَّذَيْنَمَعَهُ أَذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ إِنَّا بُرَا فَيْ الْمِنْكُمْ وَمِكَّا نَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَنْ فَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ ٱبَدا حَتَى تُوْمِنُوا بِٱللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قُولَ الْبِرْهِيمَ لِإِبِيهِ لِاَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَا آمْلِكُ لَكَ مِزَ اللَّهِ مِنْ شَيْ إِنَّهَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَالِيْكَ أَنَبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ ﴿ لَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لِنَا رَبِّكَ آلِنَّكَ آلْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْدِ اللَّهَ لَقَدْكَا لَكُمْ فِهِ إِلْسُوةً حَسَنَةً لِمْنَكَانَ يَرْجُوااً لللهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرُ وَمَنْ يَوَكَ

مُتَصَدِّعاً مِنْ حَشْكَةِ ٱللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَ الْاَنْ الْمَالِنَاسِ لَعَلَهُ مَنْ فَاللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

سُونَةُ إِلْمُحُنَّةُ مُؤْلَتُنْ وَهِي أَلْكَ عَشِيْقُ لِيَكُمُ

بَنِ اللهُ اللهُ الرَّمْوَ المَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

#### مِقَ لَا لَمُ يَجِنُّ ثُمَّ الْمُ يَجِنُّ ثُمَّ

فَإِنَّا لِلَّهَ هُوَالْفَنِيُّ الْمَهَدُ اللَّهِ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَخِعَا لَهُ لَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدًةً وَٱللَّهُ فَدَيْرُواَ لللهُ عَفُورً رَجِهُم اللهُ كَانَهُ مُوْ ٱللهُ عَنِ ٱلذَّبَيْ مَا يُفَا لِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخِرْجُوكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَفْسِطُو ٓ اللَّهُمْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقُسِّطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا حُكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلذَّبَينَ قَالَاكُمُ ۗ فِي ٱلَّذِينَ وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا رِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَّى إِجْكُمْ اَنْ تُولُوَّهُمْ وَمَنْ يَنُولُكُمْ فَا وُلَيْكَ هُمُ الظَّالِوُنَ اللَّهِ الظَّالِوُنَ اللَّهِ الْمُ يَاءً يُهَا ٱلَّذِينَ مَنُو ٓ إِذَا جَآءَ كُو ٱلْمُؤْمِنَا تُمْهَا جِرَاتٍ فَامْتِحِنُوهُنَّ أَيُّهُ أَعْلَمُ مِا يَمَا نِهِنَّ فَانْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ الكَالْكُ قَارُلًا هُنَّ حِلْكُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَمُنَّ وَالوَّهُمْ مَا أَنْفَ عَوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُو هُنَّ إِذَا التَّهْ تَمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ أَلَكُو إِفِي وَسْتَلُوا مَآ اَنْفَ قُتُمْ وَلْسَتْ لَوُامَا اَنْفَ قُوا ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمَ

## ۺٷؘڵۊؙڵڶۻٙڡٚڝٞڵڹؽ۠ڔٛۄٙڰ<del>۬ڰۼ</del>ۼ۫ڂڔؖۼٚڶؾؖ

بَنْ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْرَحْفَ الْمَا اللّهِ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ وَهُوَالْعَ بَنُوالْحَكِيمُ اللّهَ عَلُونَ اللّهَ مَا اللّهَ يَنْ مَنُوالِمَ تَقَوُلُونَ مَا لَا تَقْنُ عَلُونَ اللّهَ مَنُوالِمُ تَقَوُلُونَ مَا لَا تَقْنُ عَلُونَ اللّهَ مَنُوالِمُ مَنُوالِمُ تَقَوُلُونَ مَا لَا تَقْنُ عَلُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

مَقْتًا عِنْدَا للهُ أِنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعُلُونَ ﴿ إِنَّا للهُ يُحِبُّ الَّذِّينَ يُعَا نِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ مُ بُنْيَا نُ مُرْمُونُ ا وَاذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِ لِمَرْتُونْذُ وَنَبَى وَقَدْ تَعَ لَمُونَ أَنِّي رَسُولًا للهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا آزَاعَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَالْفَ اسِقِينَ فَ وَاذْ قَالَ عِيسَى الْنُعَرْمَمُ يَا بَيْ آسْرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِّتَّ مِنَ ٱلتَّوْرِيمِ وَمُبَسِّرًا بِرَسُولِ يَاْ بِيَمِنْ مَعْدِي ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ ما لِبَيِّنَاتِ قَالُوُاهٰذَا سِحْتُمُبِينَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِينَا فَمَرَى عَلَى اللهِ ٱلكَذِبَ وَهُوَيُدْغَى إِلَى الْاسْلامُ وَاللهُ لا يَهْدِئ لَقُوْمَ ٱلظَّالِمِينَ يُبِهدُ وَنَ لِيُطْفِؤُا نُورَاللهِ بَا فُواهِهِ مِ وَاللهُ مُتِمُ فُرِهِ وَلُوكِرة الكَافِرُونَ ﴿ هُوَالدِّبَيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمُلُدى وَدِينِ الْحَيِّ لِيُظْهِمَ هُ عَلَى الدِّينَ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ مَا الَّذِّينَ اْمَنُواهَ لَا دُلْكُمْ عَلَى عَلِي عَلِي مَنْ عَذَا بِ الْبِيمَ اللهُ تُومْنُونَ

الخزال المناه المنتقيد المالية باً لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي بَيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ ذَلِكُوْ خَيْرُلَكُ مُ إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لِكُوْ ذُنُوبَكُمُ \* وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّا رِيجَمْ عِنْ تَحَيْتِهَا الْأَنْهَا رُوَمَسَا كِنَ طَيِّبَةً فِجَنَاتِعَدْ أَ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ﴿ وَالْخُرِيَجُبُونَهُا نَصْرُمِنَا للهِ وَفَغْ فَهَا إِنَّ وَبَشِرِ اللَّهُ وَمِنْ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اْ مَنُوا كُونُوْ ٱ نْصَارًا للهِ كَاقَالَ عِيسَى ابْنُمْنَ مَ لِلْوَارِيِّينَ مَنْ أَضَّارَكُ إِلَىٰ للهِ قَالَاْ لِحَوَارِيُّونَ خُنَانُصَارُاً للهِ فَامَنْ إِلَيْقَةُ مُنْ بَجَاسِ لِلْوَهَ إِنْ طَآئِفَةً فَأَيَّدْنَا ٱلذِّينَا مَنُواعَلَى عَدُوهِمْ فَأَيَّهُ بَعُواظًا هِمِينَ المُوْنَةُ الْمُعْتَمَانَ مُو الْمُونِيَّةُ الْمُعْتَمَانَ مُو الْمُونِيَّةُ الْمُعْتَمَانَ مُو الْمُعْتَمِنَ مُ الْمُعْتَمِنَ مُو الْمُعْتَمِنَ مُنْ الْمُعْتَمِنَ مُنْ الْمُعْتَمِنَ مُنْ الْمُعْتَمِنَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي أَسَمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْلَكِ الْقُدُّ وسِ الْجَزِيرِ الْحَكِيمِ ﴿ هُوَالَّذِّي بَعَثَ فِي الْأُمِّبِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

يَنْلُواعَلَيْهِ مِنْ ايا يِهِ وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَالْكِثْمَةَ وَانْكَانُوا مِنْقَبُ لَ لَهِ ضَلَا لِمُبُينِ ﴿ وَاخْرِينَمِنْهُ مُلَّا يَكْفَوُا بِهِمْ ۗ وَهُوَالْعَرِيْزِالْكَهِيْمُ اللهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْبِيهِ مَنْ مَيْكَ أَوْ وَٱللَّهُ ذُوا لفَضْ لِالْعَظِيمِ ۞ مَثَكُلُ الذِّينَحُ مِلْوا ٱلتَّوْرليةَ ثُمَّا أَيْخِلُوهَا كَتَكِلْ كِارِيَحْ مِلْ اَسْفَاراً بِشْمَتَكُلُ الْقَوْمِ الدِّينَ كَذَّبُوا إِلَا يَا لِلهِ وَاللهُ لَا يَهُدِئُ لُقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَاللَّهِ أَلَّا عَيْهَا ٱلدِّينَهَا دُوا إِنْ زَعَمْتُ مَا تَكُوْ الْوِلِيَاءُ لِللهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمُنَّوْا الْلَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَادِ قِينَ فِي وَلاَ يَمَّتُونَهُ أَبُداً بِمَا قَدَّ مَتْ آيدْ بِهِ مُ وَاللهُ عَلِيْمُ بِالْظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ الْمُونَ ٱلَّذِّكَ نَفِرُونَمِنْ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ أَرَدُونَ إِلْمَالِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنَبُّنكُو بَمَا كُنْتُهُ مَعَمْلُونَ ﴿ مَا مَا مَيْمَا ٱلذَّبَرَ الْمَنُوا اللَّهُ وَكُلِّكُمُ لَوْمِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ كُرَّاللَّهُ مِنْ اللَّهِ م وَذَرُوا الْبِينْعُ ذَٰ لِكُمْ خَيْرًكُمُ الْإِكْنُتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قَضِيَتِ

ٱلصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِنْ فَضْلِ ٱللهِ وَاذْكُرُوا ٱلله كَثِرًا لَعَلَكُمْ نَفُ لِلْهُ نَ ﴿ وَإِذَا رَاوُالِجَارَةُ الْوَهُوَّ الْفِقَضُو اللَّهَا وَمْ كُوكَ قَاعِماً فُلْمَاعِنْدَاللَّهِ خِيرِمِنَ اللَّهِ وَمِنَ النِّجَارَةُ وَاللَّهُ خَيْرَالْرَا فَالْتَ

المن النامات و المات و

المَّنْ الْمُنْ الْمُلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

لمُرلِّلهُ الرِّهِزِ الرَّيْبِ إِذَاجَاءَكَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَكَاذِ بُونَ عَ أِتَّكَذُواً أَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْسِبَيلِ لللهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَا نُوالِيَ مَا وُنَ إِنَّ ذَٰ إِلَّ مِا نَّهُمْ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَهُمْ لَا يَفْ قَهُونَ ﴿ وَاذِا رَايْتِهُمْ بَعِينَا كَاجْسَامُهُمْ وَانْ يَقُولُوا لَتُ مَعْ لِقَوْلِمْ عِلَا لَهُ كُلَّ فَهُمْ خُشُبُ مُكَّنَّدُةً يَحْسَبُونَ كُلِّصِيْمَةِ عَلَيْهِيْمُ هُمُ الْعَكُرُّوفَا مُذَرُهُمْ قَالْلَهُمُ اللَّهُ آنَى

شُوَرِّةُ لِلنَّفِقِفُونَ

يُؤْفَكُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَكُمْ مَعَالُوالِيَتْ تَغْفِرْ لِكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ مُ لَوُّواْرُوْسُهُمْ وَرَايْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْمُسْتَكُرُونَ ا سَوَاءُ عَلَيْهِمِ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُ أَمْ لَوْتَسْتَغْفِرْ لَمُ لْنَيْفِرِ ٱللهُ لَمُمْ أِنَّ اللهُ لَا يَهُدِئ لْقَوْمَ الْفَ اسِقِينَ عَلَى هُمُ الَّذِّينَ يَقُولُونَ لَا نَنْفِقُوا عَلَى مَنْعِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَائِنُ أَلْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَفْ قَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا ٓ إِلَى الْلَهِ يَنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَنَّ مِنْهَا الْاَذَكَّ وَلِيلُهِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْوُ مِنِينَ وَلَكِنَّالْمُنَا فِصِينَ لَا يَعْلُونَا اللَّهُ يَهُمَّا ٱللَّهُ يَنَا مَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وُلَا أَوْلاَدُكُمْ وَلَا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَا وُلَيِّكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِيْفِ عُوامِمًا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا يَكَا حَدَكُمُ الْمُوثَ فَيَعُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرُنِّهِ إِلَا جَلِعَ بِإِفَاصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ أَصَّا لِجِينَ اللهِ وَكَنْ يُوَجِّرُ ٱللهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ اَجَلُها وَٱللهُ جَبِيْرِيمَا تَعْلُونَ

### سُولة النَّفاانُ عَلَيْتَ يُرْهِى عَالِيَ عِشْرَة النَّهُ النَّفاانُ عَلَيْتَ يُرْهِى عَالِيَ عِشْرَة النَّهُ

النالياماليون الم

لَمِ لللهُ الرِّمْزِ الرَّبِيِّ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْكَلْدُ وَهُوَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٌ قَدْيُر ﴿ هُوَ الدِّنَى خَلَقَكُمْ فَمَنْكُمْ كَافِرْ وَمْنِكُمْ مُؤْمِنُ وَاللهُ بِمَا مَعْتُمَا وُنَ بَصِيْر اللهَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالِيْهِ الْمَصِير اللهِ يَعْكُمُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَأَللَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ اَلَوْ مُاتِكُوْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَبِ لُو فَذَا قُوا وَمَا لَ أَمْرِهِمْ وَلَحَمْ عَذَا بُ إِلَيْمَ اللهِ ذَٰ لِكَ بَانَّهُ كَانَتْ نَاْ بِيهِ مِ رُسُلُهُ مِ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَا لَوْ ٓ الْبَتَنَا يَهْدُونَنَا فَكُفَرُ وَا وَتُولُوا وَأَسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِي حَمِيد اللهِ رَعَمَ ٱللهَ يَنَكَ فَرُوا اَنْ لَنْ يُبْعَثُواْ قُلْ الْمِ وَرَبِّ لَتُنْعُثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّوُنَّ بَمَاعَ لْتُمْ وَذ لِكَ عَلَى اللهِ يَسبْرُ اللهَ فَالْمِنُوا بَاللهُ

#### مَوْلُوْ النَّعَنِّيل

وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الدِّيَ أَنْزَلْنَا أُوَالله بَمَا تَعْمَلُونَ جَبْر الله يَوْمَ يَجْعُ حَكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَا بُنِّ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِأَللَّهِ ﴿ وَيَعْمُلْ صَالِكًا يُكُفِّنْ عَنْهُ سَيّاً بِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْيِبَهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِ يَنْ فِيهَا أَبَدا أَذْ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ إِنْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا إِمَا يَنَآ ا وُلِيَّكَ أَصْحَابُ النَّا رِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِسُلَ الْمَهِيرُ اللهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِاذْ نِاللَّهُ وَمَنْ يُونْ مِنْ مِأْ لِلَّهِ يَهُدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلَيْمٌ اللهُ وَالْمِيعُوا ٱللهَ وَالْمِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولَنِا الْبَلاغُ الْبُينُ ﴿ اللَّهُ لَآلِهَ اللَّا هُوْوَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٧ يَآءَيُّهَا ٱلَّذِينَا مَنُوآ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِ كُمْ عُدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَ فُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَنْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنْفُورُ رَجَيْهُ ﴿ إِنَّمَا آمْوَالُكُمْ وَاوْلَادُكُمُ فَيْنَانُهُ وَاللهُ عِنْدَهُ آجْرَعَظِيْم اللهَ فَا تَعْوَا اللهَ

الناليا الناوالنيون

مَا السَّنَ مَطَعْتُ مُوا السِّمَعُوا وَاطِيعُوا وَالْفِي مُوا اَلْهِ مُوا اَلْهِ مُوا اَلْهُ مُواللهُ اللهُ وَمَنْ يُوفَى الْفَلْهُ وَمَنْ يُوفَى الْفَلْهُ وَاللهُ اللهُ ال

## مِنْ وَالطَّلِا فِمَلَانِيَةِ مَا يُنْكُلُ الْمُعْشِةِ لَا يَنْ الْمُعْشِةِ لَا يَكُمْ الْمُعْشِةِ لَا يَكُمْ

بنسسله النَّهِ عَلَيْ الْمَالْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْرِقَ الْحَمْرِ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْمَالْمَ اللّهِ اللهِ اللهِ

سُوِّدُةُ الطَّلَاقَ اللَّهِ

الْلَكُمْ نُوعَظُ بُهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَيلَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ رُوَمَنْ بَيْ فَاللَّهُ يَجْعَلُكُهُ مُغْرَجًا لَهِ وَيْرُزُقْهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْسِبُ وَمْنَ بَوْكُلْ عَلَى لللهِ فَهُوَحَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمِرُهُ قَدْجَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيَّ قَدْرًا ١٥ وَٱللَّا فِي سَيْنَ مِنَ الْحِيضِ مِنْ نَسِيَا كُمْ إِنَّ إِيَّا مُمْ فَعِدَّ ثُنَّ اللَّهِ عَلَيْ مُنَا لَحِيضٍ مِنْ نَسِيَا كُمْ إِنَّ إِيَّا مُعْ فَعِدَّ ثُمْنَ تَلْتُهُ أَشْهُ إِوَاللَّافِي لَمْ يُعَضِّنُ وَاوُلَاتُ الْاَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَنَّوَأَلُلُهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللهِ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّفِأُ للهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّنَا تِهِ وَنُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۞ أَيْكِنُوْهُنَّ مِنْحَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِ كُرُ وَلا تُضَاّرُوهُنّ لِنُصِّيعُوا عَلَيْهِنّ وَانْ كُنَّ اوُلاتِ حَمْلِ فَا يَفْنِ عَنُوا عَلَيْهِ نَحَتَى يَضَعْ خَحَمْكُ هُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْ فَلَكُمْ فَأَتَّوْهُنَّ أُجُورُهُنَّ وَأُ يَمْرُوابَيْنَكُمْ بَمِعْرُونِ وَانْ تَعَاسُرْتُمْ فَسُنُرْضِعُ الْمُورِمُعُ أُخْرُى لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِنْسَعَتِهُ وَمَنْ قَدُ رَعَكُ و رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمْ الْبِينَهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَللَّهُ مَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّا مُلْعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

سَيْجِعَلُ اللهُ بَعْدَعُشِرِسُورًا ﴿ اللهِ وَكَا يَنْمِنْ قَرْبَةٍ عَتَ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴿ فَأَقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَازَعَاقِبَهُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَا تَعُوا ٱللهَ يَآاوُلِي الْالْبَابِ عُ أَلَّهُ يَنَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل رَسُولًا يَتْ لُوا عَلَيْكُمْ أَيَاتِ اللهِ مُبَيّناتِ لِيُخْرِجَ ٱلّذِينَ مَنُوا وَعَلُوا الصَّالِكَاتِمِنَ لَظُّلُمَاتِ إِلَى لَنُورِ وَمَنْ يُومِنْ باللهِ وَيَعْمَلْ صَالِكًا يُدْخِلُهُ جَنَّا يِتَجْرِي مِنْ تَحْيَتِهَا الْأَنْهَارُخَالِدِ يَنْ فِيهَا الْبَدَّا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ أَللَّهُ ٱلذَّبَى خَلَقَسَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِمِ شِلْ لَهُ مِنْ لِيَا لَمُ اللَّهُ مُرْبَ نَهُ فَالْتِعْ لَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰكُ إِنَّهُ وَ قَدُيْرُ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّتُمْ عِلْمًا ١٩

النام النام النام المنتقرب مراق

مَا يُؤُمُّرُونَ ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَكَفَ رُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْلِوَمُّ الَّهَا الَّذِينَ كَفَ رُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْلِوَمُّ الَّهَا تُخُرُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ إِنَّ يَهَا ٱلَّذِينَا مَنُوا تُوبُوا إِلَيَّا لِلَّهِ مِ تُوبَةً نَصُوحًا عَسَى رُبُكُوْ أَنْ يُكِيِّفَ عَنْكُوْسَيِّئًا كِثُرُ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَا يَجَرُى مِنْ عَيْهَا الْأَنْهَا أُرْيُومَ لَا يُخْرَى اللهُ ٱلنِّنَّى وَٱلَّذِينَ الْمَنُوامَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَيَا يْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّبَا ٱ مُّهِمْ لَنَا نُورَنَا وَ أَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرِ ﴿ لَا آمُّ مِّهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعَ قَدِيْرِ اللَّهِ مَا أَيَّهُمَا الُّنِّجَ عَاهِدِالْكُفَّارَوَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهُمْ وَمَا وَيُمْ جَهَنَّهُ وَبِسُ الْمَهُيُرِ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَاتَ نُوحُ وَالْمَرَاتَ لُوطِ كَانْتَا عَنْ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِكِينَ فَا نَنَا هُمَا فَلَمْ يُغُنِياعَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيًّا وَقِيلَا دُخُلاً النَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِيرَ فَ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ مَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنُ الْذِقَاكَتْ رَبِّ ابْنِ لِيعِنْ دَكَ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْفَرَعُوْ وَعَكَمْلِهِ وَنَجِينِهِ مِنَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِينَ ﴿ وَمَدْرَيْمَ الْبِنَتَ

يَاءَيُّهَا ٱلبِّنيُّ لِمِ تَحْرُمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكُ تَبْغِهُمْ صَاتَ ٱزْوَاجِكُ وَٱللهُ عَنْ فُورُ رَجِيْم ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ عَكِلَّهَ ٱ يُمَا نِكُمْ " وَأَللهُ مَوْلِيَكُمْ وَهُوَالْعَلِيْ مِلْكُمْ مِنْ وَإِذْا سَرَّ ٱلبَّوَانُ الى بَعْضِ أَنْ وَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّايَتْ بِهِ وَأَظْهَرُ ٱللهُ عَلَيْهِ عَنَّهَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَعَنْ بَعْضِ فَلَا نَبُّ إِهَا بِمِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَارِكَ هَلَاً اللهُ قُلُونُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّا لِلَّهَ هُوَمُولِيهُ وَجِبْرِيلُوصَالِحُ الْمُؤُمْنِينَ وَالْلَئِكَةُ بَعْدَ ذِلِكَ ظَهِيْرِ اللهِ عَسَى رَبُّ الْفَكْنَ أَذْيُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتٍ نَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَآئِحَاتِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿ يَآءَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا قُوآ أَنْفُشُكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةُ غِلَاظٌ شِلَادٌ لَا يَعْصُونَا لِلَّهَ مَا اَمِّهُ وَيَفْعَلُونَ

المُوْمَرُونَ ١٠٧



سُوْرُةُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عِـمْ اَنَا آلِيَّ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَفَغَنْ الْفِيهُ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنِيُهُ وَكَانَتْ مِزَالْقَ إِنْهِينَ الْعَالِبَانِ فَيَ

المن التعاملية ون الم مَلْ رَايْتُمْ اِنْ اَصْبِحَ مَا وَكُمْ غُوْرًا فَمَرْ يَا بِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ نَ وَالْفَكِمْ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ فَا مَا اَنْتَ بِنِعْمَرَ رَبِّكَ بِمُخْوَرِكِ وَانِّ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَ مَنْ وُزِّ فِي وَانِّكَ لَعَلَيْ الْوَعَظِيمِ اللَّهِ فَسَنْبُصِرُ وَيُصِرُونُ فِيا يَتِكُمُ الْفَوْنُ فِاتَ رَبُّكَ هُوَاعُكُمْ بِمَنْضَلَعَنْ بَسِيلَةٍ وَهُوَاعُكُمُ الْمُتَدِيزَ ١ فَلَا تُطِعِ الْمُكَيِّذِ بِينَ ۞ وَدُّوا لَوْنُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۗ وَلَا تُطِعْ كُلُّ عَلَّافٍ مَهِ يَرِينُ هَمَّا زِمَسَّاءٍ بِنَمَيْمٍ اللهِ مَنَاعِ لِلْفَيْرِمُعْتَ لِمَانِيمٌ ﴿ عُتُ إِلَعَدُ ذَٰلِكَ زَنِيمٌ ﴾ أَنْ اَنْكُ عَلَيْهِ إِمَا لِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْحَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اَسَاطِيُواْلاَقَلِيزَ الْسَاسِينَهُ عَلَيْ الْخُوطُومِ اللَّا اللَّوْاَهُمْ

نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ يُرَوُّ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَآ فَاتٍ وَيَقْبِضْ نَ ۖ مَا يُمْوِكُهُنَّ الِّكَ ٱلْرَّمْنُ أَيِّهُ بِكُلِّشَىٰ بِصِيْرِ ۞ اَمَّنْهِذَا ٱلذِّي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يُنْصُرُكُ مِنْدُ وَنِ ٱلرَّمْنِ أَنِ إِنَا لَكَا فِرُونَ إِلَّا فيغُرُورٍ ١٠ المَّزْهِ فَاللَّهُ عَيْرُذُفَّكُمُ انْأَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْكُوْ الْفُعُنُو وَنُفُورِ ١ أَهَنَ مُشْبِيمُ كِبَّا عَلَى وَهِمِهِ الْهَدّ اَمَّنْ مَيْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَبَقِيمٍ اللَّهِ فَالْهُوَ ٱلَّذِّي أَنْشَاكُمُ \* فَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفْئِدَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اللهِ قُلْهُوَ اللهِ كَا ذَرًا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَاليَّهِ تُعْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتْ هَلَا الْوَعْدُ الْ كُنْتُمْ صَادِ قِينَ اللهِ قُلْ أَيَّا الْعِلْمُ عِنْكَاللَّهِ وَانِّمَا آنَا نَذِيرُمُ مُنْ اللَّهِ فَلَمَّا رَاوْهُ زُلْفَةً سَيَّتُ وُجُوهُ ٱلذَّينَ كُفَرَهُ الْوَقِيلَ هِذَا ٱلذِّيكَ اللَّهِ كَانْتُمْ بِرَندَّعُونَ ١ قُالْ رَايْتُمْ إِنْاَهْكُكِنَا للهُ وَمَنْمَعِيَا وْرَجِمَنا هَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْعَذَا بِإِلَيْمِ قُلْهُوَالَّخْنُ الْمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَوْنَ مَنْهُو فِيضَلا إِمِبْيَتِ

عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ ا

# الزالت التعاملات ون عرب

اَمْ لَكُوْكُمْ اللَّهِ فِيهِ نَدْرُسُونٌ ﴿ إِنَّاكُمْ فِيهُ لِمَا تَعَيَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا اَمْ لَكُمْ مَا نُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى وَمِ الْقِلَيْمُ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تُعْكُمُونَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ الل فَلْيَاْ تُوا بِشْرَكَا بَهُمْ إِنْ كَا نُواصَادِ قِينَ ﴿ يَوْمُ كَمْشَفُعُنْسَاقٍ وَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ ٱلسُّبِحُودِ فَلا بَيْتَ عَلِيعُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصًا رُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَا نُوايُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسِّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَرْيُكِ ذِبِ بِهَذَا الْكِدِيثِ سَنْ تَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِلْهَ مُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ الْكَافُرَ أَنَّكُمُمْ ٱجْرَافَهُمْ مِنْمَغْرَمُ مِنْقَالُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُعِنْدَهُ وَالْغَيْبُ فَهُمْ يَكُبُونَ الله فَاصْبُ لِلْكُرْرُتِكَ وَلَاتَكُنْكُ صَاحِبِ لَهُ وَيُوا ذِنَادَى وَهُوَ مَكْظُوثُمْ الله لَوْلَا أَنْ لَدَارَكَهُ نِعْمُهُ مِزْرَبِي لَنَبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُونُمُ إِنَّ فَاجْتِدُهُ رَبُّهُ فِعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَالْكِادُ مِنَا الصَّالِحِينَ وَالْإِكَادُ ٱلَّذِينَ هَنَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بَإِنْصَارِهِمْ لَمَّا سِمِعُوا ٱلَّذِ كُرُوَيَقُولُونَ

سُوَرُةُ القِبَارِي

كَابَلُوْنَا آصْعَابًا لِحِنَّةً إِذْا قَسْمُوالْيَصْرُمُنَّهَا مُضِعِيرُ وَلَا يَسْتَثْنُونَ اللهِ فَطَافَعَلَيْهَا طَآيَفْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَا يَمُونَ فَ فَاصْبَعَتْ كَالْصَرِيمُ فَ فَتَنَادُوْا مُصْبِينَ آنِ آغْدُ واعَلْحَرْ شِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْظَلَقُواوَهُمْ يَتَخَا فَنُونَ ﴿ إِنَّ الْهِ لَا خُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مُسْكِينَ ا وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِ رِينَ ﴿ فَلَمَّا رَاوْهَا قَالُوْ النَّا لَصَالُورُنَ بَلْغَنْ مَعْ وُمُورَ فِي قَالَ أَوْسَطُهُ مُ الْمِزَا قُلْكُمْ لَوُلا شُبِيْحُونَ ﴿ قَالُوا سُبِهَا نَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِ إِنَّ اللَّهِ فَا فَرُلُ اللَّهِ فَا فَرُلُ اللَّهِ فَا فَرُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَلِا وَمُولَ ﴾ قَالُوا يَا وَمُلِنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ فَعَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خُيرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿ كَذَٰ إِكَ الْعَذَابُ وَلَعَتَذَابُ الْاَحِعَ أَكْبُرُلُوكَا فُا يَعُنْ لَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْنُقُبِينَ عِنْدَ رَبِّهِ مُجَنَّاتِ النَّهِيمِ ﴿ اَ فَغَعْلُ السُلِمَ الْمُرْمِينُ فَالْمُؤْمِينُ فَ مَا لَكُوْ كَيْفَ تَعْكُمُ وَرَفِي





### سُورَةُ لِلسَّاقِينَ

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هُهُنَاجَيْمٌ ا وَلَاطَعَامُ الْأَمِنْ غِسْلِينِ اللهِ لَا يَأْكُلُهُ آلِكُ الْخَاطِوْنَ الله عَلَا أَفْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فِي وَمَا لاَ تَبْصِرُونَ فِي إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِهِمْ ﴿ وَمَا هُوَبِقُولِ شَاعِمْ قَالُم مَا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَلا بِقِوْلِ كَاهِنِ قَلِيلًا مَا نَدَّكُرُونُ فِ نَنْزِيلٌ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَفُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَ قَاوِيلٌ ﴿ مِنْ رَبِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَلَمْ الْعَلَيْنَا الْعَضَا لْلاَ قَاوِيلٌ ﴿ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْعَضَا لَا قَاوِيلٌ ﴿ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْعَضَا لَا قَاوِيلٌ ﴿ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا الْعَضَا لَالْعَالَمُ عَلَيْنَا الْعَضَا لَا قَاوِيلٌ ﴿ وَالْعَلَمُ عَلَيْنَا الْعَضَا لَا قَاوِيلٌ ﴾ لَاَخَذْنَامِنْهُ بِالْبِمِينُ ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَنِينَ ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ كَدِعَنْهُ حَاجِزِينَ فَوَانِّهُ لَنَذُكِرَةً لِلْنُقَى نَ ﴿ وَانَّا لَنَعْ لَمُ اَنَّ مَنِكُمْ مُكَدِّبِينَ إِلَى وَانِّنَهُ كَسْرَةً عَلَىٰ لَكَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وَانِّهُ لَكُوَّ الْمُصَيرِ فِي فَسَيْحِ بِاسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللهِ

### البَّالَ وَ وَالْمُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّ

لْمُ لِلَّهُ ۗ الْرَحْمَزُ الْرَحْبُ سَا لَسَائِلْ مِذَابٍ وَاقِعٌ فِ لِلْكَافِرِ بَالَيْسَالَةُ دَافِعٌ فِ

مزالته

النزالتكاوا شون مِنَا للهُ ذِي للْعَارِجِ ﴿ لَا تَعْبُحُ الْلَئِكَ لَهُ وَالرُّوحُ الَّهِ فَيْوْمِ كَازَمِقْ كَازُهُ خَسْبِينَ الْفَ سَنَةِ إِلَّا فَاصِبْرَ صَبْرًا جَمِيلًا اللَّهِ انَهُ مْ يَرُونَهُ بِعَيلاً ﴿ وَزَرِيهُ قِرَبا اللهِ يُومَ كُونَ السَّمَاءُ كَالْهُلْ ﴿ وَتَكُونُ الْجَالُ كَالْعِهْنِ ﴿ وَلاَسْتَكُمْ مَنْ الْعَالِمُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَكُمْ مَنْ مُ مَيماً ١ يُصَرُونَهُمْ يَودُ الْلِحُ مُرَاوُنِهُ نَدِي مِنْ عَذَا بِعُومِيْدِ بنَــُهُ ﴿ وَصَاحِبَهِ وَاجْدُهُ ﴿ وَفَصِيلَنِهِ ٱلنِّي تُوْيِرُ اللَّهِ مَا يَعُولُمُ اللَّهِ النَّي تُوْيِرُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أُثَمَّ سُنْجِيْهُ فِ كَلَّا إِنَّهَا لَظُو الْكَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ للشُّويُّ اللهُ فَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتُولِ فِي وَجَمَعَ فَا وْعِي اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَيَ الْانْسَانَخُلِقَ هَالُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُجَوُعَ أَنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُجَوُعَ أَنَّ وَإِذَا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا الْمُصِّلِينِ فِي الْمُالْمِيمُ دَا يُمُونُ ١ ﴿ وَالَّذِينَ فَ أَمْوَا لِمُمْ حَوِّثُمَ فَ الْمُوالْمِ السَّائِلِ وَالْحَرْفُمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن مُصَدِّقُونَ بِمَوْمِ اللَّهِ يُزِي وَاللَّهُ مَنْهُمْ مِنْعَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُورَ اللَّهِ الرَّعَلَابَ رَبِّهُمْ غَيْرُهَا مُونِ

#### ٩

وَٱلدِّينَهُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِظُورَ فِي الْأَعْلَى زُواجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَا نَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرِمَلُو مِينَّ فِي فَيَنِ ابْتَغِي وَرَّاءَ ذلِكَ فَالْكِلْكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ وَأَلَّا يَنَهُمْ لِإَمَا نَا يَهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ فَا يَكُونَ فَ وَاللَّهُ مِنْ هُمْ بِشَهَا دَايِمْ قَايْمُونَ فَا وَٱلذِّينَهُمْ عَلْيَ صَلاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَيْكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَي فَمَالِ ٱلدِّينَ هَرُوا قِبَلَكَ مُ طِعِينَ اللهُ عَنِ الْبَهِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَا لِعِن يَكِ الصَّاعَطُمُعُ كُلًّا مْرِئ مِنْهُمْ ٱنْ يُدْ خَلَجَكَةَ نَعِيمٌ ﴿ كَلَّا أَنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ فَلْأَ أُقْبِهُ بَرَبِ إِلْمَشَارِقِ وَالْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَادِ رُوكَ لْ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خُيرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بَسِبُوقِينَ ۞ فَذَا رُهُمْ يَخِوْضُوا وَيَلْعَبُواحَةً يُلِا قُوا يَوْمَهُ مُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ يَخْرُحُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُ مُ إِلَى ضُبِ يُوفِضُونَ اللَّحَدَاثِ عَاشِعَةً أَبْصَادُمُ \* تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ أَذْ إِلَّكَ الْيَوْمُ الَّذِّي كَا نُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ مُا الَّذِّي كَا نُوا يُوعَدُونَ اللَّهِ

لَمُ للهُ الرِّمْ الرِّحْمُ الرَّحْبَ الْأَآرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ آرْاكُ ذِرْقُومَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ ٱلبُهُ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ إِنِّي كُمْ نَذِيْرُ مُبُيْنٌ ﴿ مَا عَذَابُ ٱلبُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا الللَّا اللَّلْمِ الللَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ آزاعْبُدُواٱللهَ وَٱتَّفَوْهُ وَالْمِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوكُمْ وُنُوخِ حُدُمُ الْإِلَجَامُ سَمَّ الَّا جَلَ لِلَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُوْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ كَيْلاً وَنَهَارًّا الله فَلْ يَزِدْهُمُ دُعَا بَي آلًا فِرَارًا ١٥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِنَعْفِي لَهُمْ جَعَلُوْ اَصَابِعَهُمْ فَاذَانِهِمْ وَأَسِي تَعْشَوْ إِمَّا بَهُمْ وَاصَرُوا وَأَسْتَكُبُرُوا أَسْتِكُمَا رَّا ﴿ ثُمَّ انْهُ عَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ فَمُ أَمِّرا فَي عُلَنْتُ لَمُمْ وَاسْرَرْتُ لَمَهُمُ الْسُرَارَةُ فَا فَقُلْتُ أَيْسِ مَعْفِرُ وَارَبِّكُمُ النَّهُ كَانَعَ فَارَّأَنَّ يُرسُلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُوْمِدْ رَارًا ﴿ وَيُدْدُدُهُ إِمْوَالِ وَسَبِينَ وَيَغْفَلُكُمْ خَنَاتٍ

77.



وَيَعْلَلُكُوْا نَهَاراً ١٩ مَا لَكُوْلا رَجُونَ لِلهِ وَقَاراً ١٩ وَقَارَا لَهِ وَقَاراً اللهِ وَقَالاً اللهِ اَطْوَارًا ١ الْمُ نْرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوا يَطِبَاقًا ١ وَجَعَلَ الْقَصَرَ فِي إِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمَسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ \* مِنَالْاَرْضِ نَبَانًا ﴿ فَمْ يُعَيْدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرُجُكُمُ الْحِرَاجَا ١ وَٱللهُ جَعَالَكُمُ الْأَرْضَ بِسِياطاً ﴿ لِسَالُكُ وَامِنْهَا سُبُلَّا فِإِجَّا اللهِ قَالَ فُوح رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱنَّبَعُوا مَنْ لَمُ يُزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَمَارًا ﴿ وَمَكُرُوا مَكُمَّ الْحَبَّارَّا ﴾ مَالُهُ وَوَلَدُهُ آلًا خَمَارًا ﴾ وَقَا لَوْا لَانَذَ رُنَّ الْمُتَكُمْ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوْقَ وَمَنْدًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ الأضَلالا ١ مِمَا خَطِياْ تِهِ ﴿ أَغِرْهِ أَفَا دُوْخِلُوا اَ ارَّا فَلَمْ عَيِدُوا لَهُمْ مِنْدُ وُنِأُ للهِ أَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ فَوْحُ رَبِ لِالْذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَالَكَا فِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ نَذَرُهُمْ يُضِلِّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا الْأَفَاجِراكَفَارًا ١٧ وَبَاغِفِرْلِي وَلِوَالِدَى وَلِمَانُدَخَلَ بَيْتِي مُوْمِيًا ١٢١ وللمؤمنين

رَصَلًا الله وَانَّا المندَّرِي الشُّرُا بُهِدِ بَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ آرَادَ بِهُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَانَّا مِنَّا الْصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُ كُلَّا طَرَّ إِنَّ وَكِدًّا ﴿ وَانَّا ظَنَّنَّا أَنْ لَنْ نُجْزَاً لِلَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَجْنَهُ مَرَاً إِنَّ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْمُدْيَامِتَ اللهِ فَمَنْ نُوْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا ﴿ وَانَّا مِنَّا الْمُسْلِونَ وَمِيًّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَا وُلَيِّكَ تَحَرُّوْ ارَسَدًا ﴿ وَامَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُوا لِحَهَنَّ مَحَطِّيًّا ﴿ وَأَنْ لِوَاسِيَّتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَاسْقَنْنَا هُوْمَاءً عَدَقًا اللهِ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ وَانَّ الْسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا نَدْعُوا مَعَ اللهِ احَدّاً ١ وَانَّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَّا ﴿ قُلْ أَيَّا اَدْعُوارِبِّ وَلَّا أَشْرِكُ بِهُ آحَداً ١ فَا نِي لا آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَداً ١ فَالْإِنِّ لَنْ يُجُبِيرِ فِي مِنْ اللهِ آحَدُ وَلَنْ آجِدَ مِنْ دُونِ لَهِ مُلْفَدّاً

المن التكامل شون والم

الْأَمَلانَا مِنَ لِللهِ وَرِسَا لَا يَهْ وَمَنْ يَعْضِ لِللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِ مَنْ فِيهَا أَبِدا اللَّهُ اللَّهِ مَنْ إِذَا رَاوُا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَا صِرًا وَأَقَلْ عَدَدًا ١ قُلْ إِنَّا وَإِنَّا وَهِي ا وَيَبُ مَا تُوعَدُونَامْ يَجْعَلُلَهُ رَبِّياً مَدًا ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ إَحَدًا ﴿ إِلا مَنِ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَانَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَلًا ﴿ الْعَالَمَ أَنْ فَذَا بْلَعَوْا رِسَالَاتِرَبِّهُ وَلَحَاطَ بَمَالَدَيْهُمْ وَأَحْصِ كُلَّشَيْءٌ عَلَدًا 🕼



لَّهُ الْحَمْزِ الْحَبِيمِ يَاءَيُّهَا الْمُزَّمُّلُ ﴿ فُوالْتَكُلُّ لِا فَلِيلًّا ﴿ فَالْفُضُ الْمُزَّمُّلُ الْمُزَّمُّلُ الْمُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ آوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْفُوْلَ نَرْسَيلًا ﴿ اِنَّا سَنُبْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا فَهِيلًا ﴿ إِنَّ نَاسِئَةَ ٱلَّيْلِهِ إِلَّهُ مَا لَكُ وَطَّأً



وَأَقْوَمُ مِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبْمًا طَوِيلًّا ﴿ وَاذْكُرُ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَلْ لِيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُّ الْمَشْرَقَ وَالْمَغْرِب لَا آلٰهَ إِلَّا هُوَفَا تَحِينَ لُهُ وَكِيلًا ۞ وَأُصْبِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ وَاهْمُ هُوْ هَ الْجَمَلا ﴿ وَذَرْفِي وَالْمُكِدِّبِينَ الْوَلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَبِيلًا ﴿ إِنَّ لَدُيْنَا آنُكَا لا وَحِيمًا ﴿ وَطَعَاماً ذَاغُصَّةِ وَعَذَا مًا إِلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِيالُ وَكَانَفِ إِلِبَاكُ كَثِيمًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَلْهَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رُسُولًا شَلْهَا عَلَيْكُوْكَا اَرْسَلْنَا ٓ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْ نَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِنْكَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعُلُ الْوِلْدَانَ سِيًّا ﴿ إِلْسَّمَاءُ مُنْفَطِحُ إِنَّ وَعُكُ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَٰذِهِ أَنْذَكُرُةٌ فَمَنْ شَآءَ أَتَّحَادَ الْارْتِ إِدُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقَوُمُ أَدْنَى مِنْ ثُلْتَكَ أَلَّكُ لِلَّهِ اللَّهِ الدَّالَةُ النَّالِ وَنِصْفَهُ وَثُلُتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِنَ لَلَّا يَنَمَعَكُ وَاللهُ يُفَدِّرُالْيَّلَ

الم المراد المرا

الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِينِ الْمُونِ الْمُؤِنِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِيل

والمن التقال المن المنافقة مَنْ يَسَاء وُ وَمَا يَعُ لَمُ جُنُودَ رَبِّكَ الْإِنْهُو وَمَا هِكَالِّا ذِكْرَى لِلْبَشِرَ اللهُ وَالْقَصَرُ ﴿ وَالْكَيْلِ إِذْ اَدْبَرُ اللهِ وَالْصَّبْعِ إَذَا اَسْفَرُ انَّهَا لَاحْدَى الكُّيرُ اللَّهُ لَذِيرًا لِلْبَشِّرُ اللَّهِ لَيْنَشَّآءَ الْأَاصْعَابَ الْمِيْرُ فِ فِجَنَاتُ يَسَاءَ لُونَ فِي عَنِ الْجُرُمِيزُ فِي مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللهِ قَالُوا لَوْ نَكُ مِنَالْمُصَلِّمَنِ ﴿ وَلَوْ مَلْكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينِ ﴿ وَكُمَّا نَخُوضُ مَعَ الْمَا يَضِينُ ﴿ وَكُنَّا نُكَ قِدُ بِيَوْمِ الَّذِينِ ﴿ حَتَّى اَيِّيْكَ الْيَقِبِينُ ﴿ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ السَّاعَةِ ٱلشَّافِعِينَ الْمَ فَالْمُهُ عَنِ النَّذِكِرَةِ مُعْضِينٌ اللَّهُ كُانَّهُ مُحُمُّ مُسْتَنْفِيَّةً اللهُ فَرَّتْ مِنْ فَسُورَةً إِلَى بَلْيُرِيدُكُلُ مُرِئ مِنْهُمُ الْ يُؤْنِي صَحِفًا مُنَتَ رَّهُ ﴿ كَلا بَلْلا يَغَا فُوزَ الْاحِينَ ﴿ كَلْرَ إِنَّهُ لَذَكِرُةً ﴿ فَمَنْ سَلَّاءَ ذَكَّرُهُ ﴿ وَمَا يَذَكُهُ ا

وَمَنْخَلَقَتْ وَجِداً ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لا مَمْدُوداً ﴿ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً ﴿ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً ﴿ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَّهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَّهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَّهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَيْهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَّهِ اللَّهِ مَا لا مَمْدُوداً إِلَّهُ اللَّهُ مَا لا مَمْدُوداً اللَّهُ مَا لا مَمْدُوداً اللَّهُ اللَّهُ مَا لا مُعْدَداً لا مُعْدَد اللَّهُ مَا لا مُعْدَد اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمَهْلًا ﴿ ثُمَّ يَطْمَعُ اَزْ اَنْكِ اللهِ كَالْ اِنَّهُ كَانَ لِأِمَانِنَا عَنِيداً اللهِ سَايُرْهِفُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّهُ فَكَرُوفَدَّرُ ﴿ فَقُيْ لَكُفْ قَدَّرُ ﴾ لُمْ قُتُ كَيْفَ قَدْرُ لَا لَهُ لَوْظَرُ اللَّهِ لَمُ لَقَلَ اللَّهُ لَمْ عَبْسَ وَلَبْسَرٌ اللَّه ثُمَّا دُبْرَوَاسْتَكْبَرُ ﴿ فَعَالَ إِنْ هَٰلَا آلُا سِحْمُ وَوُ رُولُا اِنْ هَا اللَّهُ وَوْلُ الْبَشِّرُ اللَّهِ سَاصُلِهِ سَقَرَ فِي وَمَا اَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿ لَا بَنُوْ وَلَا نَذُرُ ۚ ﴿ لَوَا حَنْهَ لِلْبَشَرُ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ لَهِ وَمَاجَعَلْنَا أَصْعَابَ الْنَا رِالْإِمَلَئِكَةً وَمَاجَعُلْنَاعِدُ تَهُمُ اللَّافِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَمْقِنَ ٱلَّذِينَ اوُوَاالِكَابَ وَيَزْدَادَ الذِّينَامَنُوا إِمَانًا وَلا يَرْنَابَ اللَّهِ يَناوُوُا الْكِتَابَ وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِّينَ فِي قُلُوبُهِمْ مَرَضٌ وَأَلْكَا فُوكَ مَا ذَا اَدَا اللهُ بِهِذَا مَنَا لَا لَذَ لِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَكَ أَوْمَهُ وَمَهْدِى

عزیت ا



اللهُ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ مُواَهُلُ النَّفُوي وَاهْ لُ الْمَعْفِعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ مُواَهُلُ النَّفُوي وَاهْ لُ الْمُعْفِعَ اللَّهِ لَا أَفْيْمُ بِيَوْمِ الْقِلِيمِ فِي وَلَا أَمْيْمُ بِأَلِنَّفُسْ لِلْوَامَةِ أَيَّصْتُ الْاِنْسَانُ الَّنْ نَجُ مَعَ عِظَامَهُ ﴿ الْمِهَا الْمُوالِدِ بِنَ عَلَى الْمُ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴿ بَلْيُرِيدُ الْانْسَانُ لِيَغْتُرَا مَامَهُ ﴿ نَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ ﴿ فَإِذَا بِرَوَّالْبَصَمُ ۗ ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ لَا ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْشُ وَالْقَتَمُ ﴿ اللَّهِ مَقُولُ الْاِنْسَا زُيَوْمَتِلْ ٱيْزَالْفَوْرُونَ كَلَالَاوَزَرُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَفَرُّ ۗ يُنَبِّؤُوا الإنسانُ يَوْمَئِذِ بَمَا قَدَّمَ وَاخُّرُ ﴿ بَالْلانْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِصَٰبِيرُةٌ ﴿ وَلَوْ الْوَالْوَىٰ عَمَا ذِيرَهُ ﴿ لَا تُحْرِكُ بِهُ لِسَانَكَ لِنْعَكِلِيْ اِزْعَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْلِنَهُ ﴿ فَإِذَا قَرْاْنَاهُ فَا تَبِعْ

شُوْلَة البَّهِبُ إِنَّا اللَّهِبُ إِنَّا اللَّهِبُ إِنَّا اللَّهِبُ إِنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَة إِمْسَاخٍ نَبْ تَلِيهُ فِعَلَنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ مِّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَا فِرينَ سَلَا سِكَوَاغْلَا لَّا وَسَعِيرًا اِنَّا لَا بْرَادَيْشْرَبُونَ مِنْكَأْسِكَا نَمِزَاجُهَاكَا فُورًا اللهِ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللهِ يُفَعِيُّ فَهَا تَفْعِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِوَيَخَا فُونَ يُومًا كَانَ شَكْرُهُ مُسْتَظِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعْامُ عَلَيْجَتِهِ مِسْجِينًا وَيَتِمَّا وَاسْبِيًّا ﴿ النَّانُطُعْتُ مُوجُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لَا نُرِيدُ مِنْ كُمْ جَرّاءً وَلَا شَكُورًا ﴿ إِنَّا لَهَا فَاضُمِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا مَّطْرِياً ﴿ فَوَقِيهُمُ اللهُ شَرَدُ إِلَى الْيَوْمِ وَلَقِيْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴿ وَجَرْنَهُمْ بِمَا صَبِرُواجَنَّةً وَحَرِراً ﴿ مُتَّكِّلُانَ فِيهَاعَلَىٰ لاَرَآئِكِ لايرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلازَمْ هَيرَأُ الْ وَوَانِيَّةً عَلَيْهُمْ ظِلاْ لُمَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَدْ لِيلًا اللهِ وَيُطَافُ عَلَيْهُمْ بِإنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابِ كَانَتْ قَوَارِيرُا اللهِ قَوَارِيرِ مِنْ فَضَّةً

١٣١ - المحادث والمحادث والمحاد

الزالت التالات المالية قَدَّرُوهَا تَقَدْيِرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاٰسًا كَانَ مِزَاجُهَا نَجْبَيلًا الله عَيْنًا فِيهَا مُسَلِّمَ سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطِوُفُ عَلَيْهِمْ وْلْدَانْ كُخَلَّدُونَ إِذَا رَأْنَهُ مُ حَسِنْتَهُمْ لُو َّلُوا مَنْتُوراً ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمُّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِمَّ اللَّهِ مُنْ شِيَابُ سُنْدُسِخُضْرُ وَاسِتَبْرَقُ وَحُلِّوْ السَاوِرَمِرْ فِضَّةً وَسَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّهَا كَانَ لَكُمْ جَزَّاءً وَكَانَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿ إِنَّا غَنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُورَانَ نَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِرْ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُ مْ أَيَّا وَكَفُولًا فَكُ وَاذْ كُرِ السَّمَ رَبِّكَ بُكْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاصِيلاً ﴿ وَمِنَ لَيَّلْهَا شَجُدْلَهُ وَسَبِّغُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّهُ وَلَا يَحْبُونَا لَعَاجِلَةً وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَهَبِيلًا ﴿ خَوْخَلَقْنَا هُرُوسَكُ دُنَّا ٱسْرَهُمْ وَلَذَلْشِئَنَا بَدَّلْنَا آمْنَا لَمُ مُنَدُيلًا ﴿ إِنَّهٰذِهِ لِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَبِيلًا ﴿ وَمَا نَشَآ فُوْلَا لِآنْ مَشَآءَ ٱللهُ أَنَّ لَلهُ كَانَ عَلِيمًا جَيَّمًا ﴿



















إِذَا ٱلشَّمْسُ كُو رَتُ اللَّهِ وَإِذَا ٱلْجُومُ الْكَدَرَثُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيّرَتْ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُعُطِلَتْ ۚ ﴿ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا اللِّيمَا رُسُحِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتْ اللَّوْوُدَةُ سُئِلَتْ ﴿ اللَّهِ وَالْمَالُونُودَةُ سُئِلَتْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ إِلَى وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتُ الْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطتُ اللَّهُ وَإِذَا الْجَهَا مُسْعَرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلُونَتُ ۗ هَا عَلِمَتْ فَشْرُ مَا اَحْضَرَتْ الله فَلَا أَقَيْمُ بِإِنْفِيسٌ الْحَوَارِ أَكْنِيسٌ وَأَلْيُكِ إِذَا عَسْعَسُ ﴿ وَالْصَّبْعِ إِذَا نَنَفَّسُ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَيْهُ إِلَى ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي لُعَ شِ مَكِيرٍ اللهِ مُطَاعِ تُمَّ اَمِيرِ اللهِ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَخْوْرِ اللهِ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُرُينِ ﴿ وَمَا هُوعَلَىٰ الْعَيْبِ بِضَيْنِ إِلَى وَمَا هُوَ يِقَوْلِ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ فَانْنَذَهُمْوُنَّ ﴿ اللَّهُ وَالَّهُ وَلَّا وَكُنْ

المالم ال







### الْمُوْتُولُولُولُولِيْنِيقًا فِي الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِي

#### سُوَّة الاسْتُقَافِ لَيْهُ فَهُ حَمِيْلُ عَيْثُ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْ

لَمُ لِللهِ الرِّمْزِ الرِّجْنِ مِ إِذَا ٱلسَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿ وَلَذِنتُ لِرَجَّا وَحُقَّتْ ﴿ وَاذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَالْفَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ يَآءَيُّهَا الْانْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَلْ مِنْهِ ﴿ فَامَّا مَنْ الْوَقِي اللَّهِ مِينِهِ اللَّهِ فَالْمُوفَ لَكُوفَ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّلْ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُنْ أَلَّا لَلْمُلْعُ لَلْمُ فَال يُحَاسَبُ حِسَامًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلَبُ إِلَى هَلِهُ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِيًّا بَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ لَكِ فَسَوْفَ يَدْعُوا نُبُورًا فِي وَيصَلْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ ٱنْكُنْ يَحُورُ إِلَّا بَلْمَا يُزَرِّبُهُ كَانَ بِهِ بِصِيرًا ﴿ فَالْا أَمْسِمُ بِٱلشَّفَقِيْ ﴿ وَٱلْتَهْ لِوَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَصَرِ إِذَا ٱلسَّوَ الْمَ لَرَّكَ بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَوْلِ فَالْمَهُ لَا يُوثِمِنُونَ لَى وَإِذَا قُرِي عَلَيْهُمُ الْقُوْ الْوَلْ يَسْعُدُ دُونَ ﴿ بَالَّالَّذِينَ هَنَّ وَالْكُذِّبُونَ ﴾ عَلَيْهُمُ الْقُولُ لَا يَسْعُدُ دُونً ﴿ بَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّالِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّلَّةُ مُن اللَّهُ مُلْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْمُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّاللَّهُ مُلْ مُلْمُ مُلْ اللَّهُ مُلْ مُن اللَّهُ مُلّ

### سُوَيْ فَارْقُلُارُونَا مُسُوِّيةُ وَالطَّلُّرُونَا بُيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَّدُ يُدُّا ۞ إِنَّهُ

ذلك الفَوْزُ الكَبُيرُ ﴿ اِنَّ بَطْشَرَبِكَ لَشَدِيدٌ ﴿ اِنَّهُ اللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْحَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## شُوَةُ الطَّارِقَ الشَّرِيْ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِثَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدَةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعِلَّدُ الْمُعَالِدُةُ الْمُعِلَّذِي الْمُعَالِدُةُ الْمُعِلِي مِعْلِمُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلَّالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّالِقُلْمُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِي لِمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِي عَلَيْمِ الْمُعِلِي مُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي مُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ ال

النَّمَآءِ وَالطَّارِةِ فَ فَمَا الْدُرْيِكَ مَا الطَّارِةُ فَ النَّهُ الْحَرِيْ الْحَبَيْمُ وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِةِ فَ فَالْمَا الطَّارِةُ فَ النَّاعِمُ الطَّارِةُ فَ اللَّهُ الْمَا الطَّارِةُ فَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللِلْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّه

زات دان

721









سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبِّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ١ أَن مَا الْانْسَانُ إِذَامَا ابْتَلَكُ رَبُّهُ فَاكْرَمُهُ وَنَعْتَمُهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمِنْ ﴿ وَامَّا إِذَا مَا ابْتَلِيهُ فَقَدَدَعَكُ فِهِ زُرْقَ هُ فَيَقُولُ رَبِّ الْهَا يَرْأُ فِي كَلْا بَلْ لَا تَكْمِ مُونَ الْبِتَيْمُ فِي وَلَا تَعَاضَوْنَ عَلَى عَلَمَ الْمِسْكِيْنِ فِي وَنَا كُلُونَ النَّرَاتَ آكُلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَيْحِبُّونَ الْمَا لَحُبِّا جَمَّا لَهُ كَلِّرِ إِذَا ذُكْتِ الْأَرْضُ وَكُمَّا دَكُّ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْكَكُ صَفًا صَفًا صَفًا ﴿ وَجِعَ نَوْمَئِذِ جِهَمَّ يَوْمَتِ ذِينَدَكَ رُالانِسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلَّذِكْرَيْ الله يَقُولُ يَا لَيْبَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَا بِي اللهِ فَيُوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَا بَرُ أَحَدُ ﴿ وَلا يُوثِونُ وَكَا أَمُدُ اللهِ مَا مَ يَّا مَيْ اللهِ عَلَا مُعَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَا مُعَالَمُ اللهِ عَلَا مُعَالَمُ اللهِ عَذَا بَدُ اللهِ عَلَا مُعَالَمُ اللهُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِّمُ عَلَا عَلَا مُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِّمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا عَلَا مُعَلِمُ عَلَى مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَيْكُمِ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعِلِّمُ عَلَا مُعِلَّمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَا مُعَلِمُ عَلَمُ عَلَ ٱلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿ الْرَجِعِ لِلْهُ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿ فَادْجُلِ فِي عِلَا ذِي الْهِ وَعِلَا ذِي الْهِ الْمُخْلِجَيْنَ الْهِ سُورَة البُالِينَ الْمُعَالَّى اللهُ اللهُ































خَيْراً لآخِرة وَالْأُولِ فِي رَبِّنَا نَقَبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَبَالُهُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَآهْدِنَا الى ٱلْحِقِّ وَالِي طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ٱللَّهُ ٓ أَرْجَعَلِ ٱلْقُرْانَ ٱلكِي يَمَلَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدى وَرُحَمَّ ﴿ وَلَا يَجْعَلُهُ عَلَيْنَا وَالْأُوعَضِاً وَنَقِمةً اللَّهُ مَذَكِّ رَامِنْهُ مَانَسِينًاهُ وَعَلَمْنَامِنْهُ مَاجَهِلِنَاهُ ﴿ وَآزِزُقْنَاتِلاَوَتُهُ وَفَهْمَ مَعْنَاهُ عَلِطاعَتِكَ أَنْ اللَّيلِ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهٰ إِلَكَ ٱلْحَاكَةُ رُضْي ١ وَٱجْعَلٰهُ حُجَّةً لَنَا وَلَا تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيْنَا ۞ وَٱجْعَلْنَا مِتَنَ يَقْرَؤُهُ فَيَرْقِ ﴿ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِمَّزَيَقْ رَقُ فَيَذِلَ وَمَثْمَعَى ﴾ ٱللُّهُمَّ إِنَّانَسُتَوْدِعُكَ آدْيَانَنَّا وَآبِ لَمَانَا وَآيْفُسَنَا وَجَوَاتِيمَ اعْمَالِنَا ، اللَّهُ مَاصِلِ وُلاةَ الْمُسْلِمِينَ وَوَفِيقُهُمْ للْعِمُ السِينَ فِي رَعَايًا هُ مُ وَالْأَحْسَانِ إِلَيْهِ هِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ هِ وَٱلرِّفْقِ مِهِمْ وَالعِنايَةِ بَصَالِحِهِمْ وَجَبْهُ وَالْمَالَعِيَّةِ وَحَبِبُ لَعَيَّةً



وَمُحْفُوطَةً فِهَ صَحَتَبَةِ الْآمِامِ الْاعْظَمِ وَمُخْطُوطَةً ﴿ بِقَلَمْ لِلنَّاظُ الْمِلْخِلَجِ عَافِظُ مُحَكِّلًا هَيْنَ الْأَشْرَى ﴾ طَيْبَ اللهُ كَانَ سَنَةَ سِتِ وَثَلَاثِنَ وَمَا فَيَنِ بَعْدَ الْأَلْفَ هِجْرِبَة وَقَدْ أَلْفَتْ مُدِيرِيَة الْأُوقَافِ الْمَامَة بَحْبَ اللهِ الْمُعْمَدِيةِ اللهِ قالْمِ النِّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### مِنْ عَضِناءِ الْآلِيْفَيْنِ أَسِمَاءُ هُمْ عَالَى اللَّهِ الْآلِيْفَ مِنْ الْمِمْاءُ هُمْ عَالَى اللَّهِ



# المُعْلِيْ الْمُصْطَعِ الْمُعَلِيْ الْمُصْطَعِ الْمُعَلِيْ الْمُصْطَعِ الْمُعَالِينَ الْمُعْلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمِعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمِعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمِعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

- علامة الوقف اللازم؛ وهوالذي يعين فيه الوقف ولا يجوز الوصل عنده
  - ط علامذ الوقف الطلق، وهوما يحسن الابتداء بمابعده
  - ج علاما الوقف الجائل، وهوالذي يستوى فيه الوقف والوصل
- ز علام الوقف الجوز؛ وهوما يجوزفيه الوقف والوصل ولكن الوصل أولى
  - ص علامة الوقف المرخص: هوالذي رخص فيه الوقف للضرورة
    - ق علامة الوقف الذي قالب بعض العلماء
    - قف علامة الوقف المستحب ولاحرج في الوصل
- لا علامهٔ عدم جواز الوقف الاعند الفاصلة فيستحالوقف عند الاكشرين
  - ك علام الوقف الجارى على حكم الوقف السابق
  - س علام السكة وهي الوقفة اللطيفة بلاتنفس
- « علاماتها نؤالوقف وهواذا وقف على حد الموضعين لا يصح الوقف على الاخر
- ع المناشهاء الركوع وهوا كحصة اليومية لمن ريد حفظ القران في عامين
- علاما لدل على رؤس الآى ويدل رقسها على رفسم الآية عند الكوفيير
  - ے علامۂ العشر و توضع عنداننہاء عشراً بات

رلا علام على جواز الوصل عند البعض وعدم جوازه عند البعض الآخر من القراء

| )                      | 1                     | пининини          | unum            | annunununun 1     | ummi                                   | Summing                                                                                                        | 1111111 | A SWIE STOCK        |          |
|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------|
| 3                      | <i>annunum</i>        | بتمالكتن          | المراجع المراجع | مُمُ السِّوْرَة ﴿ | 1                                      | بتم المئنوء                                                                                                    | 1 92%   | شِمُ السِّوُرَة     | J. Salar |
| 2                      | minimi                | كبخ ولتالاثون     |                 | ر العكاق          | 707                                    | كِنْ وُلِلْسِيْنِ فِي الْمِنْ فِي الْم | ł vv    | يُورَة المُرسَكَّة  | 777      |
| 1                      | minimin in the second | كجن التالانون     |                 | مَورَة القَدُرُ   | L TOV                                  | كبنؤلئالأفون                                                                                                   | ł va    | المورة النكأ        | ٠٧٥      |
| Í                      |                       | الجنو الثالاتون   | 1 91            | يُورَة البيِّنَة  | 701                                    | كبخ الثلاثون                                                                                                   | y q     | سُورَةِ النَّازِعَ  | 74.0     |
|                        |                       | الجن الثلاثون     |                 | المورة الزلزال    | 709                                    | الجنو التكلاثون                                                                                                | ۸٠      | المُورَة عَبِسَ     | 779      |
|                        |                       | الجنئ التلاثون    | ١               | المورة الغادب     | 109                                    | الجنع التالاتون                                                                                                | ۸۱      | شُورَة التَّكُورُ   | 721      |
| -                      |                       | الجنئ التالاتون   |                 | عَضَالقا اقْتُونُ | 11.                                    | وكبخ والثلاثون                                                                                                 | AY      | سُورَة الانفطا      | 754      |
|                        | annonno.              | الجنو الثالاتون   | 1.7             | شورة التكاثر      | 11.                                    | الجن والثلاثون                                                                                                 | ٨٣      | سُورَةِ الطَفِفِينُ | 754      |
| Marine.                |                       | الجنه الخالاتون   | 1.4             | شُورَةِ العصر     | ווו                                    | الجنع الثلاثون                                                                                                 | ٨٤      | سُوَرة الانشقف      | 120      |
| William .              |                       | الجن كالتالاتون   | 1-1             | سُوَرة الحمرة     | 111                                    | الجزء الثلاثون                                                                                                 | ۸٥      | شُوَرة البرُوج      | 127      |
| NAME OF TAXABLE PARTY. |                       | الجزء التكلاثون   | 1.0             | شورة الفيشل       | 777                                    | الجنه والثلاثون                                                                                                | ۸٦      | شُورَه الطارق       | 750      |
|                        | 4                     | الجن والتكلانون   | 1-7             | سُورَة قريش       | 777                                    | الجنه والثلاثون                                                                                                | ۸۷      | شورة الاغلى         | 75.4     |
|                        |                       | ولجزء ولنالانو    | 1.4             | شُورَة الماعون    | 777                                    | ولجنوالثلاثون                                                                                                  | ۸۸      | شوكة الغاشية        | 729      |
|                        |                       | ولجنة والثلاثون   | ۱-۸             | شُورَةِ الكوثر    | 77.5                                   | الجنه والخلاقون                                                                                                | ۸۹      | شُورَة الفِحْد      | 70.      |
|                        |                       | الجنع التكلاق     | 1-9             | شُورة الكافين     | 171                                    | الجنه الثلاثون                                                                                                 | ۹٠      | شُورَة البّالد      | 707      |
|                        |                       | المنؤ التالاتوا   | //-             | شُورَةِ النصر     | 171                                    | والجنو النكاد ثون                                                                                              | 91      | شُورة الشَّمسُ      | 704      |
|                        |                       | الجنع الكالانوا   | 111             | شُورة اللّب       | 775                                    | الجنع التلاثون                                                                                                 | 94      | شُورَة البِّل       | 705      |
|                        |                       | الجنع التكافو     | 111             | سُورة الاخلا      | 170                                    | الجنه التكلاق                                                                                                  | 98      | شورة الضحى          | Tot      |
| -                      | j                     | الجنه التكلافو    |                 |                   |                                        | وكبنة الثلاثون                                                                                                 |         | شُورة الانتاج       | 100      |
|                        | ڼ                     | الجن الكلاثو      | 112             | شُورة الناس       | 777                                    | 子う性性                                                                                                           | 90      | شُورة التين         | 107      |
|                        | 111                   | <i>Management</i> | uuun            | uuuuuuu           | ////////////////////////////////////// | тининини                                                                                                       | minim   | annamannan a        | human    |

| 111            | mununun               | mmm   | инишини              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | suummunin           | unnu                                     | шишишиши           | uuuu |
|----------------|-----------------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------|------|
| minimin        | إِسْمُ للجُنُّزُهِ    | E SAN | إشمُ البين وَدَة     | W. Commercial Commerci | الِيَّمُ الجُنُّنُ  | S. S | إشمُ اليِسْوُرَة   | 3    |
| manne          | الجنة المنعلة         | ٥٨    | شُورَة المجادلة      | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الْجُرُّةُ الثالثِ  | 49                                       | شُوَرة الزّمَرَ    | ٤٩١  |
| <b>Manage</b>  | الجزة والمنفل         | ٥٩    | شورة الحشر           | 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنو الواجع        | ٤٠                                       | شُورَة المؤمن      | ٥    |
| munn           | الجنةُ الشعلن         | ٦.    | شورة المتحنة         | ٥٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المنة الرابيع       | ٤١                                       | شُورَة فُصِّلَت    | ٥١٠  |
| munn           | الجنة المشعلة         | 71    | شورة الصف            | 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنة الخصف         | ٤٢                                       | سُورَة الشُورِي    |      |
| <b>MINIMUM</b> | الجؤ الشعارة          | 77    | شوكة ألجمعكة         | 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنهُ الخصل        | ٤٣                                       | شُوَرة الزخرف      | ٥٧٤  |
| minime         | الجنة الشعان          | 78    | سُورَة المنافظة      | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المنؤلفسلة والعشود  | ٤٤                                       | شُوَرة الدّخان     | 140  |
| minimi         | الجنه والنعان         | 71    | شُوَرَةِ النَّخَابِن | 7.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمنه والمنسق      | ٤٥                                       | شُورَة الجَالِيَة  | 3٣٥  |
| monum          | الجنوالشعثن والعشارين | ٦٥    | شورة الطلاق          | 7-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجن الشافيد        | ٤٦                                       | شوكة الخعقاف       | ۸۳۵  |
| <b>MINIMA</b>  | الجنةُ الثعثنُ        | 11    | شوكة التعيريم        | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنه السكو         | ٤٧                                       | شُوَرَة مُحْسَمَد  | oti  |
|                | الجنؤ الساج           | ٧٢    | شُورَةِ الملك        | 7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجن والتصلي        | ٤٨                                       | شُوَرَةِ الفَّتِح  | ٥٤٨  |
|                | الجنة السفع           | 7.4   | شُورَةِ القَّكُم     | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنة السطح         | ٤٩                                       | شُوَرة أَلْجُ إِن  | 204  |
|                | الجنة التصفي          | 79    | سُورَةِ الْخَافَة    | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنة التنطيح       | ٥.                                       | شۇرە قىت           |      |
|                | الجنوالته في          | ٧.    | شُورَة المعالج       | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنة السطاي        | ۱٥                                       | شُورة الذارك       |      |
|                | المن والساقع          | ٧١    | شُورَة نوح           | ٦٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنو الستاجع       | ۲۵                                       | سُورَة الطَّوُد    |      |
|                | الجؤالت في            | ٧٢    | سُورَة الجنّ         | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجنؤالتانع والعشود | ٥٣                                       | شُورَة الجَحْء     | 770  |
|                | المنظلة المنطقة       | ٧٣    | مثورة المزمل         | 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمعشون والعشون    | oż                                       | شورة القتر         |      |
|                | المنافرالساقع         | ٧٤    | شُورة المدَّثَر      | ראר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمحنفة والمتألج   | ٥٥                                       | شُورَة الرِّحلن    |      |
|                | المنوالسكي            | ٧٥    | شُورَة القيامة       | 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والعشوك             | ٥٦                                       | شُورَة الوَّافِعَة |      |
|                | الجؤالت في            | ٧٦    | شُوَرة الدّهر        | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والمعتمد والمعتمد   | ٥٧                                       | شُورَة الْحَدَثِيد |      |
| 1              | 2000                  |       |                      | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                   |                                          |                    |      |



تشرفت بطبعه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية

